

## فى تَنَاسُِ بِالآيَاتِ وَالسِّور

الإمَامِلِلْفَسِرُ؛ برهان لدين أبى الحرف إبراهيم برعمرالبق اعى المترفى سنة ٥٨٥ م - ١٤٨٠ >

> دارالكسّابالإسلامى بالعشاهرة

## بسالتها الخالجة المناس

و لما كان آخر هذه القصص في الحقيقة إبطال كل ما خالف الإسلام الذي هو معنى "ان الدين عند الله الاسلام " و ما بعد ذلك إيما جرّه - ختم الآية بدعوى أن المخالفين من الخاسرين، و ختم ذلك أن من مات على الكفر لا يقبل إنفاقه للانقاذ " ما يلحقه من الشدائد، لا بدفع القاهر و لا بتقوية الناصر، فتشوفت النفس إلى الوقت الذي ويفيد فيه الإنفاق و أي وجوهه أنفع، فأرشد إلى فلا ذلك و إلى أن يفيد فيه الإنفاق و أي وجوهه أنفع، فأرشد إلى فلا قبل الأحب منه أجدر اللقبول، رجوعا إلى ما قرره سبحانه و تعالى قبل آية الشهادة بالوحدانية من صفة عباده المنفقين و المستغفرين بالإسحار على وجه أبلغ بقوله: ( لن تنالوا البر ) و هو كال الحير ( حتى تنفقوا ) أي في وجوه الخير ( ما تحبون الله أي من كل ما تقتضون "، كاثرك ، أي في وجوه الخير ( عا تحبون الطعام إليه ننه سبحانه و تعالى .

<sup>(</sup>١) فى ظ: يخالف (٢) شورة ٣ آية ١٩ (٣) فى مد: جزه كذا (١) من ظ و مد، و فى الأصل: بذلك (٥) فى ظ: للانفاذ (٦) من ظ و مد، و فى الأصل: يدفع (٧) من مد، و فى الأصل و ظ: يتقويه (٨) زيد فى ظ: سياق (٩) فى ظ: احذر (١٥) من ظ و مد، و فى الأصل: ابدا (١١) فى ظ: تعتنون، و فى مد: تفتنون.

و لما كات التقدير : فإن أنفقتم منه عليه الله سبحانه و عالى فأنالكم ما الله ، و إن تيممتم الحبيث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا ، و كان كل من المحنة و الكراهة أمرا خفياً ، قال سبحانه و تعالى مرغبا مرهبا: ﴿ وَ مَا تَنفَقُوا مِن شَيْءً ﴾ أي من المحبوب " و غيره ﴿ فَانَ اللَّهُ ﴾ ه أي الذي له الإحاطة الكاملة . و قدم " الجار اهتماما به إظهارا لأنه يعلمه من جميع وجوهه كما تقول من [سألك- ١] هل تعلم كذا: لا أعلم إلا هو ، فقال: ﴿ بِهِ عليم هِ ﴾ فهذا كما ترى احتباك .

1891

و لما أخبر بذلك بين أنه كان ديدن أهل الكمال على وجه يقرر به ما مضى من الإخبار بعظيم اجتراء أهل الكتاب على الكذب بأمر ١٠ حسّي فقال تعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ ﴾ أى من الشَّحوم مطلقًا \* و غيرهـــا ﴿ كَانَ حَلَا لَبُيَّ اسْرَآءَيلُ ﴾ [أي- ] أكله - كما كان حلا لمن قبلهم ﴿على نفسه﴾ و خصه بالذكر استجلابًا لبنيه [ ١١ - إلى١٢ ما يرفعهم بعد اجتذابهم للؤمنين إلى ما يضرهم و لا ينفعهم . و لما كانو ١٣ بما أغرقوا ١٣ ١٥ فيه ١٠ من الكذب ربما قالوا: إنما حرم ذلك اتباعا لحكم التوراة قال: ] (1) في ظ: علم (7) في ظ: فا قالكم (٣) في ظ: الحبوب (٤) في ظ: قادتم. (٥) في ظ: يقول (٦) زيد من ظ ، و زيد في مد موضعه : قال (٧) من ظ

و مد، و في الأصل : هو (٨) سقط من مه (٩) زيد من ظ و مه (١٠) في ظ : اعل (١١) العبارة المحجورة زيدت من ظ و مد (١٢) في مد: الا (١٣–١٣) في ظ لا عرفوا (١٤) ليس ف ظ .

( 'من قبل ' ) [ ' \_ و أثبت الجار لأن تحريمــه كان فى بعض ذلك الزمان ، لا مستغرقا له . و عبر بالمضارع لانه أدل على التجدد فقال: ] ( ان تنزل التورية ط آ ) [ ' - و كان قد ترك لحوم الإبل و ألبانها و كانت أحب الاطعمة إليه لله و إيثارا لعباده - كما تقدم ذلك فى البقرة عند " فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ' " ] .

و لما كانت هذه الآية إلزاما لليهود باعتقاد النسخ الذي طعنوا به في هذا الدين في أمر القبلة، و كانوا ينكرونه ليصير عذرا لهم في التخلف عن اتباع النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فكانوا يقولون: لم تزل الشحوم و ما ذكر معها حراما على من قبلنا كما كانت حراما علينا، فأمر بجوابهم بأن قال: ﴿ قُل ﴾ أي لليهود ﴿ فَاتُوا بِالتَّورُمُ فَاتَّلُوهَا ﴾ . • أى لتدل لكم ﴿ إِنْ كُنتُم صَدِقَينَ هِ ﴾ فيما ادعيتموه، فلم يأتوا بها فبان كذبهم فافتضحوا فضيحة لا مثل لها في الدنيا ﴿ فَن ﴾ أي قسبب عن ذلك أنه [ من - "] ﴿ افترى ﴾ أي تعمد ﴿ على الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ الكذب ﴾ أي في أمر المطاعم أو اغيرها . و لما كان المراد النهي عن إيقاع الكذب في أي زمن كان ، لا عن إيقاعه في جميع الزمان ١٥ الذي بعد نزول الآبة أثبت الجار فقال: ﴿ مَنْ بَعْدَ ذَلِكُ ﴾ أَي البيان العظيم الظاهر جدا ﴿ فَاوَلَّنْكُ ﴾ أي الأباعد الأباغض" ﴿ هُم ﴾ خاصة

<sup>(</sup>١-١) تأخر في الأصل عن « بان قال » (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد.

<sup>﴿</sup>٣-٣) تَأْخُو فِي الْأَصِلُ عَنْ قُولُهُ تَعَالَى "مَنْ قَبِلْ " ﴿٤) سُورَةً ٢ آيةً ٨٩ .

<sup>(</sup> ه ) زيد من ظ (٦) في مد «و» (٧) في ظ: الاباعر \_كذا .

لتعمدهم الكذب على من هو محيط بهم و لا تخفى عليه خافية (الظلمون م) أى المتناهو الظلم بالمشى على خلاف الدليل فعل من مشى في الظلام ، فهو لا يضع شيئا في موضعه ، و ذلك بتعرضهم إلى أن يهتكهم التام العلم و يعذبهم الشامل القدرة .

و لما اتضح كذبهم و افتضح تدليسهم " ـ لانه لما استدل عليهم بكتابهم فلم يأتوا به صار ظاهرا كالشمس، لاشك فيسه و لا لبس، و لم يزدهم ذلك إلا تماديا في الكذب \_ أمر سبحانه و تعالى نبيه "صلى الله عليه و سلم بقوله: ( قل ) أى لاهمل الكتاب الذين أنكروا النسخ فأقت عليهم الحجة من كتابهم ( صدق الله انه أى الملك الاعظم الذى المحالل كله في جميع ما أخبر، و تخبر " به عن ملة إبراهيم و غيره من بنيه أسلافكم، و تبين أنه ليس على دينكم هو و لا أحد بمن "قبل موسى عليه السلافكم، و تبين أنه ليس على دينكم هو و لا أحد بمن "قبل موسى عليه الصلاة و السلام، لانكم لو كنتم صادقين لآتيتم بالتوراة، نافيا بذلك أن يكون تأخرهم عن الإتبان بها لعلة يعتلون " بها غير ذلك، و إذ قد تبين صدقه تعالى في جميع ما قال وجب اتباعه في كل ما يأمر به ، و أعظمه صدقه تعالى في جميع ما قال وجب اتباعه في كل ما يأمر به ، و أعظمه ما ما الماهة إبراهيم فإنها الجامعة للحاس .

و لما ثبت ذلك بهذا الدليل المحكم لزم قطما أنه ما كان يهوديا

<sup>(</sup>١) في ظ: لا يخفى ، و في مد: لا يخفى \_ كذا (٢) من مد ، و في الأصل : المتباهر ، و في ظ: المتناهون (٣) في ظ: تمشى ، و في مد : بمشى \_ كذا (٤) في ظ: تدلسهم (٥) في ظ: بنبيه (٦) من ظ و مد ، و في الأصل : يخبر (٧) في ظ: من (٨) في ظ: يقبلون .

و لا نصرانيا و لا مشركا، و قد أقروا بأن ملته هي الحق و أتهم أنباعه، فتنتب عن ذلك وجوب أنباعه فيها أختر الله سبحانه و تعالى به فبان كالشمس صدقه، [لا \_ ' ] فيها افتروه هم من الكذب، فقال سبحانه و تعالى: ﴿ فَاتبعوا ملة الرهم ﴾ و هي الإسلام أي الانقياد للدليل ، وهو معنى قوله: ﴿ حَيْفًا ﴿ ﴾ أي تابعا للحجة إذا تحررت ، غير متقيد ه مألوف ، و لما كان صلى الله عليه و سلم مفطورا على الإسلام فيلم يكن في جلته شيء من العوج " فلم يكن له دين غير الإسلام نني الكون فقال: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُعْرَى اللهُ عَيْرِهُ وَلا غَيْرِهُ مِنَ الأكار كالأحبار ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُعْرَى اللهُ عَيْرِهُ مِنَ الأكار كالأحبار الذين تقلدونهم " مع علم بأنهم يدعون إلى ضد ما دعا إليه سبحانه و تعالى .

و لما ألزمهم سبحانة و تعالى بالدليل الذي دل على النسخ أنهم على غير ملة إبراهيم عليه الصلاة و السلام، و أوجب عليهم اتباعها بعد بيان أنها هي ما عليه محمد صلى الله عليه و سلم و أتباعه، أخبر عن البيت الذي يخول إليه التوجه في الصلاة، فعابوه على [ أهل - '] الإسلام أنه أعظه شعار إبراهيم عليه الصلاة و السلام الني كفروا بتركها، ١٥ و لذلك أبلغ في تأكيده ' فقال سبحانه و تعالى: ﴿ إِنْ اول بيت ﴾

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و مد (٢) من ظ و مد ، و فى الأصل: الى الدليل (٩) من مد ، و فى الأصل: الى الدليل (٩) من مد ، و فى الأصل: الفرج ، و فى ظ: القدح (٤) فى ظ: بعزيز (٥) فى ظ: تقلدو هم (٦) سقط من ظ (٧) فى ظ: التوبة (٨) من ظ و مد ، و فى الأصل: اعلم (٩) من ظ و مد ، و فى الأصل: تا كيده: .

1499

أى من البيوت الجامعة / للعبادة ﴿ وضع للناس ﴾ أى على العموم متعبدا واجبا عليهم قصده و حجمه بما أمرهم به على لسان موسى عليه الصلاة و السلام، و استقباله في الصلاة بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم في ذلك ، و لعل [ بناء ـ ' ] 'وضع' للفعول إشارة إلى أن وضعه كان هُ قبل إبراهيم عليه الصلاة و السلام ﴿ للذي ببكة ﴾ أي البلدة التي تدق أعناق الجبايرة ، و يزدحـــم ' الناس فيها ازدحاما ً لا يكون في غيرها مثله و لا قریب منه ، فلا بد أن ایدق هذا النی الذی أظهر تــه منها الإعناق من كل من ناواه ، و زدحم الناس على الدخول في ديسه ازدحاما لم يعهد مثله ، فإن فاتسكم ذلك خبتم \* في الدارين غاية الحية ١٠ و دام ذلكم و صغاركم ؛ حال كونه ﴿ مَبْرِكَا ﴾ أى عظيم الثبات كثير الحيرات في الدين و الدنيا ﴿ و هدى للعلمين ﴾ أى من بني إسرائيل و من قبلهم و من بعدهم، فعاب مليهم سبحانه و تعالى في هذه الآية فعلهم "من النسخ" ما أنكروه على مولاهم، و ذلك نسخهم لما شرعه من حجه من عند أنفسهم تحريفًا ومنهم مثالًا لما قدم من الإخبار به ١٥ عن كذبهم، و هذا أمر شهير يسجل ١١ عليهم بالمخالفة و يثبت ١٦ للؤمنين (١) زيد من ظ و مد(٧) في ظ: من زحم (٧) في ظ: ازواجا (٤) زيد بعده في الأصل: يكون ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد غذفناها (ه) من ظ و مد، و في الأصل: خفيتم (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: فتاب (٧-٧) سقط من ظ . (٨) من مد، و في الأصل و ظ: حجة (٩) في ظ: تخويفا (١٠) سقط من ظ و مد (١١) من مد ، و في الأصل و ظ : يسحل (١٢) في ظ : ثبت .

المؤالفة ، فإن حج البيت الحرام و تعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهيم عليه الصلاة و السلام - كما هو مبسين [ف\_'] السير و غيرها و هم عالمون بذلك، و قد حجه أنبياؤهم عليهم الصلاة و السلام و أسلافهـــم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وغيرهم من الانبياء عليهم الصلاة و السلام و أتباعهم - كما روى من غير طريق عن النبي صلى الله ٥ عليه و سلم حتى أن في بعض الطرق [أنـه كان - `] مع موسى عليه الصلاة في حجة إليه سبعون ألف من بني إسرائيل، و من المحال عادة أن يخني ذلك عليهم، و من الأمر الواضح أنهم قد تركوا هذه الشريعة العظيمة أصلا و رأسا، فكيف يصح لهم دعوى أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع انسلاخهم ' من معظم شرائعه اثم فسر ١٠ الهدى بقوله: ﴿ فِهِ الْيُت بَيِّنُت ﴾ و قوله: ﴿ مَقَامُ الرَّهُمِ ۗ ﴾ \_ أى أثر قدمه عليه الصلاة و السلام في الحجر حيث قام لتغسل " كنته " رأسه الشريف ـ أعربه البوحيان بدلا أو عطف بيان من الموصول الذي هُو خبر ' ان ' في قوله '' للذي ببكة '' فكأنه قيل: إن أول بيت وضع للناس لمقام ^ إراهيم ، و أعربه غيره \* بدل بعض من قوله ' ا'يلت " ١٥ و هو وحده آیات لعظمه ۱۰ و لتعدد ما فیه من تأثیر القدم، و حفظه ﴿ ١) رَيد من ظ و مد (٢) سقط من ظ (٩) في ظ: لأنهم (٤) في ظ:

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) سقط من ظ (٣) في ظ: لأنهم (٤) في ظ: اسلامهم (٥) من مد، و في الأصل: يغسل، و في ظ: ليغتسل (٦) في مد: كنه \_ كذه (٧) في ظ: اعزبه (٨) في ظ: كتام (٩) من ظ و مد، و في الأصل: تونه (١) في ظ: لتعظمه.

إلى هذا الزمان منع كونه متقولا، و تذكيره ' بجنميع قضايا إبراهيم [وإسماعيل- '] عليهها الصلاة والسلام.

و لما كان أمن أهله فى بلاد النهب و الغارات التى ليس بها خاكم يفزع إليه و لا رئيس يعول " فى ذلك عليه من أدل الآيات قال سبحانه و تعالى: ﴿ و من دخله ﴾ أى فضلا عن أهله ﴿ كان المناط ﴾ أى عريقا فى الامن ، لا أو فأمنوه لا بأمان الله ، و تحويل العبارة عن ، و أمن داخله من لان هذا أدل على المراد من تمكن الانمن ، و فيه بشارة بدخول الجنة .

و لما أوضح سبحانه و تعالى براءتهم من ' إبراهيم عليه الصلاة او السلام لمخالفتهم إياه بعد دعواهم ' بهتانا أنه على دينهم ، و كانت ' المخالفة في الواجب أدل قال سبحانه و تعالى: ﴿ و لله ﴾ أى الملك الذي له الأمر كله ﴿ على الناس ﴾ أى عامة ، فأظهر في موضع الإضمار دلالة على الإحاطة و الشمول - كما سيأتي بيان ذلك إن شاه الله تعالى عن الاستاذ أني الحسن الحرالي في "استطعا" العلها ' " في الكهف ' من الاستاذ أني الحسن الحرالي في "استطعا" العلها ' " في الكهف ' ا

(١) من ظ و مد ، و في الأصل: تدبيره (٢) زيد من ظ و مد (٣) تأخر في الأصل عن « في ذلك » (٤) زيد بعده في ظ: على (٥) في ظ: على (٢) في ظ: غريقا (٧-٧) من مد ، و في الأصل: اذ يامنوا ، و في ظ: ان يامنوه (٨) في ظ: دخله (٩) زيدت الواو بعده في ظ (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل: في . (١١) من ظ و مد ، و في الأصل: في . (١١) من ظ و مد ، و في الأصل: دعواه (١٢) في ظ: فكانت (١٣) في ظ: استعطعها (١٤) آية ٧٧ (١٥) سورة ١٨ .

(۲) و ذلك

و ذلك لئلا يدعى خصوصة بالعرب أو غيرهم ﴿ حَجَ البَيْتَ ﴾ أى زيارته زيارة عظيمة ، و أظهر أيضا تنصيصا عليه و تنويها بذكره تفخيا لقدره ، و عبر هنا بالبيت لآنه فى الزيارة ، و عادة العرب زيارة معاهد الآحباب و أطلالهم و أماكنهم و حلالهم ، و أعظم ما يعبر به عن الزيارة عندهم الحج ، ثم مَن بالتخفيف بقوله مبدلا من الناس تأكيدا ه بالإيضاح / بعد الإبهام و حملا على الشكر بالتخفيف بعد التشديد و غير الله من البلاغة : ﴿ من استطاع ﴾ أى منهم ﴿ البه سيلا أ ) فمن حجه كان مؤمنا .

و لما كان من الواضح أن التقدير: و من لم يحجه مع الاستطاعة كفر بالنعمة إن كان ممترفا بالوجوب، و بالمروق من الدين إن جحد، ١٠ عطف عليه و قوله: ﴿ و من كفر ﴾ أى بالنعمة أو بالدين ﴿ فان الله أى الملك الآعلى ﴿ غنى ﴾ و لما كان غناه مطلقا دل عليه و بقوله موضع و عنه : ﴿ عن العلمين ه ﴾ أى طائعهم و عاصيهم، صامتهم و ناطقهم، رطبهم و يابسهم ، فوضح بهذه الآية و ما شاكلها أنهم ليسوا على دينه كا وضح بما تقدم أنه ليس على دينهم، فثبتت بذلك براءته منهم، ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: بزيارة (٢) من مد، و في الأصل و ظ: اظلالهم (٣) من ظ و مد، و في الأصل: و امكانهم ـ مكررا (٤) من مد، و في الأصل الأصل وظ: خلالهـم ـ كذا بالخاء المعجمة (٥) من ظ و مد، و في الأصل: باللتخفيف ـ كذا (٢) من مد، و في الأصل و ظ: على (٧-٧) سقط من ظ.

و الآية ' من الاحتباك لآن إثبات فرضه أولا يدل على كفر من 'أباه، و إثبات ' " و من كفر " ثانيا يدل على "إيمان من حجه".

و لما أتم سبحانه و عز شأنه البراهين و أحكم الدلائل عقلا و سمعا، و لم يبق لمتعنت شبهة ، و لم يبادروا الإذعان ، بل زادوا في الطغيان ، و كادوا أن يوقعوا الضراب و الطعاب بين أهل الإيمان و أعرض سبحانه و تعالى عن خطابهم إيذانا بشديد الغضب و رابع الانتقام فقال سبحانه و تعالى مخاطبا لرسوله الذي يكون قتلهم على يده: (قل) و أثبت أداة دالة على بعدهم عن الحضرة القدسية فقال: (ياهل الكتب) أي من الفريقين (لم تكفرون) أي توقعون الكفر (بايات الله يني) أي من الفريقين (لم تكفرون) أي توقعون الكفر (بايات الله يني) على أنكم على الباطل لما وضح من أنكم على غير ملة إبراهيم عليه الصلاة و السلام ،

و لما كان كفرهم ظاهرا ذكر شهادته تعالى فقال مهددا : ﴿ وَاللّه ﴾ أى و الحال أن الله الذى هو محيط بكل شيء قدرة و علما فلا إله غيره الهركتم به ﴿ شهيد على ﴾ كل ﴿ ما تعملون ه ﴾ أى لكونه يعلم

<sup>(</sup>۱) من ظ و مد، و فى الأصل: بل آية ( $\gamma-\gamma$ ) فى ظ: اتاه او انبات \_كذا . ( $\gamma-\gamma$ ) فى ظ: ايمانه و من حجه \_ كذا (ع) فى الأصل و مد: لمنعت ، و فى ظ: منعت (ه) فى مد: للاذعان ( $\gamma$ ) فى ظ: يرضوا ( $\gamma$ ) فى ظ: و هو ( $\lambda$ ) من مد، و فى الأصل: ايجاز ، و فى ظ: الجائز ( $\gamma$ ) من ظ و مد، و فى الأصل: موكدا .

سحانه السر و أخنى ' وإن حرفتم و أسررتم . ثم استأنف ' إيذانا بالاستقلال تقريعا أخر لزيادتهم على الكفر التكفير فقال: ﴿ قُلْ يَّاهل الكتب ﴾ أي المدعين \* للعلم و اتباع الوحي، كرر هذا الوصف لأنه مع أنه أبعد في التقريع " أقرب إلى التلطف في ضرفهم عن ضلالهم ﴿ لَمْ تَصَدُونَ ﴾ أي بعد كفركم ﴿ عن سييل الله ﴾ أي الملك الذي له ه القهر و العزُّ و العظمة و الاختصاص بجميع صفات الكمال، و سبيله دينه الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه و سلم، و قدمه اهتماما به · · ثم ذكر المفعول فقال: ﴿ من المن ﴾ حال كونكم ﴿ تبغونها ﴾ أى السبيل ﴿ عوجا ﴾ أى بليكم السنتكم و افترائكم على الله ، و لم يفعل سبحانه و تعالى إذ أعرض عنهم في هذه الآية ما فعل [من قبل - ] إذ ١٠ أقبل عليهم بلذيذ خطابه تعالى جده و تعاظم مجده ' إذ قال' ' يا هل الكتب لم تحاجون في ابراهم "، "يَّاهل الكتب لم تكفرون" و ١١ الآية التي بعدها بغير واسطة . و قال أبو البقاء في إعرابه: إن ' تبغون' يجوز١١ أن يكون مستأنفا و أن يكون حالا من الضمير في ' تصدون' أو من ' السيل'،

<sup>(1)</sup> في مد: الاخفى (7) من مد، و في الأصل و ظ: استناف (٣) من ظ و مد، و في الأصل: للاشتنال (٤) في ظ: تفريعا ، و في مد: تعريعا \_ كذا . (٥) في ظ: المذعنين (٦) في الأصل: الوصف لتقريع ، و في ظ: التفريع ، و في ظ: التفريع ، و في مد: لعر ع \_ كذا (٧) في ظ: لـه (٨) من ظ و مد، و في الأصل: بغيم (١) زيد من ظ و مد (١٠ \_ . . . ) في ظ: اذا قالوا (١١) سقطت الواو من ظ و مد (١٠) في الأصل: بجواز ، و في ظ و مد : بجوز \_ كذا .

لان فيها ضميرين راجعيس إليهها، فلذلك يصح ' أن يجعل حالا من كل واحد منهها، و عوجا على التهى و قال صاحب القاموس فى بنات الواو: بغا الشيء بغوا: نظر إليه كيف هو، و قال فى بنات الياء: 'بغيته أبغيه ': طلبته، فالظاهر أن جعل 'عوجا عالا - كا قال أبو البقاء - أبغيه ' من جعله مفعولا - كا قال فى الكشاف و يكون ' تبغون ' إما يائيا الميكون معناه: تريدونها معوجة أو ذات عوج ، فان ' طلب ' بمعى: أراد ؛ و إما أن يكون واويا بمعنى: ترونها ذات عوج ، أي م تجعلونها فى فظركم يعنى: تتكلفون وصفها ' بالموج مع علم باستقامتها، لكن قوله صلى الله عليه و سلم فى الصحيح و ابغنى أحجارا أستنفض ' بهن ، قوله صلى الله عليه و سلم فى الصحيح و ابغنى أحجارا أستنفض ' بهن ،

و لما ذكر صدهم و إرادتهم العوج الذى لا يرضاه ذو عقل قال موبخا: ﴿ و انتم شهدآ م أَى باستقامتها بشهادتكم ١٢ باستقامة ١٠ دين إبراهيم مع قيام أدلة السمع و العقل أنها دينه و أن النبي و المؤمنين أولى الناس به

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: لم يصح (٢) من ظ ، و في الأصل: ثبات، و لا يتضح في مد (٣) في ظ: ثبات (٤-٤) من ظ و مد، و في الأصل: بغية ابغيته (٥) من ظ و مد، و في الأصل: اضرب (٦) في الأصول: يبغون ، (٧) في الأصل: باينا ، و في ظ: بيانا ، و في مد: بايبا (٨) من ظ و مد، و في الأصل: ان (٩) في الأصول: يتكلفون (١٠) في ظ: و عيما – كذا (١١) من طحيح البخارى – باب الاستنجاء بالحجارة ، و في الأصل: استقصر ، و في ظ: استقضى ، و في مد: استقض – كذا (١٢) سقط من ظ (١٣) في ظ: باستقامتكم . استقضى ، و في مد: استقض – كذا (١٢) سقط من ظ (١٣) في ظ: باستقامتكم .

لانقيادهم للا دلة . و لما كان الشهيد قد يغفل، و كانوا يخفون مكرهم في صدهم، هددهم / باحاطة علمه فقال: ﴿ وَمَا الله ﴾ أى الذي تقدم ٤٠١/ أنه شهيـــــد عليكم و له صفات الكمال كلها ﴿ بِعَـافِل ﴾ أى أصلا ا

و لما تم إيذانه بالسخط على أعدائه و أبلغ فى إنذارهم عظيم انتقامه ه إن داموا على إضلالهم ، أقبل بالبشر على أحبائه ، مواجها لهم بلذيذ خطابه وصنى غنائه ، محذرا لهم الاغترار ، بالمضلين ، و منبها و مرشدا و مذكرا و دالا على ما ختم به ما قبلها من إحاطة عله بدقيق مكر اليهود ، فقال سبحانه و تعالى : ( يَابِها الذين المنوآ ) أى بنبينا محمد صلى الله عليه و سلم ( ان تطيعوا فريقا ) أتى ، بهذا اللفظ لما كان المحفر منه ١٠ الافتراق و المقاطعة الذي ، بأ تى عب المل الكتاب به ( من الذين او توا الكتب ) أى القاطعين بين الاحباب مثل شأس من قبس الذى مكر بكم إلى أن أوقع الحرب بينكم ، فلو لا النبي الذي رحم الم به ربكم مشيرا باسقاط الجار إلى الاستغراق زمان البعد : ( بعد ايمانكم كفرين » ١٥ مشيرا باسقاط الجار إلى الاستغراق زمان البعد : ( بعد ايمانكم كفرين » ١٥ مشيرا باسقاط الجار إلى الاستغراق زمان البعد : ( بعد ايمانكم كفرين » ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: يمددهم (ع) من ظ و مد، و في الأصل: اضلا (ع) في ظ: ضلالهم (ع) في ظ: الاعتذار (ه) في ظ: اى (٦) في ظ: التي (٧) من ظ و مد، و في الأصل: غيب (٨) في ظ: ساس (٩) في ظ: وتع بكم (١٠) العبارة من «إلى أن » إلى هنا تكررت في الأصل •

أى غريقين فى صفة ' الكفر ، 'فيا لها ' من صفقة ' ما أخسرها و طريقة ما أجورها ا

و لما حذرهم منهم عظم عليه عليه طاعتهم بالإنكار و التعجيب من ذلك [مع-'] ما هم عليه بعد اتباع الرسول صلي الله عليه و سلم من الأحوال الشريفة فقال - عاطف على ما تقديره: فكيف تطيعونهم و أنتم تعلمون عداوتهم -: ﴿ و كيف تكفرون ﴾ أى يقع منكم ذلك في وقت من الأوقات على حال من الأحوال ﴿ و التم تتلى ﴾ أى تواصل بالقراءة ﴿ عليكم اليت الله ﴾ أى علامات الملك الأعظم البينات ﴿ و فيكم رسوله \* ﴾ الهادى من الضلالة المنقذ من الجهالة ، فتكونون \* قد جمتم \* و الحال أنه من \* ا ﴿ و من ﴾ أى "ا يجهد نفسه " في ربط أموره ﴿ بالله ) و الحيط بكل شي، علما و قدرة في جيع \* اأحواله كاثنا من كان \* ا . و لما

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: صفقة (٧-٧) في ظ: فنالها (٣) زيد بعده في ظ: خاسرتها (٤) سقط من ظ (٥) في مد: التعجب (٣) زيد من مد (٧) في ظ: فتكون (٨) من ظومد، وفي الأصل: جمعتهم (٩) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظومد غذفناها (١٠) العبارة من هنا إلى «كاثنا من كان» الأصل، ولم تكن في ظومد غذفناها (١٠) العبارة من تأخرت في الأصل عن «السبب فقال»، والترتيب من ظومد (١١) العبارة من هو أنتم بعينه » إلى هنا تأخرت في الأصل عن «كاثنا من كان»، والترتيب من ظومد (١١) سقط من ظومد (١٣) في ظ: يجتهد بنفسه، وفي مد غيهد بنفسه (١٤) سقط من ظ.

كان من قصر نفسه على من له الكمال كله متوقعا للفلاح عبر بأداة التوقع مقرونة بفاء السبب فقال: ﴿ فقد هدى ﴾ و عبر بالمجهول على طريقة كلام القادرين ﴿ الى صراط مستقيم ه ﴾ .

و لما انقضى هذا التحذير من أهل الكتاب و التعجيب و الترغيب، أمر بما يثمر ذلك من رضاه فقال !: ﴿ يَابِها الذِينِ الْمَوْلَ فَى الْحَلَالُ وَلَكُ بِالْسَعَةِمِ ﴿ اتقوا الله ﴾ أى صدقوا دعواكم بتقوى ذى الجلال و الإكرام ﴿ حق تنقته ﴾ فأديموا الانقياد له بدوام مراقبته و لا تقطعوا أمرا دونه ﴿ و لا تمونن ﴾ على حالة من الحالات ﴿ اللا و انتم مسلمون ه أي منقادون أتم الانقياد ! ، و نقل عن العارف أبي الحسن الشاذلي أن هذه الآية في أصل الدين و هو التوحيد ، و اقوله سبحانه و تعالى " فاتقوا الله . المنطقتم " ف فروعه .

و لما كان عزم الإنسان فاترا وعقله تاصرا، دلهم لم بعد أن أوقفتهم التقوى - على الاصل لجميع الحيرات المتكفل بالحفظ من جميع الزلات فقال: ﴿ و اعتصموا ﴾ أى كلفوا أنفسكم الارتباط الشديد و الانضباط العظيم ﴿ بحبسل الله ﴾ أى [طريق دين - أ] الملك الذى ١٥ لا كفوء له التي نهجها الكم و مهدها ال، و أصل الحبل السبب الذي يوصل به

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) فى ظ و مد: انقياد (٣) زيد بعده فى الأصل: هو ،
و لم تكن الزيادة فى ظ و مد فحذ فناها (٤) فى ظ: بما (٥) سورة ٩٤ آية ١٩٠ .
(٣) فى ظ: فعله (٧) من ظ و مد ، و فى الأصل: و لهم (٨) فى ظ: او تعتم .
(٩) زيد من ظ و مد (١٠) فى ظ: منحها (١١) العبارة من «اللك الذى » إلى هنا تأخرت فى الأصل عن «أكده بقوله » ، و الترتيب من ظ و مد .

إلى البغية و الحاجة ، و [كل- ] من يمشى على طريق دقيق يخاف ان راق رجله عنه إذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبى ذلك الطريق أمن الحوف ، و لا يخفى دقة الصراط بما ورد به النقل الصحيح ، و هذا الدين مثاله ، فصعوبته و شدته على النفوس بما لها من النوازع و الحظوظ مثال دقته ، فن قهر نفسه و حفظها على التمسك به حفظ عن المقوط عما هو مثاله

و لما أفهم كل من الضمير و الحبل و الاسم " الجامع إحاطة الامر بالكل أكده بقوله: ﴿ جميعاً ﴾ لا تدعوا أحدا منكم يشذ " عنها ، بل كلما عثرتم " على أحد فارقها و لو قيد شبر فردوه إليها و لا تناظروه ، و لا تغفلوا عنه فيختل " النظام ، و تتعبوا " على الدوام ، بل لا تزالوا " كالرابط ربطا " شديدا حزمة " نبل " بحبل ، لا يدع واحدة منها تنفرد " عن الاخرى ، ثم أكد ذلك " بقوله : / ﴿ و لا تفرقوا س م ذكره " نعمة الاجتماع ، لان " ذلك باعث على شكرها ، و هو باعث

18.4

(۱) زيد من ظ و مد (۲) سقط من مد (۲) في ظ: يزلف (٤) من ظ و مد، و في الأصل: عليه (٥) في ظ: الدني (٢) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ و مد فجذنناها (٧) في الأصل و مد: يشهر، و في ظ: يسند و (٨) من مد، و في الأصل: اغترتم، و في ظ: عرتم – كذا (٩) من ظ و مد، وفي الأصل: مثل – كذا (١٠) في ظ: منتعوا – كذا (١١) في ظ: لا يزالوا وفي الأصل: مثل – كذا (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: خزمه (١٤) من مد، و في الأصل: خزمه (١٤) من مد، و في الأصل: خزمه (١٤) من مد، و في الأصل: منفرد (١٦) في ظ: كذر (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: كان ه

على إدامة الاعتصام و التقوى، و بدأ منها بالدنيوية لأنها أس الآخروية فقال: ﴿ و اذكروا نعمت الله ﴾ الذى له الكمال كله ﴿ عليكم ﴾ يا من اعتصم عصم بمصام الدين ا ﴿ اذ كنتم اعدآ ، ﴾ متنافرين أشد تنافر ﴿ فَالْفَ بِينِ قَلُوبُكُم ﴾ بالجمع على هذا الصراط القويم و المنهج العظيم ﴿ فَالْفُ بِينِ قَلُوبُكُم مِن الإحن \* ، و أزال " ه ﴿ فَاصِحَم بنعمتة الحوانا ٤ ﴾ قد نزع ما في قلوبكم من الإحن \* ، و أزال " ه نلك الفتن و المحن .

و لما ذكر النعمة التي أنقذتهم من هلاك الدنيا " ثنى بما تبع " ذلك من نعمة الدين الـتى عصمت من الهلاك الابدى فقال: ﴿ و كنتم على شفا ﴾ أى حرف و طرف ﴿ حفرة من النار ﴾ بما كنتم فيه من الجاهلية ﴿ فَانْقَذَكُمْ مَنْهَا مُ ﴾ .

و لما تم هذا البيان على هذا الاسلوب الغريب نبه على ذلك بقوله حوابًا لمن يقول: لله در هذا البيان! ما أغربه من بيان! -: (كذلك) أى مثل هذا البيان البعيد المنال البديع المشال ( يبين الله ) المحيط علمه الشاملة أ قدرته [بعظمته - ``] ( لكم البنسه ) و عظم الاس

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: اعتفتم (ع) من مد، وفي الأصل: الاجل، وفي ظ: الآخر (ع) في ظ: ازالة، وفي مد: زال (ع) من ظومد، وفي الأصل: ذلك (ه) زيد بعده في ظ: ثم (٦) في مد: بتبع (٧) في ظ: رد. (٨) من ظومد، وفي الأصل: المثال (٩) في ظ: البعيد (١٠) من مد، وفي الأصل وظ: الشامل (١١) زيد من طومد.

بتخصيصهم به ' ر إضاف قالآى إليه . ' و لما كان السياق لبيان دقائق الكفار في إرادة إضلالهم ختم الآية بقوله ': ﴿ لعلكم تهتدون ه أَى ليكون الحالكم عند من ينظركم حال من ترجى و تتوقع هدايته ، هذا الترجى حالكم فيما بينكم ، و أما هو سبحانه و تعالى فقد أحاط علمه و بالسعيد و الشقى ، ثم الأمر إليه ، فن شاء هداه ، و من أراد أرداه .

و لما عاب اسبحانه و تعالى الكفار بالضلال الم بالإضلال أم المؤمنين بالهدى فى أنفسهم، و أتبعه الأمر بهداية الغير بالاجتماع المؤكد بالنهى عن التفرق ربما أفهم الوجوب لتفرد الجيع فى كل جزئية من جزئيات العبادة فى كل وقت على سبيل الاجتماع مع الإعراض عن كل عائق عن ذلك سواء كان وسيلة أو لا بالنسبة إلى كل فرد فرد البعه بقوله منبها على الرضى بايقاع ذلك فى الجملة سواء كان بالبعض أو الكل كما هو شأن فروض الكفايات - الجملة سواء كان منكم امة الى جماعة تصلح لأن يقصدها غيرها، و يكون بعضها قاصدا بعضا أم حتى تكون الشد شيء ائتلافا الواحتماعا فى بعضها قاصدا بعضا المحتماء حتى تكون الشد شيء ائتلافا الواحتماعا فى

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲-۲) سقطت من ظ (۲) في مد، لتكون (٤) من مد، و في الأصل و ظ: يرجى (٥) من ظ و مد، و في الأصل: اراده (٢) في ظ: غاب (٧) في ظ: بالضلالة (٨) من ظ و مد، و في الأصل: بالاجماع . (٩) من مد، و في الأصل و ظ: لتجرد (١٠) في ظ: يعضها (١١) في ظ: يكون (١٢) من ظ و مد، و في الأصل و في الأصل: ايتلاها ـ كذا .

كل وقت من الأوقات على البدل ﴿ يدعون ﴾ مجددين لذلك فى كل وقت ﴿ الى الحير ﴾ أى بالجهاد و التعليم [ و الوعظ و التذكير - ` ] .

و لما عم كل خير خص ليكون المخصوص مأمورا به مرتين دلالة على جليل أمره و على قدره فقال: ﴿ و يامرون بالمعروف ﴾ أى من الدن و بنهون عن المنكر ﴿ ﴾ فيه بحيث لا يخلو وقت من الاوقات ه عن قوم قائمين بذلك ، و هو تنبيه لهم على أن يلازموا ، ما فعله الرسول صلى الله عليه و سلم و من معه من أصحابه رضى الله تعالى عنهم من أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر [حين - أ] استفرهم الشيطان بمكر شأس ابن قيس فى التذكير (بالاحقاد و الإضغان و الانكاد ، و إعلام بأن الذكرى تنفع المؤمنين .

و لما كان هذا السياق مفهما لأن التقدير: فانهم ينالون بذلك خيرا كثيرا، ولهم نعيم مقيم؛ عطف عليه مرغبا: ﴿ وَاوْلَـنَكُ ﴾ أى العالو الرتبة العظيمو النفع ﴿ هم المفلحون ه ﴾ حق الإفلاح، فبين سبحانه و تعالى أن الاجتماع المأمور به إنما هو بالقلوب لا الجاعلة لهم كالجسد الواحد، ولا يضر فيه صرف بعض الأوقات إلى المعاش \* و تنعيم البدن بعض 10 المباحات، و إن كان الاكمل صرف الكل بالنية إلى العبادة .

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) من ظ و مد ، و في الأصل : بين (٣) في ظ : الذين.

<sup>(</sup>٤) في ظ: لا يلازموا (٥) زيد من مد، و في ظ موضعه: خيرا ــ كذا .

<sup>(</sup>٦-٦) في ظُ : بالاخفا و اضغان و الافكاف، و في مد : بالاحفاد و اضغار

و الانكاد \_كذا (٧) من ظ ومد ، و في الأصل : القاوب (٨) في مد : المعائش .

و لما أمر بذاك أكده بالنهى عما يضاده معرضا بمن نزلت هذه الآيات فيهم من أهل الكتاب مبكتا لهم [ بضلالهم - ' ] و اختلافهم فى دينهم على أنبيائهم فقال: ﴿ و لا تكونوا كالذين تفرقوا ﴾ بما ابتدعوه فى أصول دينهم و بما ارتكبوه من المعاصى، فقادهم ولا ذلك و لا بد إلى التخاذل و التواكل و المداهنة الستى قصدوا بها المسالمة فجرتهم الى المصارمة و لما كان التفرق ربما كان بالأبدان فقط مع الاتفاق فى الآراه بين أن الأمر ليس كذلك فقال: ﴿ واختلفوا ﴾ بما أثمر لهم الحقد الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى و الحقد الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى المحتلفة الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى الحقد الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى المحتلفة الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى المحتلفة الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم التحديد المحتلفة الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم شتى المحتلفة الحامل على الاتصاف بحالة من يظن أنهم / جميع و قلوبهم التحديد المحتلفة المحتلة المحتلفة ال

و لما ذمهم بالاختلاف الذي دل العقل على ذمه ا زاد في تقبيحه ، بأنهم خالفوا فيه بعد نهى العقل واضح النقل فقال: (من) أى و ابتدأ اختلافهم من الزمان الذي هو من الربعد ما جآمم) وعظمه باعرائه عن التأنيث ( البيئت عن أي بما يجمعهم و يعليهم و يرفعهم و يوجب اتفاقهم ا و ينفعهم ، فأرداهم ذلك الافتراق و أهلكهم .

و لما كان التقدير: فأولئك قد تعجلوا الهلاك في الدنيا فهم الحائبون،

(1) زيد من ظ و مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : فعادهم (٣) من مد ، و في الأصل : لمداهنة ، و في ظ : المناهه \_ كذا (٤) في ظ : لجرتهم (٥) في ظ : المضارمة (٣) في ظ : الانفاق (٧) في ظ : الآوا \_ كذا (٨) في ظ : بحاله . (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : منه (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل : في الأصل : ذمة (١١) سقط من ذار (١٢) من مد ، و في الأصل : انفاقهم ، و في ظ : نفاقهم (٣١) من مد ، و في الأصل : انفاقهم (٣١) من مد ، و في الأصل : انفاقهم (٣١) من مد ، و في الأصل : انفاقهم في الدنيا والأخرة ، و سيأتي قبل قوله تعالى "هم فيها خلدون" . عطف

18.4

و لما قدم [ ما \_ " ] لأهل الكتاب المقدمين على الكفر " على علم يوم القيامة فى قوله " أن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم " " و ختم " اللك الآبة " بأنهم" لهم عذاب أليم و استعر حتى ختم هذه الآية " بأنه مع " ذلك عظيم بين ذلك اليوم بقوله – بادئا بما هو أنكى لهم من تنعيم أضدادهم \_: ( يوم تبيض وجوه ) أى بما " لها من المآثر " الحسنة ( و تسود ١٠ وجوههم " ) ما عليها من الجرائر " السيئة ( فاما الذين اسودت وجوههم " )

<sup>(</sup>۱) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ و مد فحذفناها.
(۲) العبارة مرب هنا إلى وعذاب الدنيا، تقدمت في الأصل على «ولما كان» (۳) زيد من ظ و مد (٤-٤) في ظ و مد: البغضاء البعداه.
(٥) العبارة من هنا إلى والنعيم المقيم أولا، وقعت في الأصل بعد والافتراق و أهلكهم، (٦-٦) في ظ: لن (٧) في ظ: فالعذاب (٨) في ظ: الكفرة .
(٩) سورة ٣ آية ٧٧ (١٠-١٠) في ظ: ذلك الامة ، و في مد: تلك الامة .
(١١) من ظ و مد، و في الأصل: بان (١٢) سقط من مد (١٢) من مد، و في الأصل و في ظ: الجوائر كذا .

بدأ بهم لأن 'النشر المشوش أفصح'، و لأن المقام للترهيب وزيادة النكاية لأهله ، فيقال " لهم توبيخا و تقريعاً": ﴿ اكفرتم ﴾ يا سود الوجوه و عبيد الشهوات! ﴿ بعد ايمانكم ﴾ بما جبلتم عليه من الفطر أ السليمة و مكنتم به من العقول المستقيمة من النظر في الدلائـل، ع ثم ما الحد عليكم أنبياؤكم من العهود ﴿ فَدُرِقُوا الْعَدَابِ ﴾ أي الأليم العظيم ﴿ بِمَا كُنتُم تُـكَفُّرُونَ مَ ﴾ و أنتم تعلمون ، فانكم في لعنه الله ماكثون ٧ ﴿ وَ أَمَا الَّذِينَ البَّضْتَ وَجُوهُمْ ﴾ إشراقًا و بها. لأنهم ا'منوا فأمنوا من المذاب ﴿ فَــنَى رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ أي ثمرة ^ فعل ذي^ الجلال و الإكرام الذي \* هو فعل الراحم. لا في غير رحمته . ثم أجاب عن سؤال من ١٠ كأنه قال: هل تزول عنهم كما هو حال النعم ` في الدنيا؟ بقوله – على وجه يفهم لزومها لهم في الدنيا و الآخرة \_ : ﴿ هُم ﴾ أي خاصة ﴿ فيها لخلدون ه ﴾ فلذا ١١ كانوا يؤمنون ، فالآية من الاحتباك: إثبات الكفر أولا دل على إرادة الإيمان ثانيا، و إثبات الرحمة ثانيا دل على حذف اللعنة أولا .

<sup>(1-1)</sup> من مد، و في الأصل: النسر المسوس افضح، و في ظ: السو المسوس افضح ـ كذا (م) في ظ: فقال (م) من ظ و مد، و في الأصل: تقريحا (ع) من ظ و مد، و في الأصل: و مكبتم . ظ و مد، و في الأصل: و مكبتم . (م) في ظ: بها ( $\gamma$ ) من مد، و في الأصل و ظ: ما كنون ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ) من ظ و مد، و في الأصل: ذي فعل ( $\gamma$ ) سقط من ظ ( $\gamma$ ) في مد: النعيم ( $\gamma$ ) في ظ: فكذا .

و لما حازت هذه الآیات من التهذیب و إحکام الترتیب و حسن السیاق قصب السباق أشار البها مع قربها بأداة البعد و أضافها إلى أعظم أسمائه فقال: ( تلك ا'بت الله ) أى هذه دلائل الملك الاعظم العالية الرتب البعدة المتناول ، ثم استأنف الحبر عنها فى مظهر العظمة قائلا: ( تتلوها ) أى الملازم قصها ، و زاد فى تعظیمها ه العظمة قائلا: ( تتلوها ) أى الملازم قصها ، و زاد فى تعظیمها ه بعد المبتد بالمنتهى فقال: ( علیك ) ثم أكد ذلك بقوله: ( بالحق ) أى ثابتة المعانى راسخة المقاصد صادقة الاقوال فى كل ما أخبرت به من فوزكم و هلاكهم من غير أن نظلم الحدا منهم ( و ما الله ) الى من فوزكم و هلاكهم من غير أن نظلم الحدا منهم ( و ما الله ) الى من ظلم و لا يريد ظلم أحد منهم ، لانه سبحانه و تعالى متعال عن ذلك ، ١٠ ما ظلمهم و لا يريد ظلم أحد منهم ، لانه سبحانه و تعالى متعال عن ذلك ، ١٠ ما ظلمهم و لا يريد ظلم أحد منهم ، لانه سبحانه و تعالى متعال عن ذلك ، ١٠ لا يتصور منه و هو غنى عنه ، لان له كل شى .

و لما كان أمرهم ١٠ بالإقبال عليه و نهيهم عن الإعراض عنه ربما أوقع فى وهم أنه غير قادر على ضبطهم أو محتاج إلى ربطهم ١٠ أزال ذلك دالا على أنه غي عن الظلم بقوله: ﴿ و لله ﴾ الملك الأعلى ﴿ ما ﴾ أي

<sup>(</sup>۱) من ظومه ، و في الأصل: الايسة (۲) من ظومه ، و في الأصل: فاشاد (۲-۲) في ظ: و اضافتها إلى عظم (٤) في ظ: الغالبة (٥) من ظومه ، و في الأصل: المتناولة (٢-٢) سقط من مد (٧-٧) في ظ: اللازم تصتها . (٨) من ظومه ، و في الأصل: فيها (٩) من مه ، و في الأصل و ظ: ملاككم (١٠) من ظومه ، و في الأصل: يظلم (١١-١١) في ظ: الجائز . (١٢) في ظ: ابراهيم (١٠) في ظ: زيطهم -كذا .

18.8

و تنهون

(7)

كل شى، ﴿ فَى السَّمُواتِ وَ ﴾ كل ا ﴿ مَا فَى الاَرْضُ أَ ﴾ •ن جوهر و عرض مِلكا و مُملكاً . و لما كان المقصود حصة الملك لم يضمر الثلا يظن تخصيص الثانى بما فى حيز الآول فقال : ﴿ و الى الله ﴾ الذى الا أمر الاحد معه ﴿ ترجع الامور ه ﴾ أى كلها ، التى فيهما و التى في غيرهما ، فلا داعى له إلى الظلم ، لأنه الغنى عن كل شى و قادر على كل شى .

و لما كان من رجوع والأمور إليه هدايته من يشاه و إضلاله من يشاه قال - مادحا لهذه الأمة ليمعنوا في رضاه معدا و شكرا وموسا لأهل الكتاب عن إضلالهم والبزدادوا حيرة الم وسكرا "-:

( كنتم خير امة في أي وجدتم على هذا الوصف الثابت لكم جبلة و طبعا من وصف الأمة بما يدل على عموم الرسالة و أنهم سيقهرون أهل الكتاب فقال: ( اخرجت للناس ) ثم بين وجه الحيرية الم بما لم يحصل مجموعه لغيره على ما هم على ما هم على ما هم المكنة بقوله: ( تامرون ) أي على سييل التجدد و الاستمرار ( بالمعروف ) أي كل ما عرفه الشرع و أجازه

(1) تقدم في الأصل على « السموات » (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : لم يظهر (٣-٣) في ظ : لام (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : أنه (٥) في ظ : بحوع (٦) من ظ و مد ، و في الأصل : ليتمنوا (٧) في ظ : رضاها (٨) سقطت الواو من ظ (٩) زيد بعد و في الأصل « من يشاء قال ماد الحذه الأمية » و لم تكن الزيادة في ظ و مد غذفناها (١٠) في ظ : حيلة (١١) في ظ و مد : هو .

(و تنهون عن المنكر) و هو ما خالف ذلك، و لو وصل الأمر إلى الفتال، مبشرا لهم بأنه قضى فى الأزل أنهم بمتثلون ما أمرهم به من الأكر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قوله "و لتكن منكم امة بدعون الى الحير" إراحة لهم من كلفة النظر فى أنهم هل يمتثلون فيفلحوا، و إزاحة لحمهم أعباء الخطر بكونهم يعانون عليه ليفوزوا و يربحوا، ه فصارت فائدة الأمر كثيرة الثواب بقصد امتثال الواجب، و للترمذى و قال: حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول فى هذه الآية وأنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها و أكرمها على الله سبحانه و تعالى ،، و للبخارى فى التفسير عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال و أنتم خير الناس للناس ، تأتون المهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا "فى الإسلام "، تأتون المهم فى " . السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا "فى الإسلام "،

و لما أخبر عنهم بهذا الوصف الشريف فى نفسه أتبعه ما زاده شرفا، و هو أنهم فعلوه فى حال إيمانهم فهو معتبر بـــه لوجود شرطه (۱) من ظومد، و فى الأصل: سيعلبون ــ كذا (۲-۲) فى ظ: المعروف. (۷) فى ظ « و » (۶) من ظومد، و فى الأصل: بمتثلون (٥) من مد، و فى الأصل: بمتثلون (٥) من مد، و فى الأصل و ظ: اراحة (٢) من ظومد، و فى الأصل: كلهم (٧) فى ظ: ليفوا ــ كذا (٨) فى ظ: رسول الله (٩) فى ظ: سمون ــ كذا (١٠) سقط من ليفوا ــ كذا (١٠) فى ظ: ياتون (٢٠) فى ظ: يدخلون (٢٠) ولفظ البخارى فى ظومد (١٠) فى ظ: ياتون (٢٠) فى ظ: يدخلون (٢٠) ولفظ البخارى فى ليخلوا فى الإسلام » .

الذي هو أساس كل خير [ فقال - ١ ] : ﴿ و تؤمنون ﴾ أي تفعلون ذلك و الحال أنكم تؤمنون ﴿ بالله ﴿ أَى الملك الْاعلَى الذي تاهت الافكار في معرفة كنه ذاته ، و ارتدت " نوافذ أبصار" البصائر خاستة ' عن حصراً صفاته، أى تصدقون أنبياءه و رسله بسببه فى كل ما أخبروا بــه قولا و فعلا ظاهرا و باطنا ، و تفعلون جميع أوامره و تنهون عن جميع مناهيه ؟ و هذا يفهم أن من لم يؤمن كايمانهم فليس من هذه الأمة أصلاً، لأن الكون المذكور \* لا يحصل إلا بجميع \* ما ذكر ، و كرر الاسم الأعظم زيادة في تعظيمهم ؛ و قد صدق الله و من أصدق من الله حديثًا !

قال الإمام أبو عمر يوسف [ بن \_ ' ] عبد البر النمري في خطبة ١٠ كتاب الاستيعاب: روى ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول: لما دخل ٩ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال: ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير `` و صلبوا على الخشب بأشد اجتهاداً " من هؤلاء - انتهى •

و لما كان من المعلوم أن التقدير : و ذلك خير لكم، عطف عليه

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) سقط من ظ (٣-٣) في ظ : نوافر الابصار (٤) في ظ: خاسه (ه) في ظ: بالمذكور (٦) من ظ و مد، و في الأصل : بمجموع و . (v) من ظ و مد ، و في الأصل: اصدق (A) من ظ و مد ، و في الأصل: التموى \_ راجع الشتبه ص ١١٧ (٩) زيد بعده في الأصل: على ولم تكن الزيادة في ظ و مد خذنناها (٠٠) في الأصل : بالمباشير ، و في ظ : المناشير ، و في مد: بالماشير (١٦) في ظ: اجتهاد .

قوله: ﴿ و لو المن اهل الكتب ﴾ أى أوقعوا ' الإيمان كما المنتم بحميع الرسل و جميع ما أنزل عليهم فى كتابهم و غيره، و لم يفرقوا ' بين شى من ذلك ﴿ لكان ﴾ أى الإيمان ﴿ خيرا لهم المارة إلى تسفيه الحلامهم الله وقوفهم مع ما منعهم عن الإيمان من العرض القليل الفانى و الرئاسة التافهة ، و تركهم الغنى الدائم و العز الباهر الثابت .

و لما كان هذا ربما أوهم أنـــه لم يؤمن منهم أحد قال مستأنفا: ﴿ منهم المؤمنون ﴾ أى الثابتون في الإمان، و لكنهم قليل ﴿ و اكثرهم الفسقون ه ﴾ أي الحارجون من رتبة الأوامر و النواهي خروجا يضمحل معه خروج غيرهم . و لما كانت مخالفة الأكثر قاصمة خفف عن أوليائــه بقوله: ﴿ لَنْ يَضُرُوكُمْ ﴾ و لما كان الضر - كما تقدم عن الحرالي - إيلام ١٠ الجسم و ما يتبعه من الحواس ، و الأذى إيسلام النفس و ما يتبعها من الأحوال، أطلق الضر هنا عبلي جزه معناه \* و هو مطلق الإيلام \* ، ثم استشى منه فقال: ﴿ الآ اذى مل أي بألسنتهم ، و عبر بذلك لتصور ' مفهوى الآذي و الضر ' ليستحضر '' في الذهن ، فيكون الاستثناء '' أدل على نغي وصولهم إلى المواجهة ﴿ و ان يقاتلوكم ﴾ أى يوما من الآيام ﴿ يُولُوكُم ﴾ 10 (١) في ظ: اونقو (٢) في ظ: لم يتغرقوا (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: شقية (ع) في ظ: اخلائهم (ه) في ظ: العوض (٦) في ظ: و تركتم (٧) سقط من ظ (٨) منظ ومد ، و في الأصل : فعناه (٥) منظ و مد ، و في الأصل : الاسلام (١٠٠٠) في ظ و مد: مفهوم الضر و الاذي (١١) من ظ و مد، و في الأصل: لتستحضروا (١٢) في مد: استثنا.

18.0

صرح بضمير المخاطبين نصا في المطلوب ﴿ الادبار قُ ﴾ أي انهزاما ذلا و جنا.

و لما كان المولى قد تعود له 'كرة بعد فرة ' قال ـ عادلا عر . حكم / الجزاء لئلا يفهم التقييد بالشرط مشيرا بحرف التراخي إلى عظيم ه رتبة خذلانهم - : ﴿ ثُم لا ينصرون \* ﴾ أي لا يكون لهم ناصر من غيرهم أبدا و إن طال المدى، فلا تهتموا "بهم و لا بأحد" بمالئهم من المنافقين، و قد صدق؛ الله و من أصدق من الله قيـلا! لم يقاتلوا في موطن إلا كانوا كذلك . .

و لما أخير عنهم سبحانه و تعالى بهذا الذل أتبعه الإخبار بأنه ٦ ١٠ في كل زمان وكل مكان معاملة " منه لهم بضد ما أرادوا، فعوضهم عن الحرص على الرئاسة إلزامَهم الذلة ، و عن الإخلاد إلى المال إسكانَـهم الدهر باق في أعقابهم بأفعالهم هذه التي لم ينابذهم العقاب فقال سبحانه و تعالى مستأنفا: ﴿ ضربت عليهم الذلة ﴾ و هي الانقياد كرها، ١٥ و أحاطت بهم كما يحيط البيت المضروب بساكنه ﴿ ابن ما ثقفوآ ﴾ أى

وجدهم

<sup>(</sup>١-١) في ظ: كره بعد فره (٢) من ظ و مدو القوآن الحيد، وفي الأصل: لا تنصرون (٣-٣) في ظ: لهم و لا لاحــد (٤) من ظ و مد، و في الأصل: اصدق (٥) في ظ: لذلك (٢-٦) في ظ: الاحار انه \_كذا (٧) في ظ: معامله . (٨) أمن ظ ومد، وفي الأصل: طول (٩) في ظ: مزايلة (١٠) من مد، و في الأصل: لم ينايدهم، و في ظ: لم تنابذهم ـ كذار.

وجدهم من هو حاذق خفيف فطن فى كل مكان و على كل حال (الا) حال كونهم معتصمين ( بحبل ) أى عهد وثيق 'مسبب للا مان'، و هو عهد الجزيسة و ما شاكله للله من الله ) أى الحائز الجيع العظمة الوحبل من الناس ) أى قاطبة : الذين آمنوا و غيرهم ، موافي لذلك الحبل الذي من الله سبحانه و تعالى .

و لما كان الذل ربما كان مع الرضى و لو من وجه قال: ﴿ وَ بِآمُو ﴾ أى رجعوا عما كانوا فيه من الحال الصالح ﴿ بغضب من الله ﴾ الملك الأعظم، ملازم لهم، و لما كان الوصفان " قد يصحبهما اليسار قال: ﴿ و ضربت ﴾ أى مع ذلك ﴿ عليهــم ۗ ﴾ أى كما يضرب البيت ٩ ﴿ الْمُسَكَّنَهُ ۗ ﴾ أي الفقر ليكونوا بهذه الأوصاف أعرق \* شيء في الذل ، ١٠ فَكَأَنَّهُ قَيلٌ: لم ' استحقوا ذلك؟ فقيل: ﴿ ذلك ﴾ أي الإلزام لهم مما ذكر ﴿ بانهم ﴾ أى أسلافهم الذين رضوا هم" فعلهم ﴿ كانوا ٢ يكفرون ﴾ أى يجددون ١٠ الكفر [ مع الاستمرار \_ ١٠ ] ﴿ ١٠ باينت الله ١٠ ﴾ [أى (١-١) من ظ ومد، وفي الأصل: مسبيا لأمان، وزيد بعده في ظ: وثيق مسبب للايمان \_كذا (م) في ظ: شاكلها (م) من ظ و مد، وفي الأصل: الِحَامُ (٤) في ظ: الصفة (٥) من ظ و مد، و في الأصل: كذلك (٦) من ظ و مد، و في الأصل: الوجهان (٧) زيد بعد. في ظ: الذلة (٨) زيدت الواو بعده في ظ (٩) في ظ : اغرق (١٠) في الأصول : ثم (١١) سقط من ظ (١٢) تقدم ف الأصل على و أي أسلافهم » (١٠) في ظ و مد: تجددون (١٤) زيد من ظ ومد (١٥-١٥) تأخر في الأصل عن « بالاسم الأعظم » .

الملك الأعظم الذي له الكمال كله ، و ذلك أعظم الكفر- أي لمشاهدتهم لها مع اشتمالها من العظم على ما يليق بالاسم الأعظم ( "ويقتلون الانبيآء" ) أي الآتين من عند الله سبحانه و تعالى حقا على كثرتهم عا دل عليه جمع التكسير ، فهو أبلغ ما في أولها الأبلغ عا في البقرة لكون ذمهم على سببل الترقى كما هي قاعدة الحكمة .

و لما كانوا معصومين دينا و دنيا قال: ﴿ بغير حق ﴾ أى يبيح قتلهم؛ ثم علل إقدامهم لا على هذا الكفر بقوله: ﴿ ذلك ﴾ أى الكفر و القتل العظيمان ﴿ بما عصوا و كانوا ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ يعتدون ه أى يجددون تكليف أنفسهم الاعتداء، فإن الإقدام على المعاصي و الاستهانة محاوزة الحدود يهوّن الكفر ، قال الاصفهاني: قال أرباب المعاملات: من ابتلى بترك الآداب وقع في ترك السنن، و من ابتلى بترك السنن من ابتلى بترك السنن او من ابتلى بترك الفرائص وقع في استحقار الشريعة، و من ابتلى بذلك وقع في الكفر ، و الآية دليل على مؤاخذة الابن الراضي بدنب الأب و إن علا، و ذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم ١١ الآن ١٢، قال في السفر الثاني: و قال الله سبحانه التوراة التي بين أيديهم ١١ الآن ١٢، قال في السفر الثاني: و قال الله سبحانه

<sup>(</sup>١) زيد مابين الحاجزين منظ ومد (٧) في ظ: العظيم (٧-٧) زيد منظ ومد.

<sup>(</sup>ع) العبارة من هنا إلى وقاعدة الحكة عسقطت من ظ (ه) من مد، و فى الأصل: جميع (م) من مد، و فى الأصل: ما (م) من ظ ومد، و فى الأصل: قدامهم (م) فى ظ: العاص (م) فى مد: بترقى (١٠ ـ ١٠) من ظ ومد، و فى الأصل: ابتل بترك (١٠) فى مد: جميعهم (١٠) فى ظ: لأنه.

و تعالى جميع هذه الآيات كلها: أنا الرب إلهك الذى أصعدتك من أرض مصر من العبودية و الرق، لا تكون الك آلهة أخرى ، لا تعملن شيئا من الاصنام و التمائيل التي مما في السباء فوق و في الارض من تحت، و مما في الماء أسفل الارض، لا تسجدن لها و لا تعبدنها، لاني أنا الرب إلهك إله عبور، أجازى الابناء ، بذنوب الآباء إلى الائة أحقاب ه و أدبعة خلوف، و أثبت النعمة إلى ألف حقب لاحبائي و حافظي و وصاياى .

و لما كان السياق ربما أفهم أنهم كلهم "كذلك" قال مستأنفا نافيا لذلك: ( ليسوا سوآه ) أى فى هذه الأفعال، يثنى سبحانه و تعالى على من أقبل على الحق منهم و خلع الباطل و لم يراع سلفا و لا خلفا ١٠ بعيدا و لا قريبا ، ثم استأنف قوله بيانا لعدم استوائهم: ( من اهل الكثب ) فأظهر لثلا يتوهم عود الضمير على خصوص من حكم بتكفيرهم ( امة ) أى جماعة يحق لها أن تؤم ا ( قآئمة ) أى مستقيمة على ما أناها به نيها فى الثبات على ما شرعه، متهيئة بالقيام للانتقال عنه الما أناها به نيها فى الثبات على ما شرعه، متهيئة بالقيام للانتقال عنه عند بجى الناسخ الذى بشر بسه و وصفه، غير زائعة بالإيمان بيمضه ١٥ و الكفر بعضه ١٠ ثم ذكر الحامل على الاستقامة فقال: ( يتلون ) أى

<sup>(1)</sup> من مد، و في الأصل و ظ: ان (م) في ظ: لا يكون (م) سقط من ظ. (٤-٤) في ظ: احاد الابنا الابنا - كذا (م) من ظ و مد، و في الأصل: حاقطن - كذا (٦) من مد، و في الأصل و ظ: لذلك (٧) في الأصول: قوم (٨) من مد، و في الأصل: بغيرها، و في ظ: تنبها (٩-٩) سقط من ظ.

يتابعون مستمرين (اليت الله) أى علامات ذى الجلال و الإكرام المنزلة الباهرة التى الا لبس فيها (انآ الدل) أى ساعاته (وهم يسجدون ه) أى يصلون فى غاية الخضوع . ثم ذكر ما أثمر لهم التهجد فقال: (يؤمنون ) وكرر الاسم الاعظم إشارة إلى استحضاره ه لعظمته فقال: (بالله ) أى الذى له من الجلال و تناهى الكال ما حير العقول . و أتبعه اليوم الذى تظهر فيه عظمته كلها ، لانه الحامل على خير فقال: (واليوم الاخر) أى إيمانا يعرف أنه حق بتصديقهم له بالعمل الصالح بما يرد عليهم من المعارف التى ما لها من نفاد ، فتجدد تهجده المفتل الستقامتهم ،

و لما وصفهم ۱۳ بالاستقامة في أنفسهم وصفهم ۱۳ بأنهم يقومون غيرهم فقال: ﴿ و يـامرون بالمعروف ﴾ أي مجددين المذلك مستمرين عليه المروف ﴿ وينهون عن المنكر ﴾ لذلك ، و لما ذكر فعلهم للخير ذكر نشاطهم (١) زيد بعده في الأصل: الذي له الجلال و تناهى الكال ما حير العقول، ولم تكن الزيادة في ظ و مد وستاتي بعد قوله تعالى "يؤمنون باقه" فذفناها . (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: القاهرة (٧-٧) في ظ: ليس (٤) في ظ: اوتبعه تومنون (٥) في ظ: استحضاره (٦) سقط من ظ و مد (٧) في ظ: اوتبعه (٨) من ظ و مد ، و في الأصل: باليوم (١) في ظ: يظهر (١٠) في ظ: ليعرف . (١١) من ظ و مد ، و في الأصل: يهجدهم (١٢) من ط و مد ، و في الأصل: في ظ و مد ، و في الأصل و مد ، و مد ، و في

فى جميع أنواعه فقال]: ﴿ و يسارعون فى الخيرات ﴾ و لما كان التقدير: فأولتك من المستقيمين ، عطف عليه: ﴿ و اول نك ﴾ أى العالو الرتبة ﴿ من الصلحين . ﴾ إشارة إلى أن ا من لم يستقم لم يصلح لشى ، و أرشد السياق إلى أن التقدير: و أكثرهم ليسوا بهذه الصفات " .

و لما كان التقدير: فما معلوا من خير فهو بعين الله سبحانه ه و تعالى، يشكره لهم ، عطف عليه قوله: ﴿ و ما تفعلوا ٢ ﴾ أى أنتم ﴿ من خير ﴾ من إنفاق أو غيره ﴿ فلن تكفروه ٢ ﴾ بل هو مشكور لكم بسبب فعلكم ، و بنى للجهول تأدبا معه سبحانه و تعالى ، و ليكون على طريق المتكبرين ، و عطف على ما تقديره: فإن الله عليم بكل ما يفعله ١ الفاعلون ، [قوله \_ ٢ ]: ﴿ و الله ﴾ أى المحيط بكل ١٠ شى ، ﴿ عليم بالمتقين ه ﴾ من الفاعلين الذين كانت التقوى حاملة لهم شى ، ﴿ عليم بالمتقين ه ﴾ من الفاعلين الذين كانت التقوى حاملة لهم

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲) في مد: الصفة (۲) في ظ: ما (٤-٤) سقطت من ظه (٥) وقع في ظ: يعن كذا مصحفا (٦) كذا بالخطاب في جميع النسخ (٧) من ظومد، وفي الأصل: فلن يكفروه ؟ و قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء في الفعلين و الباقون بالتاء فيها غير أبي عمرو فانه روى عنه أنه كان يخبر بها، وعلى قراءة الغيبة (وهي الشائعة في بلادنا) يجوز أن يراد من الضمير ما أريد من نظائره فيها قبل ويكون الكلام حينئذ على وتيرة واحدة ، ويحتمل أن يعود للأمة ويكون فيها قبل ويكون الكلام حينئذ على وتيرة واحدة ، ويحتمل أن يعود للأمة ويكون العدول إلى الغيبة مهاعاة للأمة ، كا روعيت أولا في التعبير بأخرجت دون أخرجتم ، وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل ذلك \_ راجع روح المعاني من ظ و مد ، وفي الأصل: يفعلون (١٠) زيد من ظ

على كل خير، فهو يثيبهم' أعظم الثواب، و بغيرهم فهو يعاقبهم' بما يريد من العقاب، هذا على قراءة " الخطاب، و أما على " قراءة الغيبة فأمرها واضح فى نظمها بما قلته " .

و لما رغبهم في الإنفاق بما يشمل كل خير و أخبرهم بأنه عالم بدقه ه و جله، و أخبر أن ذلك كان دأب إسرائيل عليه الصلاة و السلام على وجه أنتج أن بنيه " كاذبون في ادعائهم أنهم على ملة جده إراهيم عليه الصلاة و السلام، ثم حذر منهم و ختم ما المختمه بالمتقين بالترغيب في الخير مما اندرج فيه الإنفاق الذي قدم أول السورة أنه من صفة المتقين المستغفرين بالأسحار ^ التي هيم أشرف آناه الليل، وكان بما يمنع منه ١٠ خُوفُ الفقر و الزول عن حال الموسر ن مر الكفار \* المفاخرين ` " بالإكثار المعيرين " بالإقلال من المال و الولد وقوفًا مع الحال الدنيوى، و كان قد أخبر أنه لا يقبل من أحد ١٢ منهم ١٣ في الآخرة ١٣ مل، الأرض ذَمَا؛ أعقب هذا بمثل ذلك على وجه أعم فقال \_ واصفا أصداد " من تقدم، نافياً ما يعتقدون من أن أعمالهم الصورية تنفعهم "-: ﴿ ان الذين (١) من ظ و مد ، و في الأصل : بسيبهم (٢) في ظ و مد : يعافيهم (١) سقط منظ (٤) سقط من مد (٥) في ظ ؛ بينته (٦) من ظ و مد، و في الأصل: نبته. (y) في ظ: بما (٨ - ٨) في ظ: الذي هو (٩) في ظ: الكافرين (١٠) من مد، وفي الأصلوط: الفاخرين (١١-١١) في ظ: بالاكبار المعبر .. كذا (١٢) في ظ: الحد. (١٣ - ١٣) سقط من مد (١٤) من ظ و مد، وفي الأصل: صداد (١٥) من ظ ، و في الأصل : ينفعهم ، و في مد : ينفعهم .

كفروا ) أى بالله ' بالميل عن المنهج القويم و إن ادعوا الإيمان به نفاقا أو غيره ( لن تغنى عنهم اموالهم ) أى ' و إن كثرت ( و آلا اولادهم ) و إن عظمت ( من الله ) [ أى \_ ' ] الملك الذي لا كفوء له (شيئا أ ) أى من الإغناء " تأكيدا لما قرر ' من عدم نصرة أهل الكتاب الذين حملهم على إيثار الكفر على الإيمان ' استجلاب الأموال و الرئاسة على ه الاتباع على وجه يعم جميع الكفار \_ كما قال في أول السورة " - سواة .

تقبله .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) زيد من ظ ومد (٧) في ظ: الاعناق (٤) في ظ: تقرر.

<sup>(</sup>a) من ظومد، وفي الأصل: الأموال (-) راجع آية . 1 (v) في ظ:

بوارا (٨) العبارة من هنا إلى « و هو الاخلاص » ساقطة من مد (٩) في ظ:

﴿ ظُلُو ٓ انفسهم ﴾ أي بالبناء على غير أساس الإيمان ﴿ فَاهَلَكُتُهُ ﴾ فَثُلُ ما ينفقون في كونه لم ينفعهم في الدنيا بانتياج ' ما أرادوا ' في الدنيا ' و ضرهم فى الدارىن، أما فى الدنيا فبضياعه فى غير شيء، و أما فى الآخرة فبالمعاقبة عليه لتضييع أساسه و قصدهم الفاسد به؟ مثل الزرع الموصوف ه فانه لم ينفع أهله الموصوفين، بل ضرهم في الدنيا بضياعه، و في الآخرة بما قصدوا بـــه من المقصود الفاسد ، و مثل إنفاقهم له في كونه ضرهم ولم ينفعهم مثل الريح في كونها ضرت الزرع ولم تنفعه، فلما كانت الريح الموصوفة أمرا مشاهدا \* جليا جعلت في إهلاكها مثلا لضياع إنفاقهم الذي هو أمر معنوي خني ؛ و لما كان الزرع المحترق أمرا محسوسا ١٠ جعل فيما حصل له بعــــد التعب من العطب مثالًا لأمر معقول، و هو أموالهم في كون إنفاقهم إياها لم يشمر لهم شيئا غير الخسارة و التعب ، فالمثلان ضياع الزرع و الإنفاق، و ضياع الزرع أظهر فهو مثل لضياع " الإنفاق لأنه أخنى، وقد بان أن الآية من الاحتباك: حذف أولا مثل الْإنفاق لدلالة الريح عليه، و ثانيا الحرث لدلالة ما ينفق عليه .

و لما كان سبحانه و تعالى موصوفا بأنه الحكم العدل القائم بالقسط و أنه لا ينسى خيرا فعل قال دفعا لتوهم أن ذلك بخس": (و ما ظلمهم) أى الممثل بهم و الممثل لهم ( الله ) الملك الاعظم " الغنى الغنى" المطلق (١) فى ظ: با تباع (١-٢) سقط من مد (١) فى ظ: غيرهم (١) فى الأصول: الفاسدة (٥) فى ظ: شاهدا (٦) فى ظ: هذا (٧) فى ظ: عن (٨) فى ظ: لا امره (١) فى ظ: النعت (١٠) فى ظ: الضياع (١١) من ظ و مد، و فى الأصل: يحسن - كذا (١٠) من مد، و فى الأصل: لغنى الغنى، و فى ظ: المغنى .

و لما كان الجمال بالمسال لاسيها مع الإنفاق من أعظم المرغبات في الموالاة، وكانت هذه الآبة قد مصيرت جميله في قيحا و بَذوله شحيحا ؟ قال سبحانه و تعالى - مكررا التنبيه على مكر ذوى الاموال و الجمال الذي يريدون إيقاع الفتنة بينهم من اليهود و المنافقين ليضمحل أمرهم و تزول شوكتهم : ﴿ يَآيِهَا الذِينَ الْمَوَا ﴾ أى إيمانا صحيحا مصدقا دا ادعاؤه بالعمل الصالح الذي من أعظمه الحب في الله و البغض في الله ركا تتخذوا بطانة ﴾ أى من تباطنونهم بأسراركم و تختصونهم المجاودة

<sup>(1)</sup> فى ظ: لهم (7) فى ظ: عم (٣) فى ظ: يقتضيه (٤) فى ظ: بتضيعهم (٥) فى ظ: اظهر (٦) من ظ و مد، و فى الأصل: ما (٧) فى ظ: وهى (٨-٨) فى ظ: جبرت حيلة - كذا (٩) فى ظ: شكو تهم (١٠) فى ظ: تخصمو نهم .

و الصفاء و مبادلة المال و الوفاء ﴿ من دونكم ﴾ أى ليسوا منكم أيها المؤمنون، و عبر بذلك إعلاما بأنهم يهضمون النفسهم و ينزلونها [عن \_ ] على درجتها عموادتهم . ثم وصفهم تعليلا للنهى بقوله: ﴿ لا يالونكم خبالا أ ) أى يقصرون بكم [ من \_ ] جهة الفساد ؛ ثم بين ذلك بقوله ها سبيل التعليل أيضا: ﴿ ودوا ما عنتم ع ﴾ أى تمنوا المشقتكم .

و لما كان هذا قد يخني بينه بقوله معللاً: ﴿ قد بدت البغضآء من افواههم ملے ﴾ أي هي بينة في حد ذاتها مع اجتهادهم في إخفائها، لان الإنسان إذا امتلاً من شيء غلبه بفيضه، ولكنكم لحسن ظنكم وصفاء نياتكم لا تتأملونها " فتأملوا . ثم أخبر عن علمه سبحانه قطعا و علم الفطن ١٠ من عباده بالفياس ظنا بقوله: ﴿ وَ مَا تَخْنَى صَدُورُهُمُ اكْبُرُ \* ﴾ مَمَا ظُهُر على سبيل الغلبة . ثم استأنف عـــلى طريق الإلهاب و التهييج قوله : ﴿ قد بينا ﴾ أى مما لنا من / العظمة ﴿ لَكُمْ ﴾ أى بهذه الجمل ﴿ الأينت ﴾ أَى الدَّالَاتِ ۚ على سعادة الدارين و معرفــة الشتى و السعيد و الخالفُ و المؤالف. و زادهم إلهاب ' بقوله: ﴿ أَنْ كُنتُم ﴾ أَي جبلة و طبعـا ١٥ ﴿ تعقلون م ﴾ تم استأنف الإخبار [عن \_ ] ملخص ١١ حالهم معهم (١) من ظ و مد، و في الأصل: عرضون \_ كذا (٧) زيد من مد (٧) في ظ: درجاتها (ع) في ظ: في (ه) زيد من ظ و مد (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: منوا (y) من ظ و مد، و في الأصل: لا يتاملونهـــا (x) زيد من ظـــو مد و القرآن المحيد (٩) في ظ: الدالة (١٠) في ظ: انفأنا (١١) من مد، و في الأصل: تلخص، و في ظ: مخلص

18.4

فقال منبها أو أ مبدلا الها. من همزة \* الإنكار: ﴿ مَّانَتُم اولَا. ﴾ أي المؤمنون المسلمون ﴿ تَعْبُونُهُم ﴾ أى لاغتراركم باقرارهم بالإيمان لصفاء بواطنكم ﴿ وَ لَا ﴾ أي و الحال أنـــهم [لا- أ] ﴿ يحبونكم ﴾ لمخالفتهم لكم في الدين، فأنهم كاذبون في إقرارهم بالإيمان ﴿ وَ تَوْمَنُونَ ﴾ أَى أَنتُم ﴿ بِالْكُتْبِ كُلَّهِ ﴾ أَى و يَكْفُرُونَ هُمْ بِهِ كُلَّهُ، ه إما بالقصد الأول و إما بالإيمان بالبعض و الكفر بالبعض ﴿ و اذا لقوكم عَالُوآ ﴾ أى لكم ﴿ 'امنا مِلْحِ ﴾ لتعتروا بهم ﴿ و اذا خلوا ﴾ أى منكم، و صوّر شدة حنقهم بقوله: ﴿ عضوا عليكم ﴾ لما يرون من ائتلافكم \* و حسن أحوالكم ﴿ الانامل من الغيظ ' ﴾ أى المفرط منكم، و من جعل الهاء في ور همانتم " بدلا عن همزة الاستفهام " فالمراد عنده ": أأنتم يا هؤلاء ١٠ ^القرباء مني ^ تحبونهم و الحال أنهم على ما هم عليه من منابذتكم و أنتم على ما أنتم عليه من الفطنة بصفاء الأفكار و على الآراء بقبولكم الحق كله ، لأن المؤمن كيس فطن ؛ فهو استفهام ــ و إن ` كان من وادى التوبيخ - المراد به التَّنبيه و التهييج '' المنقل من سافل الدركات إلى '' عالى الدرجات ـ و الله الموفق .

<sup>(1)</sup> من ظو مد، و في الأصل: ﴿ وَ ﴾ (٢) في ظ: الهمزة (٣) من ظ رمد، و في الأصل: بواطنهم (٤) زيد من مد (٥) في ظ: أنفلابكم (٦) في مد: استفهام (٧) من مد، و في الأصل و ظ: عند (٨ ـ ٨) من مد، و في الأصل و ظ: الغربامتي ـ كذا (٩) من مد، و في الأصل و ظ: اليس (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: و أنه (١٠) في ظ: النهيج (٢٠) في مد: اليه.

و لما كانوا كأنهم قالوا: فما نفعل؟ قال مخاطبا للرأس المسموع الأمر المجاب الدعاء: ﴿ قل ﴾ أى لهم أ ﴿ موتوا بغيظكم أ ﴾ أى آازدراء بهم و دعاء عليهم بدوام الغيظ من القهر و زيادته حتى يميتهم و و لما كانوا يحلفون على نفي هذا ليرضوهم قال تعالى مؤكدا لما أخبر به لئلا مظن أنه أربد به غير الحقيقة : ﴿ إن الله ﴾ أى الجامع لصفات الكال ﴿ عليم بذات الصدور ه ﴾ أى فلا تظنوا أنه أراد بعض ما يتجوز و بالغيظ عنه .

و لما كان ما أخبرت بـــه هذه الجل من بغضهم و شدة عداوتهم تحتاجا ايصل إلى المشاهدة إلى بان دل علمه بقوله: ﴿ أَنْ تُمسِيمُ ﴾ أي ١٠ مجرد مس ﴿ حسنة تسؤهم نـ ﴾ و لما كان هذا دليلا شهوديـا و لكنه ليس صريحًا أتبعه الصريح بقوله: ﴿ وَ انْ تَصْبُكُمْ ﴾ أي بقوة مرها ٦ و شدة ٬ وقعها و ضرها ﴿ سَيْسَةً يَفُرْحُوا بِهَا ۚ ﴾ و لما كان هذا أمرا ٣ مكتا ' غائظًا مؤلمًا داواهم ' بالإشارة إلى النصر [ مشروطًا - ' ] بشرط التقوى و الصبر فقال: ﴿ وَ انْ تَصَبُّرُوا وَ تَتَقُوا ﴾ أي تكونوا من أهل ١٥ الصبر و التقوى ﴿ لا يضركم كيدهم شيئا \* ﴾ ثم علل ذلك بقوله: (١) زيد بعد ف ظ : قل (٧-٧) ف مد : ازداد (٩) ف ظ : يمنيهم (٤) ف ظ : محافون، و في مد: محلقون (ه) من مد، و في الأصل: ينجوز، و في ظ: سعور (١) في ظ: رها (٧) في ظ و مد: و شديد (٨) من ظ و مد، و في الأصل: الأمر (٩) في الأصل: منكما، وفي مدوظ: منكيا (١٠) من مدر و في الأصل و ظ: دواهم (١١) زيد من مد .

(ان الله ) أى ذا الجلال و الإكرام ( بما يعملون محيط ه ) أى فهو يعد لكل كيد ما يبطله ، و المعنى على قراءة الخطاب: بعملكم كله ، فن صبر و اتتى ظفرته ، و من عمل على فير ذلك انتقمت منه .

و لما كان ما تضمئته هذه الآية من الإخبار و من الوعد [ و من الوعد - " ] منطوقا و مفهوما محتاجاً إلى الاجتلاء " في صور " الجزئيات ه ذكرهم سبحانه و تعالى بالوقائع التى شوهدت " فيها أحوالهم " من النصر " عند العمل بمنطوق الوعد من الصبر و التقوى و عدمه عند العمل بالمفهوم ، و شوهدت [ فيها \_ " ] أحوال عدوهم من المساءة عند السرور السرور " عند المساءة " ، و ذلك " غى عن " دليل لكونه من المشاهدات ، مشيرا إلى ذلك بواو العطف على غير مذكور ، مخاطبا لأعظم ١٠ عاده " فطنة و أقربهم إليه رتبة ، تهييجا لغيره إلى تدقيق النظر و اتباع عاده " فعير أدنى وقوف" مع المألوف فقال تعالى: ﴿ و اذ ﴾ أى الدليل من غير أدنى وقوف" مع المألوف فقال تعالى: ﴿ و اذ ﴾ أى اذكر " ما يصدق ذلك من أحوالكم " الماضية حين صبرتم و انقيتم " ا

<sup>(</sup>۱) في ظ: ذي (٧) في ظ: تعملون \_ كا قرأ الحسن و أبوحاتم بالتاء الفوقائية .
(٩) من ظ، و في الأصل: يعلم ، و في مد: يعفم (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ (٦) من مد، و في الأصل و ظ: الاختلا (٧) في ظ: صورة (٨) من مد، و في الأصل و ظ: شهدت (٩) في ظ: اتوالهم (١٠) من مد، و في الأصل و ظ: شهدت (٩) في ظ: اتوالهم (١٠) من مد، و في الأصل: النصر ، و في ظ: النضر (١١) زيد من ظ و مد (١٢) من ظ ومد، و في الأصل: السرر (٩٠) في ظ: المسا (٤١ - ١٤) سقط من ظ (٥١) في ظ: عبادة (١٦) في ظ: وقوة (١٧) من ظ و مد، و في الأصل: ذكر (١٨) من ظ و مد، و في الأصل: ذكر (١٨) من ظ و مد، و في الأصل: ذكر (١٨) من ظ و مد، و في الأصل: احوالهم (١٩) في ظ: و اتعبتم .

فنصرتم، و حين سامهم نصركم في كل ذلك في سرية عبد الله ن جحش الى نخلة، [ثم - ] في بدر، ثم في غزرة بني قينقاع و نحو ؟ ذلك، و اذكر إذ لم يصبر أصحابك فأصبوا ، و إذ سرتهم مصبتكم في وقعة أحد [ إذ - أ ] ﴿ غدرت ﴾ أي يا خاتم الانبياء و أكرم المرسلين! ﴿ من الهلك ﴾ أي بالمدينة الشريفة صبيحة يوم الجمعة إلى أصحابك في مسجدك لتستشيرهم في أمر المشركين ، و قد ^ زلوا بأحد ^ في أواخر يوم الاربعله ، أو في يوم الحيس لقتالكم . و بني من "غدوت" حالا إعلاما بأن الشروع في السبب شروع في مسبه فقال: ﴿ تبوي ﴾ أي تبول بأن الشروع في السبب شروع في مسبه فقال: ﴿ تبوي ﴾ أي تبول في أي صيحة / يوم السبت، و عر بقوله: ﴿ مقاعد ﴾ إشارة ﴿ المؤمنين ﴾ أي صيحة / يوم السبت، و عر بقوله: ﴿ مقاعد ﴾ إشارة و أوعز " إلى أنه صلى الله عليه و سلم تقدم " إلى كل " أحد بالثبات " في مركزه ، و أوعز " إليه في أن لا يفعل شيئا إلا بأمره لا سيما الرماة ، ثم ذكر علة ذلك فقال: ﴿ للقتال لم ) .

و لما كان التقدير: و تتقدم " إليهم بأبلغ مقال فى تشديد الاقوال و الافعال، أشار تعالى إلى أنه وقع فى غضون " ذلك منه و منهم كلام

<sup>(</sup>۱) فى ظ: يضركم (۲) زيد منظ و مد (۲) فى مد: غير (٤) فى ظ: لم يصبو. (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: سرهم (٦) زيد من مد (٧) من ظ و مد، و فى الأصل: يستشيرهم (٨-٨) فى ظ: بدلوا اباحة \_ كذا (٩) فى ظ: انقا ـ كذا (١٠) فى ظ: يقدم (١١) سقط من ظ (١١) زيد بعده فى ظ: و عبر . كذا (١٠) أى أشار . و فى ظ: اوعر ـ كذا بالراه المهملة (١٤) من مد، و فى الأصل و ظ: يتقدم (١٥) من مد، و فى الأصل و ظ: عصون .

كثير [خنى \_ ' ] و جلى بقوله: ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أي و الحال أن الملك الإعظم الذي أتم في طاعته ﴿ سمِع ﴾ أي لأقوالكم ال ﴿ علم لا ﴾ أي بنياتكم في ذلك و غيره فاحذروه ، و لعله خص النبي صلى الله عليسه و سلم بلذيذ الخطاب في التبذكير " تحريضا [ لهم - أ ] مع ما تقدمت الإشارة إليه على المراقبة تعريضًا لهم المنهم خفواً مع الذين ذكرهم ٥ أمر بعاث ^ حتى تواثبو أحين تغاضبوا إلى السلاح \_ كما ذكر في سبب نزول قوله تعالى " يا يها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين او توا الكتب ١٠ "-الآية، فوقفوا عن نافذ الفهم و صافى الفكر خفة إلى ما أراد بهم عدوهم فاقتضى هذا التحذير كله، و يؤيد ذلك إقباله في الخطاب عليهم عند نسبة الفشل إليهم ـ كما يأتى قريبًا، والعله إنما خص هذه الغزوة بالذكر ٦٠ [ دون - أ ] ما ذكرت " أن وار عطفها دلت عليه عما " أيدرا فيه بالنصر لان الشاتة بالمصيبة " أدل على البغضاء و العداوة من الحزن بما يسر، و دل ذكرها على المحذوف لأن المدعى فيها قبلها شيئان ١٠: المساءة بالحسنة ٥٠.

(۱) زيد من مد (۲) في ظ: لا اقراكم -كذا (۲) من مد، وفي الأصل وظ: التذكر (٤) زيد من ظومد (٥) سقط من ظ (٢) سقط من مد (٧) من مد، وفي الأصل وفي الأصل وظ: خصوا (٨) في ظ: نبات (٩) من مد، وفي الأصل: توانثوا، وفي ظ: توانتوا - كذا (١١) سورة ٣ آية ١٠٠ (١١) من ظومد، وفي الأصل وظ: بما (١١) من ظومد، وفي الأصل وظ: بما (١٣) في ظ: بالمصينة - كذا بالنون (١٤) من ظومد، وفي الأصل: يان - كذا (١٥) من ظومد، وفي الأصل: يان - كذا (١٥) من ظومد، وفي الأصل: يان - كذا (١٥) من ظومد،

[ و الفرح - أ ] و المسرة بالمصيبة ، فاذا برهن المتكلم على الشاني علم و لا بد أنه حذف برهان الأول ، و أنه إنما حذفه - و هو حكيم - لنكتة ، و هي ' هنا عدم الاحتياج إلى ذكره لوضوحه بدلالة السياق مع واو العطف عليه، و ما تقدم من كونه غير " صريح الدلالة في أمر البغض ه على أنه تعالى قد ذكر بدرا - كما ترى - بعد محكمة ، ستذكر ، و أطلق ، سبحانه و تعالى - كما عرب الطبرى و غيره - التبوء على ابتداء القتال بالاستشارة ، فأن الكفار لما زلوا " يوم الاربعاء ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة في سفح أحد مكث رسول الله صلى الله عليـه و سلم ينتظر ' فيهم ما يأتيه من الوحى بقية يوم ' الاربعاء و يوم الخيس و ليلة ١٠ الجمعة [ و باتت وجوه الانصار في المسجد بباب النبي صلى الله عليه و سلم يحرسونه صلى الله عليه و سلم \_ ^ ] و حرست ` المدينة الشريفة، ثم دعا الناس صبيحة يوم الجمعة فاستشارهم في أمرهم و أخبرهم برؤياه تلك الليلة: البقر ١١ المذبوحة ، و الثلم في سيفه ، و إدخال يده في الدرع الحصينة ١٢، و كان رأيه مع رأى كثير من الصحابة المكث في المدينة ، فان قاتلوهم ١٥ فيها قاتلهم" الرجال مواجهة و" النساء و الصيان من فوق الاسطحة ، وكان عبد الله بن أبي المنافق على هذا الرأى ، فلم يزل ناس بمن 12 أكرمهم الله (١) زيد من مد (٧) في ظ: و هو (٣) سقط من ظ (٤) في ظ: محكه (٥) في ظ: و الحق \_ كذا (م) في ظ: فول (٧) في ظ: ينظر (٨) سقط من مد (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (١٠) من مد ، و في الأصل : حرسه ، و في ظ: حرسة (١١) في ظ: البقرة (١٢) في مد : الحصبة \_ كذا (١٣) من مه، و في الأصل و ظ: قاتلوهم (١٤) من ظ و مد ، و في الأصل: من .

بالشهادة \_ منهم أسد الله و أسد رسوله عممه المحزة بن عبد المطلب رضي الله عنه \_ يلحون عليه صلى الله عليه و سلم في الخروج إليهم حتى أجاب فدخل بيته و لبس لامته بعد أن صلى الجمعة فندموا "على استكراههم" له صلى الله عليه و سلم و هو يأتيه الوحى، فلما خرج إليهم أخبروه و سألوه في الإقامة إن شاء فقال « ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن ه يضمها حتى يحكم الله بينه و بين عدوه،، و في رواية : حتى بلاقي ، فأتى الشيخين \_ و هما أطان \_ فعرض بها "عسكره ففرغ " مع غياب الشمس، و رآه المشركون حين نزل بهما ، و استعمل تلك الليلة على حرسه محمد ان مسلمة ، و استعمل المشركون على حرسهم عكرمة بن أبي جهل ، ثم أدلج من سحر ليلة السبت، و ندب الأدلاء ليسيروا أمامه، و حانت مسلاة الصبح ١٠ في الشوط؟ و هم بحيث يرون المشركين ، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن و أقام ١٠، و صلى بأصحابه صلى الله عليه و سلم الصبح صفوفا ، فأنخزل ١١ عبد الله بن أبي بثلث العسكر فرجع و قال: أطاع الولدان و من لا رأى له و عصانی ، و ما ندری علام نقتل أنفسنا ۱۱ و تبعهم عبد الله بن عمرو (١) سقط من ظ (١) في ظ: فقدموا (١) من ظ و مد، وفي الأصل: استلزامهم (ع) في ظ: بعرض (٥-٥) من مد، و في الأصل: صكرة ففر ح، و في ظ : ففر ح (٦) في الأصل و مد : حرصهم ، و في ظ : حرستهم (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : الأول -كذا (٨) في ظ : وكانت (٩) اسم بستان في المدينة -راجع معجم البلدان (١٠) من مد، وفي الأصل وظ: و قام (١١) في ظ: فاغرل ابي \_كذا (١٢) من ظ ومد ، و في الأصل: الضعفا .

ابن حرام أبو جابر بن عبد الله \_ أحد بني سلة و أحد من استشهد في ذلك اليوم وكلمه الله قبلا - يناشدهم الله في الرجوع، فلم يرجعوا فقال: أبعدكم الله ٢٠ سيغني الله نبيه صلى الله عليه و سلم عنكم، و رجع فوافق النبي صلى الله عليه و سلم ؛ يصف • أصحابه ، و كادت طائفتان من الباقين ـ ٤١٠ / ٥ و هما " بنو سلمة عشيرة " عبد الله بن عمرو و بنو حارثة \* – / أن تفشلا " لرجوع المنافقين ١، ثم ثبتهم الله تعالى ؛ و نول صلى الله عليه و سلم الشعب من أحد ، فجعل ظهره `` و عسكره إلى أحد و عبأ أصحابه و قال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره! و عين طائفـــة من الرماة و أنزلهم بعينين ــ جبيل" [ هنباك -" ] من ورائهم " ــ و أوعز إليهم في أرب ١٠ 'لا يتغيروا منه' حتى يأمرهم إن كانت له أو عليه، حتى قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا `` الطير فلا تعينونا ، و إن رأيتمونا هزمناهم فلا تشركونا في الغنيمــــة ، و انضحوا ١٧ الخيل ١٨ عنا إذا أتت من وراثنا ؛ و رز (١) من الإصابة ، و في الأصول: حزام (١) من ظ و مد ، و في الأصل: يباشدهم.

<sup>(</sup>م) سقط من ظر (ع \_ ع) سقط من ظ (ه) في ظ: لصيف (٦) في ظ: وهم.

<sup>(</sup>٧) من مه ، و في الأصل: غبيرة ، و في ظ: عسيرة (٨) من ظ و مــد ، و في

الأصل: بنوحارسة ـ كذا بالسين ( ٩ ) من مـ د، و في الأصل و ظ : يفشلا .

<sup>(</sup>١٠) زيد بعد. في الأصل: وهما بنواسلمة عشيرة، ولم تكن الزيادة في ظ و مد

فَدُفناها (١١) في ظ: طهر (١٢) من مد، وفي الأصل: حيين ، و في ظ: حنين ـ

كذا (١٠) زيد من مد (١٤) في ظ : و ندايهم - كذا (١٥–١٥) من ظ و مد ،

و في الأصل : لا يتغروا عنه (١٦) في مد: تخطفتنا (١٧) في الأصول : انصحوا ــ

كذا بالصاد المهملة (١٨) من مد ، و في الأصل و ظ : الجبل .

ج - ه

صاحب لواء المشركين و طلب المبارزة ، فرز إليه رجل من المسلين فقتله المسلم فحمله آخر و برز فقتـل ، و فعلوا ذلك واحدا بعد واحد حتى تموا عشرة كلهم يقتل أن فلما انكسرت قلوب المشركين بتوالى انقتل في أصحاب اللواء أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فشدوا فهزموا المشركين و خلوا عسكرهم و نساءهم، و كانت الحيــل كلما أتت ه من وراءً المسلمين نضحهم الرماة بالنبل فرجعوا، فلما وقع الصحابة رضي الله عنهم في نهب العسكر خلى الرماة تغرهم ، فنهاهم أميرهم و حذرهم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يطعه منهم إلا بحو العشرة ، فأتى أصحاب الخيل فقتلوا من بق من الرماة ، ثم أتوا الصحابة رضي الله عنهم من ورائهم و هم ينتهبون ، فأسرعوا فيهم القتل و نادى إبليس : إن ١٠ محدا قد قتل، فانهزم الصحابة رضوان الله عليهم، و لم يثبت مع الني صلى الله عليه و سلم منهم إلا قليـــل ما بين العشرة إلى الثلاثين – على اختلاف الأقوال، فاستمر يحاول بهم العدو، و الله تعالى يحفظه و يدافع عنه حتى دنت الشمس للغرب، و صرف الله العدو، فدفن النبي صلى الله عليه و سلم الشهدا. و صف أصحابه رضي الله عنهم فأثني على الله عز و جل ١٥ ثناء عظیماً ، ذكر فيه نضله سبحانه و عدله ، و أن الملك ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، و رجع إلى المدينة الشريفة و قد أصابته الجراحة في

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل: تقتل (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: تسدوا.

<sup>(</sup>٣) في ظ: وا (٤) في الأصل و مد: نصحهم ، و في ظ: نصبحهم - كذا .

<sup>(</sup>ه) من مد ، و في الأصل و ظ : يعرهم \_ كدا (٩) سقط من ظ .

ﻣﻮﺍﺿـﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ' ﻫﻮ [ ﻭ – ٢ ] ﺃﺑﻰ ﻭ ﺃﻣﻲ ﻭ ﻭﺟﻬﻲ ﻭ ﻋﻴﻲ . مِ لما كان [ رجوع عبد الله بن أبي المنافق - كما يأتى في صريح الذكر آخر القصة ـ من الأدلة على أن المنافقين فضلا عن المصارحين بالمصارمة متصفون " بما أخبر " الله تعالى عنهم من العدارة و البغضاء مع أنه ه كان - أي سبيا في هم الطائفتين من الأنصار بالفشل كان إيلاء هذه القصة للنهى عن اتخاذ بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد في غاية المناسبة، و لذلك افتتحها سبحانه و تعالى بقوله \_ مبدلاً من " اذ غدرت " دليلا على ما قبله من أن بطانـة السوء لا تألوهم خبالا وغير ذلك \_ : ﴿ اذ همت طأ تفتّن ﴾ و ' كانا جناحي العسكر ﴿ منكم ﴾ أي بنو سلمة ١٠ من الخزرج و بنو حارثــــة ^ من الأوس ﴿ ان تفشلا لا ﴾ أى تكسلا و تراخيا و تضعفا و تجبنا الرجوع المنافقين عرب نصرهم و ولايتهم فترجعاً ` كما رجع المنافقون ﴿ وِ الله ﴾ أى و الحال أن ذا الجلال و الإكرام ﴿ وَلِيهِما ﴿ ﴾ و ناصرهما [ لأنها- \* ] مؤمنتــان ` فلا يتأتى وقوع الفشل ٢٠ ﴿ تحقُّتُهُ مَنْهِمَا لَذَلَكُ ١٣ ، فَلَيْتُوكُلُّا عَلَيْهُ وَحَدُهُ لَإِيمَانِهَمَا ، (١) من مد ، و في الأصل وظ: إنفس (١) زيدت الواو من مد (١-١) من مد، و في ظ : باخبار (٤) زيد ما بين الحاجزين مر. ظ و مد (ه) من مد، و في الأصل: بالفسل ، و في ظ: الفشل (٦) في ظ: لا يــالوهم (٧) سقطت الواو من مد (٨) من مد ، و في الأصل و ظ : بنوا حارسة \_ كذا بالسين . (4) في ظ: تحبنا ( 1) من مد ، وفي الأصل وظ: فرجعا (11) في ظ: مومنان (١٢) منظ و مد ، و في الأصل: الفسل (١٢) في ظ: كذاك .

(17)

أو يكون التقدير: فالعجب منها كيف تعتمدان على غيره سبحانه و تعالى لتضعفا بحذلانه ( و ) الحال أنه ( على الله ) أى الذي اله الكال كله وحده ( فليتوكل المؤمنون ه ) أى الذي الله الإيمان صفة للمم - أ ] ثابته ، الجمعون لينصره ا، لا على كثرة عدد و لا قوة جلد، و الاحسن تعزيل الآية على الاحتباك و يكون اصل نظمها: ه و الله وليها لتوكلها الويانهما ا فلم يمكن الفشل منهما ، فتولوا الله و توكلوا عليه ليصونكم ا من الوهن ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون كلهم ليفعل اللهم ذلك ، فالامر بالتوكل ثانيا دال العلى وجوده أولا، و إثبات الولاية أولا دال الاعلى المؤمن في التفسير عن الولاية أولا دال الاعلى الذهمة على الأمر بها الأاليا، و في البخاري في التفسير عن جار رضيالة عنه قال: فينا نولت "اذ همت طا تفين منكم ان تفشلا " الم عن الطائفتان: بنو حارثة و بنو سلمة ، و ما نحب أنها لم تعزل لقول الله عز و جل " و الله وليهما " .

<sup>(</sup>۱) من مد، و في الأصل: يعقدان ، و في ظ: يعتمدان (۲) في الأصل: محتلانه ، و في ظ و مد: يخدلانه (۳) من مد، و في الأصل و ظ: الذي . (۶) زيد من مد (۵) من مد ، و في الأصل و ظ: ثانية ، و زيد بعد في الأصل: ما لهم ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (۲۰۰۰) في ظ: اجمعوا أينصروهم (۷) من ظ و مد ، و في الأصل: لتكون (۸) سقط من ظ . (۶۰۰۰) من ظ و مد ، و في الأصل: لتكون (۸) سقط من ظ . (۶۰۰۰) من ظ و مد ، و في الأصل: ليتفعل ، و في ظ: ليفعلوا . الأصل: لنصرتكم (۱۱) من مد ، و في الأصل: ليتفعل ، و في ظ: ليفعلوا . (۱۲) من مد ، و في الأصل و ظ: دالا (۱۲) من ظ و مد ،

و لما كان ظاهر الحال فيما أصاب الكفار من المسلين في هذه الغزرة ربما كان سبب ا في شك من لم يحقق بواطن الأمور و لا له أهلية النفوذ؟ في الدقائق من عجائب المقدور في قوله تعالى " أن الذين كفروا/ أن تغنى عنهم اموالهم و لا اولادهم [ من الله شيئا\_ " ] "، ه '' قل للذين كفروا ستغلبون'' ذكرهم الله تعالى نصره [لهم\_'] فى غزوة بدر ، و هم فى القلة دون ما هم الآن بكثير ، مشيراً لهم ألل ما أثمره توكلهم من النصر، و حالهم إذ ذاك حال الآئس منه، و لذاك كانوا في غاية الكراهة لدّقاء بخلاف ما كانوا عليه في هذه الكرة ، حثا على ملازمة التوكل، منبها على أنه لا يزال يريهم مشل ذلك النصر ١٠ و يبذيق الكفار أضعاف ذلك الهوان حتى يحق الحق و يبطل الباطل و يظهر دينه \* الإسلام على الدين كله فقال - عاطفا على ما تقديره: فمن توكل عليه نصره و كفاه و إن كان قليلا، فلقد نصركم الله أول النهار " في هذه الغزوة حيث ' صبرتم و اتقيتم بطاعتكم للرسول صلى الله عليه وسلم [ في ملازمة التعب " و الإقبال على الحرب و غير ذلك بما أمركم ١٥ به صلى الله عليه و سلم- " ] و ١ لم تضركم قلتكم ١٢ و لا ضعفكم بمن رجع

<sup>(</sup>۱-1) في مد: لشك (٢) من ظ و مد، و في الأصل: النفود (٣) زيد من ظ والقرآن المحيد سورة ٣ آيــة . ١ و ١١٦ (٤) سورة ٣ آية ١٦ ، و في ظ و مد: سيغلبون (٥) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٣) في ظ : اليهم (٧) سقط من ظ (٨) في مد: دين (٩) في ظ : والنهار (١١) في مد : وحيث (١١) من مد ، و في ظ : التعز ــ كذا (٣٠-١٢) من مد ، و في الأصل : لم يضركم قلنكم ، و في ظ : لن يضركم فيتكم .

عنكم شيئا -: ﴿ و لقد نصركم الله ﴾ بما له من صفات الجلال و الجال ( يبدر ) المشار إليها أول السورة بقوله تعالى " قد كان لكم اله في فتين التقتا " كما صبرتم و اتقيتم .

و لما كانوا في عدد يسير " [أشار - " ] إليه بجمع الفلة فقال: (و انتم اذلة ت الى فاذكروا ذلك و اجعلوه نصب أعينكم لينفعكم . و كان الإتيان بأمر ه بدر بعد آية الفشل المختمة بالحث على التوكل في الغاية من حسن النظم، و هو دليل أيضا على منطوق قوله تعالى "و و ان تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا " - كا "كان أمر أحد " دليلا على منطوقها و مفهومها معا : دل على منطوقها بنصرهم أول النهار " عند صبرهم ، و على مفهومها بادالة العدو عليهم عند فشلهم آخره - و الله الموفق ؟ [ على أنك إذا أنعمت . التأمل في قصة أحد من السير و كتب الاخبار علمت أن الظفر فيها ما كان - " ] إلا للنبي صلى الله عليه و سلم كما سيأتي الخبر به في قوله ما كان - " ] إلا للنبي صلى الله وعده اذ تحسونهم باذنه " " - الآية ، فإن ما كان - " من الله عنهم هزموهم - كما مضي - في أول النهار حتى لم يبق الصحابة رضى الله عنهم هزموهم - كما مضي - في أول النهار حتى لم يبق في عسكرهم أحد ، و لا بق عند نسائهم حام ، فلما خالف الرماة أمره ٥٥ في عسكرهم أحد ، و لا بق عند نسائهم حام ، فلما خالف الرماة أمره ٥٥ في عسكرهم أحد ، و لا بق عند نسائهم حام ، فلما خالف الرماة أمره ٥٥

<sup>(</sup>١) في ظ: منكم (٢) آية ١٠ (٣) سقط من ظ و مد (٤) زيد من ظ و مد . (٥) من ظ و مد ، و في الأصل : ك (٢) من ظ و مد ، و في الأصل : إنه\_

كذا (٧) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ و مد فحذهناها.

<sup>(</sup>٨) زيد ما بين الحاجزين من مد (٩) من مد و القرآن الحيد ، و في الأصل

وظ: نصركم (١٠) سورة ٣ آية ١٥.

صلى الله عليه و سلم و أقبلوا عبلى الغنيمة أراد الله تأديبهم و تعريفهم أن نصرته لنبيه صلى الله عليه و سلم غير محتاجة فى الحقيقة إليهم `حين انهزموا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليـــه و سلم منهم غير نفر يسير ما يَلْغُونَ الخَسَيْنِ ، وَ الكِفَارِ ثَلَاثُهُ آلَافُ وَ خَيْلُهُمْ مَأْتُسَانَ ، فَاسْتَمْرُ ه عليه الصلاة و السلام في نحورهم يحاولهم و يصاولهم ، يرامونسه مرة و يطاعنون أخرى ، و يجتمعون عليه كرة و يفترقون منه أخرى ، و الله تعالى منعه منهم بأيده و يحفظه أ بقوته حتى تدلت الشمس للغروب، و قتل بيده صلى الله عليه و سلم أبي بن خلف مبارزة ، تصديقًا لما كان أوعده بـــه قبل الهجرة ، و خالطوه غير مرة و لم يمكنهم الله منه و لا ١٠ أقدرهم على أسر أحد من أصحابه، ثم ردهم خائبين بعد أن تراجع إليه أصحابه في أثناء النهار ، و لم يرجع صلى الله عليه و سلم من أحد إلا بعد انصرافهم و دفن من استشهد من أصحابه، و أما هم فاستمروا راجعين و لم يلووا " على أحد بمن قتل منهم ، و هم اثنان " و عشرون [رجلا - " ] من سرواتهم و حمال راياتهم . و قال الجلال الحجندي ^ في كتابه فردوس ٩ ه المجاهدين: إنه صح النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نصر

<sup>(</sup>۱-1) في مد: فانهزموا (۲) من مد، و في الأصل وظ: يخترقون (٣) من ظ و مد، و في الأصل : يحوطه (٥) في ظ: ظ و مد: يحوطه (٥) في ظ: لم يكدرا - كذا (٢) في ظ: اثنا (٧) زيد من مد (٨) من مد، و في الأصل: الحجندي، و في ظ: الحجندي (٩) من كشف الظنون، و و تع في الأصول: في دوس - كذا مصحفا .

النبي صلى الله عليه و سلم في موطن ' من المواطن نصرته [ في ـ ` ] يوم أحد \_ انتهى . و كنى على ذلك دليلا ما نقل موسى بن عقبة – و سيرته أصح السير في غربة الفتح - عن قائد الجيش بأحد ً أبي سفيان بن حرب أنه قال عند ما عرض عليه النبي صلى الله عليه و سلم الإسلام : يـا محمد ! قد استنصرت إلهي و استنصرت إلهك، فوالله ما لقيتك من مرة إلا ه ظهرت على ، فلو كان إلهى محقا و إلهك مبطلا لقد ظهرت عليك . و إنما كانت الهزمة و قتل من قتل لحكم و مصالح [ لا تخفى - " ] على من له رسوخ في الشريعة و ثبات قدم في السن ، و بمكن أن تكون هذه القصة مندرجة في حكم النهي في القصة التي قبلها عن طاعة فريق من أهل الكتاب عطف على قوله تعالى " نعمت " في قوله " و اذكروا نعمت الله عليكم ١٠ اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم " لتشابعه / القصتين في الإصغاء إلى 214/ الكفار قولا أو ملا ، المقتضى لهدم الدن [ من ٢٠٠٠ أصله ، لأن همّ الطائفتين بالفشل إنما كان من أجل رجوع عد الله بن أبي المنافق حليف أهل الكتباب و مواليهم و مصادقهم و مصافيهم ، و يؤيد ذلك نهيه تعالى فى أثناء هذه عن مثل ذلك بقوله تعالى و يُمَّايها الذين 'امنوا ١٥ ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتتقلبوا خسرين " و يكون (١) من ظ ومد، و في الأصل: مواطئ (١) زيد من ظ و مد (١) في الأصول: احد \_ كذا (٤) سقط من ظ (٥) من ظ و مد ، و في الأصل: الله . (+) سورة ب آية برو (٧) من ظ و مد، و في الأصل «و» (٨) من مد، و في الأصل: أبدم، و في ظ: الدم. إسناد الفعل فى "غدوت" و أمثاله إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و المراد \_ " ] الإسناد إلى الجمع ، لأنه الرئيس فحطابه خطابهم ، و لشرف هذا الفعل ، فكان الآليق إفراده به صلى الله عليه و سلم ، و أما الفشل و نحوه فأسند إليهم و قصر - كما هو الواقع - عليهم .

و لما امتن الله ؛ سبحانه عليهم [ بالنصرة - • ] في تلك الكرة سبب عن ذلك أمرهم بالتقوى إشارة إلى أنها السبب لدوام النعمة فقال: ﴿ فَاتَّقُوا الله ﴾ أي في جميع أوامره و نواهيه مراقبين اله بذكر جميع جلاله و عظمته و كماله ﴿ لملكم تشكرون ه ﴾ و قد استشكل هذا بأن التقوى التنزه عن المعاصى، و الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، و شكر ١٠ الله صرف جميع ما أنعم به في طاعاته، فحيثذ التقوى من الشكر، فان أريد العموم [ اتحل - ا ] الكلام إلى: اشكروا لعلكم تشكرون، و لا يتحرر الجواب إلا بعد معرفة حقيقة التقوى لغة ؟ قال الإمام عبد الحق في كتابه الواعى: الواقية ^ ما وقاك الشر، وكل شيء وقيت به شيئا ^ فهو [وقاء له و- ] وقاية ، و قوله سبحانه و تعالى '' لعلكم تتقون '' - قال ان عرفة -١٥ أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم به وقاية بينكم و بين النار - أنتهى • فاتضح أن \* حقيقة ''و اتقوا '' : اجعلوا بينكم و بين عذابه وقاية ، و أن (١) زيد من مد (٧) من مد ، و ق الأصل : نقاطبه ، و في ظ : عاطبة (٣) من ظ و مد، و في الأصل: اسن - كذا (٤) سقط من ظ و مد (٥) زيد من ظ و مد (٦) من ظ و مد، و في الأصل: مراقبتين \_ كذا (٧) في مد: عبد الله (٨) من مد ، و في الأصل و ظ : الواهية (٩) سقط من ظ .

سبب اتخاذ الوقاية الخوف من ضار . فالظاهر – و الله أعلم – أن 'اتقوا ' بعنى : خافوا \_ مجازا مرسلا من إطلاق اسم المسبب على السبب ، فالمعنى : خافوا الله لتكونوا على رجاء من أن يحملكم خوفه على طاعته على سبيل التجديد و الاستمرار ، و لأن سلمنا أن التقوى من الشكر فالمعنى : اشكروا هذا الشكر الخاص ليحملكم على جميع الشكر ، و غايته أنه نبه على [أن \_ أ] ه هذا الفرد من الشكر هو أصل الباب الذي يثمر باقيه ، و هو المراد بقول مناه الفرد من الشكر هو أصل الباب الذي يثمر باقيه ، و هو المراد بقول أن هشام في السيرة : إن المعنى : فاتقوني نا فانه شكر لا نعمتى ، و يجوز أن يكون : لعلكم تزدادون مناه فتشكرون عليها الم إقامة المسبب مقام السبب \_ و الله أعلم .

و لما اشتملت هذه القصة على المصيبة التي سيقص الله كثيرا منها ، ، و "هي مستوفاة " في السير " كان أنسب " من قصها و بيان ما اتفق لها ـ لوعظ من يأتي \_ البداء تُه بتذكير من باشرها بما وعدهم الله به " على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم قبل وقوع القتال من النصر " المشروط بالصبر (،) في ظ: اتحاد (ب) من ظ و مد ، و في الأصل: خوفكم (ب) من ظ و مد ، و في الأصل و ظ: بقوله (٦) من السيرة ، و في الأصول: فاتقون (٧) من السيرة ، و في الأصول: فاتقون (٧) من السيرة ، و في الأصل و ظ: شكرون (١٠) من مد ، و في الأصل و ظ: عليه (١٠-١١) في ظ: مو مد : تشكرون (١٠) من مد ، و في الأصل و ظ: و كان السبب (١٠) من مد ، و في الأصل و ظ: و كان السبب (١٠) سقط من ظ (١٤) زيد بعده في الأصل و ظ: و الأمر ، و لم تكن الزيادة في مد غذهاها .

و التقوى تنبيها لهم على أن الخلل من حهتهم أتى ، ثم وعظهم بالنهى عما منعهم النصر ، و الأمر بما يحصله لهم كما سيحثهم على ذلك بما يقص عليهم من نبأ مر قاتل مع الانبياء قبلهم ' بأنهم لما أصابهم ' القتل لم يهنوا و علموا أن الخلل من أنفسهم ، فبادروا إلى إصلاحه بأفعال المتقين ه من الصر؛ و التضرع و الإفرار بالذنب، فقال - مدلا من " اذ غدوت، \* عودا على بدء تعظم للاثمر حثا على النظر في موارده و مصادره و التدبر لاءِ ائله و أواخره - : ﴿ اذ تقول للؤمنين ﴾ أى الذين شاور تهم في أمر أحد \_ و في غمارهم المنافقون - لما زلزلوا ترجوع أكثر المنافقين . حتى كاد بعض الثابتين أن يرجع ضعفا و جبنا، مع ما كان النبي صلى الله ١٠ عليه و سلم أخبرهم به من تلك الرؤيا [التي-٧] أولها بذبح يكون في أصحابه، ليكون إقدامهم على بصيرة، أو يصدهم ذلك عن الحروج \* إلى العدو ، كما كان ميل النبي صلى الله عليه و سلم في أكثر أضحابه و إعلامهم إلى المكث في المدينة قال منكرا آتيا بأداة التأكيد للنفي: ﴿ النَّ يكفيكم ﴾ أي أيها المؤمنون ﴿ إن يمدكم ﴾ إمدادا خفيا - بما أشار إليه ١٥ / ٤١٣ ﴿ رَبُّكُم ﴾ أي المتولى لتربيتكم و نصر / دينكم ﴿ بثلثة اللَّف ﴾ (١) في ظ: قتلهم (٧) من مد ، و في الأصل و ظ : اصابوا (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: اصاحبه \_ كذا (ع) في ظ: اصير (ه) في ظ: أدى (٦) من مد ، و في الأصل: بو ادره، و في ظ: نو ادره (٧) زيد من مد (٨) زيد بعده في الأصل: الرويا، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (٩) من ظ و مد،

و في الأصل : مثل .

مُم عظم أمرهم بقوله: ﴿ مِن اللَّهُ مَكُم يَاد في إعظامهم بأنهم من السماء بقوله: ﴿ مَنْزَايِنَ ﴿ ﴾ ثم تولى سبحانه و تعالى هو الجواب عنهم تحقيقًا للكفاية فقال: ﴿ بِلَيْ لا ﴾ أي يكفيكم ذلك، ثم استأنف قوله: ﴿ ان تصروا و تتقوا ﴾ أي توقعوا الصر و التقوى لله ربكم، فتفعلوا مَا يَرْضَيُهُ وَ تَنْتَهُوا عَمَا يَسْخَطُهُ ﴿ وَ يَاتُوكُمْ ﴾ أَي الكِفَارِ ﴿ مِنْ فُورَهُمْ ﴾ هُ أى وقتهم، استمير للسرعة التي لا تردد فيها، من: فارت القدر - إذا غلت ﴿ هذا ﴾ أي في هذه الكرة ﴿ بمددكم ﴾ أي إمدادا جليا \_ بما أشار إليه إشارة لفظية :: الفك ، و إشارة معنوية: التسويم ﴿ رَبُّكُ ﴾ أى المحسن إليكم بأكثر من ذلك ﴿ بخمسة اللَّف من المُلَّنكُم ﴾ ثم بين أنهم من أعيان الملائكة بقوله: ﴿ مسومين ه ﴾ أي معلمين بما يعرف ١٠ به مقامهم في الحرب، و الظاهر من التعبير بالتسويم إفهام القتال، و من ا الاقتصار على الإنزال عدمه، و يكون فائدة نزولهم البركة بهم و إرهاب الكفار بمن يرونه منهم . قال البغوى : قال ان عباس و مجاهد: لم يقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر ، و فيها سوى ذلك يشهدون القتال و لا يقاتلون ، إنما يكونون^ عددا و مددا .

و لما كان التقدير: وليس الإمداد بهم موجبا للنصر، وكان قد قدم في أول السورة قوله "و الله يؤيد بنصره من يشاه" قال هنا (۱) في ظ: امنهم (۲) في مد: بقوله (۳) زيد بعده في ظ: هذا (۶) من مد، وفي الأصل و ظ: لفظة (۵) في ظ: الفلك ــ كذا (۲) في ظ: زمن (۷) في ظ: يشهد ولنا (۸) من ظ، وفي الأصل و مد: يكون (۹) آية ۱۲.

قاصراً للأمر عليه: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ ﴾ أي الإمداد المذكور و`ذكره لكم على ما له من الإحاطة بصفات الكمال التي لا يحتاج مراقبها " إلى شيء ' أصلا ﴿ الا بشرى ﴾ .

و لما كانت الهزيمة عليهم في هذه الكرة، و كان المقتول منهـــم ه أكثر قال: ﴿ لَكُمْ ﴾ لئلا يتوهم أن ذلك بشرى لضدهم، و لمثل هذا قدم القلوب فقال: ﴿ و لتطمئن ﴾ و علم أن التقدر ـ التكون الآية من الاحتباك : لتستبشر' نفوسكم به و طمأنينة لكم لتطمئن ﴿ قلوبكم به ا ﴾ أى الإمداد، فيكم هنا بأنه بشرى مقيدا بلكم، فكانت العناية بضمير " أشد حتى كأنه قيل \*: إلا و "بشرى لكم \* و طمأنينتكم ، فوجب تأخـــير ضميره عنهم، و المعنى أنهـــم كانوا أولا خائفين، فلما وردت البشرى اطمأنوا بها رجاء أن يفعل بهم مثل ما فعل في بدر، فلما اطمأنوا بهما وقع النصركما وقع به الوعديم ثم [ لما ـ ` ] اطمأنت قلوبهم إلى شيء ألزّ قوتها ١١ لانه قد سبق لها نصّر و سرور ١٢ بضرب و طعن ١١ في بدر (1) سقطت الواو من مدرى من مد، وفي الأصل وظ: لكم (م) من مد، وفي الأصل وظ: مرافيتها (٤) من ظ و مد، و في الأصل: الشيء، و زيد بعده في مد : علمه ـ كذا (ه) من ظ و مد ، و في الأصل : ليكون (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: انبشر (٧) من مد ، و في الأصل : يضمر ، و في ظ : تضمر . (٨) من مد، وفي الأصل وظ: قال (٩-٩) في ظ و مد: بشراكم (١٠) زيد من ظ و مد (١١) أي شدُّها، و في الأصل: الن ، و في مد: من ، و في ظ : الربا \_ كذا (١٢-١٢) في مد : بطعن و ضرب .

وغيرها فلمحت نحو شيء من ذلك ؟ حصلت الهزيمة ' ليصيروا إلى حق اليقين بأنه ' لا حول لهم و لا قوة، و لذلك قال تعالى: ﴿ و ما النصر ﴾ أى في ذلك و غيره ﴿ إلا من عند الله ﴾ أى المستجمع لصفات الكمال ، لا بمدد [ و لا غيره - "] فلا تجدوا في أنفسكم من رجوع [ من رجع - "] و لا تأخر و لا هزيمة من انهزم .

و لما قدم أمر بدر هنا و أول السورة، و تحقق بذلك ما له من العزة و الحكمة قال: (العزيز) الذى لا يغالب، فلا يحتاج إلى قتال أحد و لا يحتاج فى نصره - إن قاتل - إلى معونة أحد ((الحكيم لا)) الذى يضع الاشياء فى أتقن المحالها من غير تأكيد، أى الذى نصركم قبل هذه الغزوة و فى أول النهار فيها، ليس لكم و لا لغيركم ناصر غيره، ١٠ فتى التفت أحد إلى سواه وكله إليه فخذل، فاحذروه لتطيعوه طاعة أولى الإحسان فى كل أوان، و هذا بخلاف ما فى قصة بدر فى الانفال وسيأتى إن شاه الله ما يتعلق بها من المقال مما اقتضاه هناك الحال، و الحكيم رأس آية باجماع أهل العلم - كما فى الانفال - الما قرر والحكيم رأس آية باجماع أهل العلم - كما فى الانفال - الما قرر والحد ذكر ثمرته فقال معلقا الجار يبعددكم: (ليقطع) أى بالقتل ١٥ الوعد ذكر ثمرته فقال معلقا الجار يبعددكم: (ليقطع) أى بالقتل ١٥ (طرفا) أى طائفة من كرامهم، يهنون المهم ويردهم بغيظهم مع الحزى

<sup>(</sup>١) في ظ: العريمة (٦) في ظ: بانهم (م) زيد من مد، وموضعه في ظ: ولاعدد.

<sup>(</sup>٤) زيد من ظ و مد(ه) في ظ: تاخير (٦) زيد بعده في ظ: مواضع .

<sup>(</sup>٧) في مد: ومالما (٨) في ظ: فمت (٩) سقط منظ (١٠) زيد ما بين الحاجزين

من مد (١١) من مد، و في الأصل: يلعنون، و في ظ: تهنون.

1 212

أذلاء، و أصل الكبت صرع الشيء على وجهه ﴿ فينقلبوا ﴾ \_ ' ] أي كلهم مهزومين ﴿ خَآتْبَينَ ۥ ﴾ و ذلك في كلتا الحالتين بقوتكم عليهم بالمـــد و ضعفهم " عنكم به ، و يجوز تعليق " ليقطع" بفعل التوكل ، أي فليتوكلوا عليه ليفعل بأعدائهم ما يشاءه من نصرهم عليهم، فيقبل الهم إلى الإسلام ه رغبة أو ارهبة ، أو يميتهم على كفرهم فيديم عذابهم مع عافيتهم منهم ا و رأيت في سير الإمام محمد ن عمر الواقدي ما يدل على تعليقه بجعل. من قوله '' و ما جعله الله الا بشرى'' أو بقوله '' و لتطمئن'' ، و هو حسن أيضًا .

و لما كان صلى الله عليه و سلم / حريصًا على طلب الإدالة " عليهم" ١٠ ليمثل بهم كما مثلوا بعمه حزة و عدة من أصحابه رضي الله عنهم قال تعالى: ﴿ لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِ ﴾ أي فيهم و لا غيرهم ﴿ شيء ﴾ موسطا له بين المتعاطفات، يعني من الإدالة عليهم بقتل أو هزيمة تدرك بهما مما تريد، بل الأمر له كلمه، إن أراد فعل بهم ما تريد، و إن أراد منعك منه بالتوبة عليهم أو إماتتهم على الكفر حتف الأنف فيتولى هو عذابهم، ١٥ و ذلك معى قوله: ﴿ او يتوب عليهم ﴾ [ أي كلهم بما يكشف عن قلوبهم من حجاب الغفلة فيرجعوا عما هم عليه من الظلم - ١ ] ﴿ أَوْ يَعْدُبُهُم ﴾ كلهم بأيديكم ١١ بأن تستأصلوهم فلا يفلت منهم أحد، أو يعذبهم هو من

غبر (10)

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) في مد : ضعفكم (٣) في ظ : فليقبل.

<sup>(</sup>٤) من مد ، و في الأصل و ظ « و » (ه) سقط من ظ (٦) في ظ : الادلة .

<sup>(</sup>v) من مد، و في الأصل و ظ : عليه (x) من مد، و في الأصل و ظ : بهم ه

<sup>(</sup>٩) من مد ، و في الأصل و ظ: اما تهم (١٠) زيد ما بين الحاجزين من مد .

<sup>(</sup>١١) من مد ، و ف الأصل و ظ : بايديهم .

غير واسطتكم بما يستدرجهم به بما يوجب إصرارهم حتى يموتوا على الكفر مع النصر عليكم و غيره بما هو لهم فى صورة النعم الموجب لزيادة عقابهم م ثم علل الاقسام الاربعة بقوله: ( فانهم ظلمون ه) و فى المغازى من صحيح البخارى معلقا عن حنظلة بن أبى [ سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو ه على صفوان بن - أ أمية و سهيل بن عمرو و الحارث بن هشام فيزلت "ليس لك من الامر شيء - إلى قوله: ظلمون "، و رواه موصولا فى المغازى و التفسير و الاعتصام عن سالم عن أبيه بغير هذا اللفظ ، و فيه « اللهم العن فلانا و فلانا ، .

و لما كان التقدير: بل الأمر له سبحانه وحده عطف عليه قوله \_ ١٠ مبينا لقدرته على ما قدم م من فعله بهم على وجه أعم \_: ﴿ و لله ﴾ أى الملك الأعظم وحده ﴿ ما فى السموات ﴾ أى كلها على عظمها من عاقل و غيره، و عبر بـ ما ' لان غير العاقل أكثر و هى به أجدر ﴿ وما فى الارض م كذلك مِلكا و مُلكا فهو يفعل فى ملكه \* و مُلكه \* ما يشاه، [ و فى - أ ] التعبير بـ 'ما ' أيضا إشارة إلى أن الكفرة الذين السياق ١٥ لهم فى عداد ما لا يعقل .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: اصرامم، وفى ظ ومد: اضرارهم (۲-۲) سقط مرف ظ (۲) من مد، وفى الأصل وظ: مطلقا (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٥) سقطت الواو من ظ (٦) فى ظ: راوه - كذا (٧) سقط من مد (٨) فى ظ: تقدم .

و لما كانت الاقسام كلها الراجعة إلى قسمين: عافية و عذاب، قال - مترجما الذلك مقررا لقوله "ليس لك من الامر شيء "-: (يغفر لمن يشآه) أي منهم و من غيرهم فيعطيه الما يشاه المن المن من عند الدنيا و الآخرة، ويغنيه عن الربا الموغيره (ويعذب من يشآه الما المنبع عما يريد من خيري الدارين، الا اعتراض عليه، فلو عذب الطائع و نعتم العاصي لحسن المنه ذلك، و لا يقبح منه شيء، و لا اعتراض بوجه عليه، هذا مدلول الآبة و هو لا يقتضي أنه يفعل أو الا يفعل .

و لما كان صلى الله عليه و سلم الله قطة "ا عليهم فى " الله جديرا" الله العفو للحث " على الانتقام منهم بدعاء أو غيره أشار له " سبحانه إلى العفو للحث " على التخلق بأخلاق الله الذي سبقت رحمته غضبه بقوله: (والله) أي المختص بالجلال و الإكرام (غفور رحيم ه) أي محاء للذنوب عينا و أثرا، مكرم بعد ذلك بأنواع الإكرام، فانطبق ذلك على إيضاح " إيس لك" وإفهامه الموجب لاعتقاد أن يكون له سبحانه و تعالى الأم

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۱) من ظ و مد، و في الأصل: متر جا \_ كذا (۳) في ظ: فعطيه \_ كذا (٤) في مسد: شاء (٥) زيد من ظ و مد (٢) في ظ و مد: خير م (٧) من مد، و في الأصل و ظ: بعينه (٨) في ظ: الرياء (٩-٩) في ظ: الاعتراض. (١٠) سقط من مد (١١) في ظ « و » (١٢) من مسله ، و في الأصل و ظ: غيظهم (١٣) من مد ، و في الأصل و ظ: من (١٤) من ظ و مد ، و في الأصل : غيظهم (١٣) من مد ، و في الأصل و ظ: من (١٤) من ظ و مد ، و في الأصل : جدير (١٥) في ظ: اليه (١٦) في مد: بانث \_ كذا (١٧) في ظ: في الأصل - كذا .

وحده . و لما أنزل عليه ذلك و ما فى آخر النحل بما اللصابرين و العافين حرم المثلة و اشتد نهبه صلى الله عليه و سلم عنها ، فكان لا يخطب خطبة إلا منع منها .

و لما كان الحتم بهاتين الصفتين ربما أطمع في انتهاك الحرمات لاتباع الشهوات، فكان مبعدا لمتعاطيه من الرحمة مدنيا من النقمة، ه وكان أعظم المقتضيات للخذلان تضييمهم للشغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بحفظه بسبب " إقبالهم " قبل " إتمام هزيمة " العدو على الغنائم للزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي [ معنى - ^ ] الربا في اللغة إذ هو " مطلق الزيادة " أقبل تعالى عليهم بقوله : ﴿ يَا يُهَا الذِّن المنوا ﴾ أي أقروا بالإيمان؟ صدقوا إيمانكم بأن ﴿ لَا تَاكُلُوا الرَّبُوا ﴾ ١٠ أى المقبح ' فيما تقدم أمره غاية التقبيح ، و هو كما ترى إقبال متلطف ' مناد لهم باسم الإيمان الناظر إلى الإنفاق المعرض عن التحصيل " و مما رزقنهم ينفقون ٢٠،٠، ٥٠ و المنفقين و المستغفرين بالاسحار ٢٠،٠، ٥٠ لن تنالوا الىر حتى تنفقوا مما تحبون " " ناه عن الالتفات إلى الدنيا بالإقبال على غنيمة أو غيرها (1) في ظ: افرات (٢) من مد، وفي الأصل وظ: بما (٧) سقط من ظ. (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: السفر \_كذا (ه) في ظ: المتالهم (٦-٦) من مد، و في الأصل: تمام عزيمة ، وفي ظ: اتمام عريمة \_كذا (٧) في مد: العظائم. (٨) زيد من ظ و مد (٩-٩) من ظ ومد ، و فالأصل : معلق لزيادة (٠٠) في مد : المتقبح (١١) في مد: متطلعاً (١٢) سورة ٢ آية ٣ (١٣) سورة ٣ آية ١٠ . (١٤) سورة م آة مه .

1210

بطريق الإشارة بدلالة التضمن، إذ المطلق جزء المقيد، فني هذه العبارة التي صريحها ناه عن الإقبال على الدنيا إقبالًا ﴿ يُوجِبُ الْإَعْرَاضُ عَنَ الْآخِرَةُ باستباحة أكل/ الربا المتقدم في البقرة من النهى عنه من المبالغة ما يردع من له أدنى تقوى ، و يوجب لمن لم يتركه و ما يقاربه الضمال بالخذلان فى كل زمان " فان لم تفعلو افاذنوا بحرب من الله و رسوله ""، " اول ثك " الذين اشتروا الحيواة الدنيا بالإخرة فبلا يخفف عنهم العذاب و لاهم ينصرون " •

و لما كان في تركم الإتخان في العدو بعد زوال المانع منه بالهزيمة مع أن فيه من حلاوة الظفر ما يجل عن الوصف لأجل الغنيمة التي هي ١٠ لمن [ غلب - ٦]، و ليس في المبادرة إلى حوزها كبير فائدة، دلالة على تنامى الحب للتكاثر؟ ناسب المقام ربا التضعيف فقال: - أو يقال: لما كان سبب الهزيمة طلبهم الزيادة بالغنيمة، وكان حب الزيادة حلالا قد يجر إلى حبها حراماً ، فيجر إلى الربا المضاعف، لأن من يرتع حول الحي يوشك أن يواقعه قال: ﴿ اضعافا مضعفة س ﴾ أي لا تنهيأوا الذلك ١٥ باقبالكم على مطلق الزيادة ، فإن المطلوب منكم بذل المال فضلا عن الإعراض عنه فضلاً عن الإقبال عليه ، فالحاصل أنها دلت على الربا بمطابقتها ، (1) زيد بعد في الأصل: لا ، و لم تكن الزيادة في ظ ومد فحذ فناها (٢) من ظ و مد ، و في الأصل : لم ينزله (٣) سورة ٢ آية ٢٧٨ (٤) من القرآن الحيد سورة ٢ آية ٨٦، و في الأصول: اوليكم \_ كذا (ه) من ظ ومد، وفي الأصل: لها (٦) زيد من مد (٧) من ظ ، و في الأصل و مد : لا يتهبوا .

و على

و على مطلق الزيادة بتضمنها، و هي من وادى ' قوله صلى الله عليه و سلم «من يرتع حول الحمي يوشك أن يواقعه»، وختام الآية بقوله: ﴿وِ القُولَ الله ﴾ أي الملك الاعظم ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ مشير إلى ذلك، أي [ و \_ \* ] اجعلوا بينكم و بين مخالفة نهيه عن الربا ً وقاية بالإعراض عن \* مطلق محبة الدنيا و الإقبال عليها، لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب، ٥ فن له ملك الوجود و ملكه فانه جدير بأن يعطيكم من ملكه إن اتقيتم، و يمنعكم أ إن تساهلتم، فهو أ نهني عن الربأ بصريح العبارة، و تحذير من أن يعودوا إلى ما صدر منهم من الإقبال على الغنائم قبل انفصال الحرب فعلاً \* و قوة بطريق الإشارة ، و هي من أدلة إمامنا الشافعي على استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه ، و الذي دلنا \* عـــلي إرادة المعنى التضمي \* ١٠ المجازى نظمها، و الناظم حكيم في سلك هذه القصة او وضعها في هذا الموضع، فلا يقدم في ذلك أنه قد كان في هذه القصة أمر يصلم أن يكون سبيا لنزول هذه الآية و وضعها هنا، لأن ذلك غير لازم و لا مطرد، فقد كان حلفه " صلى الله عليه و سلم أنه يمثل بسبعين منهم كما مثلوا بعمه (١) في ظ: زادى (٧) زيد من مد (٣) في مد: الزيادة (٤) في ظ: من . (0) من مد ، و في الأصل و ظ : و منعكم ، و العبارة من بعده إلى «ما صدر» ساقطة من ظ (٦) في مد: فهي (٧) من مد، وفي الأصل وظ: فعال (٨) من ظ و مد، و في الأصل: ادلنا (٩) من مد، و في الأصل: المتضمن، و في ظ: التضمين (١٠) العبارة من هنا إلى «هذه القصة» متكررة في ظ (١١) في الأصل: خلقه، و في ظ و مد: خلفه ـ كذا .

حزة رضى الله عنه سبيا لنزول آخر سورة النحل '' و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ' " - إلى آخرها ، و لم توضع هنا ، و الأمر الصالح لأن يكون سببا لها ما روى أبو داود في سننه بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش " رضى الله عنه كان له ربا في الجاهلية ، ه فكره أن يسلم حتى يأخذه ، فجاء يوم أحد فقال: أن بنو عمى ؟ قالوا: بأحد، قال: أن فـلان؟ قالوا: بأحدًّ، 'قال: فأن' [ فلان - ° ]؟ قَالُوا : بأحد؛ فلبس لامته وركب فرسه ثم تُوجه قبلهم ، فلما رآه ٦ المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو ! قال: إنى قـــد آمنت ، فقاتل [حتى ٢٠] جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال ١٠ لاخته: سليه: حمية لقومك أو غضبا [ لهم، أم غضبا - \* ] لله عز و جل؟ فقال: بل غضبا لله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم ، فمات فدخل الجنة و ما صلى لله^ عز و جل صلاة . و القصة فى جزء^ عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي ١- بالمهملة ثم التحتانية ثم المعجمة \_ تخريج أبي القاسم (۱) سورة ۱٫۰ آیة ۱۲۰ (۲) من سنن أبی داود ـ باب نیمن یسلم و یقتل مکانه في سبيل الله عز و جل، و في الأصل و مد: اتيس ، وفي ظ: نيس (م) العبارة من بعده إلى « قالوا باحد ، سقطت من ظ و مد (ع ـ ع) من السن ، و في الأصول: قالوا ابن (ه) زيد من السنن (٩) من السنن ، و في الأصول: راوه. (٧) زيد من مدو السنن (٨)من السنن ، وفي النسخ : الله (٩) في الأصل : جزء و في ظ: جزي ، و في مد: جزا \_ كذا (١٠) من مد ، و في الأصل و ظ: العبسي - كذا بالسن المهملة ، و قد ضبطه الفسر رحمه الله .

217/

عبد الله من محمد بن عبد العزيز البغوى ، و الجزء السابع عشر من المجالسة للدينوري من طريق حماد بن سلمة شيخ الى داود، و لفظ العيشي ": إن عمرو بن وقش ـ و قال الدينوري: أقيش ـ كان له ربا في الجاهلية ، وكان يمنعه [ذلك-٢] الربا من الإسلام حتى يأخذه ثم يسلم، فجاء ذات يوم و رسول الله صلى الله عليه و سلم - زاد الدينورى: و أصحابه - ه بأحد فقال: أن سعد بن معاذ؟ و قال العيشي ؛ فقال لقومه: أن سعد ان معاذ؟ قالوا: هو بأحد ، قال الدينورى: فقال: أن بنو أخيه؟ قالوا: بأحد، فسأل/ عن قومه، فقالوا: بأحد، فأخذ سيفه و رمحه و لبس لامته، ثم أتى أحدا ؛ و قال الدينورى: ثم ذهب إلى أحد ، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو 1 قال: إنى قد آمنت 1 فقاتل فحمل إلى أهله جريحا ، ١٠ فدخل عليه " سعد بن معاذ فقال - يعني لأمراته \_ : سليه ! و قال العيشي : فقال لاخته: نادیه، فقولی؛ و قال الدینوری: فقالت: أجئت غضبا لله و رسوله أم حمية و غضبا لقومك ؟ فنادته ، فقال: جئت غضبا لله و رسوله! فات فدخل الجنة و لم يصل لله قط؛ و قال الدينورى: قال أبو هررة: [ و دخل الجنة و ما صلى لله صلاة . و رواها ان إسحاق و الواقدي عن ١٥ أبي هربرة رضى الله عنهم - ` ] أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط ؟ و قال الواقدى: أخروني برجل يسدخل الجنة (1) سقط من ظ (م) من مد ، و في الأصل وظ : العيسى (م) زيد من ظ ومد (٤) من لله و مد، و في الأصل: العيسي (٥) سقط من مد (٦) زيد ما بين الحاجزين من مد .

لم يسجد الله سجدة قط، فيسكت الناس، فيقول أبو هربرة رضى الله عنه: هو أخو بني عبد الأشهل؟ و قال ان إسحاق: فاذا لم يعرفه الناس سألوا: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثبابت [بن-٢] وقش ً رضى الله تعالى عنه ؛ زاد ان إسحاق : قال الحصين \*- يعنى شيخه -: ه فقلت لمحمود بن لسد: كمف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبي الإسلام على قومه، فلما كان يوم° خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فغدا " حتى دخل في عرض الناس، فقاتل حتى أثبته الجراحة، فبينها مرجال مرب بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: و الله إن ١٠ هذا للا صوم ١١ ما جاء به ؟ لقد تركباه و إنه لمنكر بذا ١١ الحدث ١ فسألوه ما جاء به، فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب؟ على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله و برسوله [ و أسلمت \_ ٢ ]، ثم أخذت سيق فغدوت ١٢ مع.رسول الله صلى الله عليه و سلم، [ ثم - ' ] قاتلت حتى أصابني ما أصابسي -ثم لم يلبث أن (١) في ظ و مد: لم يصل (٧) زيد من مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: و قس (٤) في ظ: الحصني (٥) من ظ و مد ، و في الأصل: بينهم (٦) في ظ: فنذا (٧) من ظ و مد، و في الأصل: اثبت (٨) في مد: فبينا \_كذا (٩) في ظ: قتالهم - كذا (١١) في ظ: الاصيرم (١١) في مد: بهذا ، و في سيرة ابن هشام ۲ / ۸۸ : لهذا (۱۲) أي تعطف ، رو في ظ : احدث ـ كذا (۱۲) في ظ : و عدوت (۱٤) زيد من ظ و مد .

مات في أيديهم . فذكروه ' لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إنه لمن أهل الجنة . و المعنى على هذا : يا أيها الذين ويدون الإعان ا لا تفعلوا مثل فعل الاصيرم في تأخير إعانه لاجل الربا، بل سابقوا الموت لئلا يأتبكم بغتة فنهلكوا. أو يا أيها الذن أخبروا عن أنفسهم بالإيمــان و رسوخ الإذعان في أنفسهم و الإيقان ؛ بمر الزمان ! افعلوا \* مثل فعله \* ه ساعة أسلم " في صدق الإيمان و إسلام نفسه إلى ربه بركوب الأهوال فی غمرات القتال من غیر خوف و لا توقف و لا النفات إلی أمر دنیوی و إن عظم : فقد بان أنه نه بالإشارة إلى قصة بدر ثم بهذه الآية على أن من أعرض عن الدنيا. حصلت له بعز و إنَّ كان قليلًا، و من أقبل عليها فاتته بذل و إن كان كثيرا مجليلا ، لأن من له ملك الساوات ١٠ و الارض يفعل ما يشام، و لا تفيد الآية إباحة مطلق الفضل في الربا ما لم ينته إلى الاحماف المضاعفة ، لأن إفهامها لذلك معارض لمنطوق لا آبات البقرة الناهية عن مطلق الربا، و المفهوم لا يعمل به إذا عارض منطوق نص آخر، و هذا من مزيد الاعتناء بشأن الرب إذا حرم كل نوع منه في آية تخصه، قحرم ربا الفضل في آيات البقرة، ١٥ (١) في ظ : فذكره (٧) زيد بعده أنى ظ : امنوا (م) في ظ : رَجوع (١) في ظ: الإيمان (ه) في ظ: تعلى (٦) من مد، وفي الأصل وظ: فعل . (v) من مد، و في الأصل و ل : يسلم (A) من مد، و في الأصل وظ : كيرا . (4) سقط من ظ (١٠) من ظه و مد، و في الأصل : لا تقييد (١١) من ظ

و مد ، و في الأحل : النطوق .

<sup>71</sup> 

و يلزم من تحريمه تحريم ربا الاضعاف، ثم نص عليه فى هذه الآية، فصار محرما مرتين: مفهوما ومنطوقا، مع ما أفاد ذكره من النكت التي ا تقدم التنبيه عليها.

و لما كان الفائر بالمطالب قد لا يوقى المعاطب قال تعالى: ﴿ واتقوا النار ﴾ أى إن لم تكونوا عن " يتقيه سبحانه لذاته ﴿ الّتي اعدت ﴾ أى ميئت ﴿ للكفرين ع ﴾ أى بالله باستحلال الربا و غيره بالذات، و للكافرين بالنعمة عصيانا بالعرض و لما كان الفائز السالم قد لا يكون مقربا قال اتباعا للوعيد بالوعد: ﴿ و اطبعوا الله ﴾ ذا الجلال و الإكرام ﴿ و الرسول ﴾ أى الكامل فى الرسلية [ كالا - " ] ليس لاحد مثله، ﴿ و الرسول ﴾ أى الكامل فى الرسلية [ كالا - " ] ليس لاحد مثله، رحون ع ﴾ أى لتكونوا على رجاه ﴿ و طمع فى أن يفعل بكم فعل المرحوم بالتقريب و المحبة و إنجاز كل ما وعد على الطاعة من نصره ^ و غيره .

و لما نهى عما منع النصر بالنهى عن الربا، المراد بالنهى عنه الصرف عن مطلق الإقبال على الدنيا، المشار إلى ذمها فى قوله تعالى "زين الناس حب الشهوات من النساء و البنين "" - الآية، و أمر بما تضمن الفوز و النجاة و القرب، و كان ذلك قد يكون مع التوانى أمر بالمسارعة فيه

<sup>(1)</sup> فى ظ: النكث (٧) من مد، و فى الأصل و ظ: الذى (٩) من مد، و فى الأصل و ظ: ذوا (٥) زيد من مد (٤) سقط من مد (٧) من ظ و مد، و فى الأصل: بطا – كذا (٨) فى ظ و مد: نصر (٩) سورة  $\pi$  آية ١٤.

توصلاً إلى ما أعد للذن اتقو الموعودين بالنصر المشروط بتقواهم و صبرهم فی قوله '' بلی ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمددکم '''، '' و ان تصبروا "و تتقوا" لا يضركم كيدهم شيئا" الموصوفين بما تقدم في قوله تعالى في المقصد الثالث من عدائم هذه السورة " قل ا انبئكم بخير من ذلكم للذن [اتقوا - أ ] '' - الآيات ، على وجه أبلغ من ذلك بالمسارعة إلى ه ما يوجب المغفرة من الرب اللطيف بعباده، و إلى ما يبيح الجنة الموصوفة بالاجتهاد ° [ في الجهاد - ٢ ] على [ ما - ٧ ] بحد ^ رسول الله صلى الله عليه و سلم من التقوى، فإن هذه الجنة أعدت للتقين الذن تقدمت الإشارة إليهم في قوله تعالى ''و اتقوا الله لعلكم تفلحون ' '' الذين يتخلون عن الأموال و جميع مصانع ' الدنيا فلا تمتد ' أعينهم إلى الازدياد من ١٠ شيء منها ، و يتحلون بالزهد فيها و الإنفاق لهـا في سبيل الله في مرضاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجهاد و غيره في السراء و الضراه، لا بالإقبال على الدنيا من غنيمة أو غيرها إقبالا يخل ببعض الأوامر، و" بالصير بكظّم الغيظ عن أصيب منهم بقتل أو جراحة ، و العفو عمن (١) زيد بعده في ظ: ربكم بخمسة (٢-٢) سقط من ظ (٣) من مد، و في الأصل و ظ: في (٤) زيد من ظ و مد و القرآن الجيد (٠) من مد، وفي الأصل: باجتهاد، و سقط من ظ (٩) زيد من ظ و مد (٧) زيد من مد . (٨) من مد، و في الأصل و ظ : يحد كذا (٩) سورة ٢ آية ٣ (١٠) في ظ: مضايع (١١) من ظ و مد ، و في الأصل : فلا تهتدو (١٢) سقطت الواق من ظ .

إلى « الثواب ، ساقطة من مد .

يحسن العفو عنه في التمثيل بالقتل في أحد أو غير ذلك إرشادا إلى أن لا يكون جهادهم إلا غضبا لله تعالى ، لا مدخل فيه لحظ من حظوظ النفس أصلا، و بالصبر أيضا على حمل النفس على الإحسان إلى من أساء بذلك أو غيره كما فعل صلى الله عليه و سلم فى فتح مكه بعد أن كان حلف ه ليمثلن بسبعين منهم مكان تمثيلهم بسيدا الشهداء أسد الله و أسد رسوله عمه حمزة أن ساقى الحجيج عبد المطلب، فإنه وقف صلى الله عليه و سلم في ذلك اليوم الذي كان أعظم أيام الدنيا الذي أثبت فيه نور الإسلام على مشرق الأرض و مغربها ، فهزم الخلام الكفر و ضرب أوتاده في كل قطر على درج الكعبة وهم في قبضته فقال: ما تظنون أني فاعِل ١٠ بكم يا معشر قريش؟ قالوا: خيراً ا أخ كريم و ابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأتتم الطلقاء! و بالاستغفار عن عمل الفاجشة من خذلان المؤمنين أو أكل الربا أو التولى عن ° قتال الاعداء، و عن ظلم النفس من محبـة الدنيا الموجب للاقبال على الغنائم التي كانت سبب الانهزام أو غير ذلك ما أراد الله تعالى فقــال تعالى: ﴿ و سارعوا ﴾ أى بأن تفعلوا في ١٥ الطاعات فعل من يسابق خصا ﴿ أَلَى مَغَفَرَةً مِن رَبِّكُم ﴾ أي المحسن إليكم بارسال الرسل و إنزال الكتب بعمل ما يوجَّبُها \* مِنَ التَّوْبَةُ وِ الإخلاص و كل ما يزيل العقاب ﴿ وَجَنَّهُ ﴾ أي عظيمة جدا ^ بعمل كل ما يحصل (١) في ظ: بسند - كذا (٧) في ظ: الدنيا (٦) من ظ و مد، و في الأصل: نهرم (ع) من ظ و مد ، و في الأصل : من (ه) من ظ و مد ، و في الأصل : على (٦) من مد . و في الأصل و ظ : ما (٧) في ظ توجها (٨) العبارة من هتا

الثواب الثواب

الثواب ، ثم بين عظمها بقوله: ﴿ عرضها السنوات و الارض لا ﴾ أى كرضهها، فكيف بطولها '، و يحتمل أن يكون كطولها ، فهى أبلغ من آية الحديد \_ كما يأتى لما \* يأتى ، و على قراءة ''سارعوا '' – بحذف الواو يكون التقدر: سارعوا بفعل ما تقدم ، فهو فى معناه ، لا مغائر له .

و لما وصف الجنة بين أهلها بقوله: ( اعدت ) أى الآن و فرغ ه منها ( للتقين لا ) و هم الذين صارت التقوى شعارهم ، فاستقاموا و استمروا على الاستقامة . ثم وصف المتقين بما تضمن تفصيل الطاعة المأمور بها قبل إجمالا ، على وجه معرف بأسباب النصر إلى آخر ما قص من خبر الأنبياء الماضين و من معهم من المؤمنين بادئا / بما هو أشق الأشياء ١٨٤٤ و لا سيما فى ذلك الزمان من التبر و من المال الذى هو عديمل الروح ١٠ فقال: ( الذين ينفقون ) [ أى مما آ آ تاهم الله ، و هو تعريض بمن أقبل على الغنيمة \_ ٧ ] ( من السرآء و الضرآه ) [ أى في مرضات الله في حال الشدة و الرخاء ، و لما ذكر الشق ما يترك و يبذل أتبعه أشق الما يجبس فقال - ٧ ] : ( و الكنظمين ) أى الحابسين ( الغيظ ) عن الما من مد ، و في الأصل و ظ: بطولها ( ) زيد بعد ، في الأصل : في ،

<sup>(</sup>۱) من مدًا وفي الأصل و ط. بطوع) (۲) زيد بعده في الأصل. في ، ولم تكن الزيادة في ظ ومد غذفناها (۲) في ظ:الماضيين (٤) في ظ:الرمين ،

و في مد: الربيين - كذا (ه- ه) تأخر في الأصل عن «في ذلك الزمان».

<sup>(</sup>٦) من مد، و في ظ: بما (٧) زيدما بين الحاجزين من ظ و مد.

<sup>(</sup>٨-٨) تقدم في الأصل على دمن التبر ، (٩) من مد ، و في ظ: كان ذلك .

<sup>(</sup>١٠) من مد، و في ظ: يشتق (١١) من ظ و مد، و في الأصل: من .

أن ينفذوه بعد أن امتلاوا منه .

و لما كان الكاظم غيظه عن أن يتجاوز في العقوبة قد لا يعفو
حثه على العفو بقوله: ﴿و العافين ﴾ وعمم في الحكم بقوله: ﴿ عن الناس لا ﴾
أى ظلمهم لهم و لو كانوا قد قتلوا منهم أو جرحوهم . و لما كان التقدير:
ه فان الله يجهم الإحسانهم عطف عليه تنويها بدرجة الإحسان قوله:
﴿ و الله ﴾ أى الذي له صفات الكمال ﴿ يحب المحسنين ع ﴾ أى يكرمهم أنواع الإكرام على سبيل التجديد و الاستمرار .

و لما أخبر أنها [للحسنين إلى الغير و من قاربهم أخبر أنها - "] لمن دونهم في الرتبة من التاثبين [ المحسنين - " ] إلى أنفسهم استجلابا ١٠ لمن رجع أعن أحد من المنافقين و لغيرهم من العاصين فقال: ﴿ و الذين اذا فعلوا ﴾ أى باشروا عن علم أو جهل فعله ﴿ فاحشه ﴾ أى من السيئات الكبار ﴿ او ظلوآ انفسهم ﴾ أي بأي نوع كان من الذنوب، لتصير \* الفاحشة موعوداً بغفرانها بالخصوص [ و - ٢] بالعموم ﴿ ذَكُرُوا اللهِ ﴾ أى بما له من كمال العظمة فاستحيوه " و خافوه ﴿ فاستغفروا ﴾ [ الله\_ ^ ] ، ١٥ أي فطلبوا منه المغفرة بالتوبة بشرطها ﴿ لذنوبهم ص ﴾ أي فانه يغفر لهم (١) من مد، و في الأصل و ظ : دو ، (٢) من ظ و مد، و في الأصل : باحسانهم (٣) ريد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤) في ظ : رفع (٥) من ظ ومد ، و في الأصل : ايصر (٦) من مد ، و في الأصل وظ : موعدا (١٧) في مد : فاستحينوا (٨) زيد من ظ (٩) زيد بعده في ظ : لذنو بكم .

لانه غفار لمن تاب .

و لما كان هذا مفها لآنه [ تعالى - '] يغفر كل ذنب أتبعه تحقيق ذلك و نغى القدرة عليه عن غيره ، لآن المخلوق لا يمضى غفرانه لذنب إلا إذا كان بما شرع الله غفرانه ، فكان لا غافر فى الحقيقة إلا الله قال مرغبا فى الإقبال عليه ' بالاعتراض بين المتعاطفين : ﴿ و من يغفرالذنوب ﴾ ه أى يمحو آثارها حتى لا تذكر و لا يجازى عليها ﴿ الا الله يَّنَ ﴾ أى الملك الاعلى . و لما كان سبحانه و تعالى قد تفضل برفع القلم عن الغافل قال : ﴿ و لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون ه ﴾ أى أنهم على ذنب .

و لما أتم وصف السابقين و هم المتقون و اللاحقين و هم التائبون قال مملما بجزائهم الذي سارعوا إليه من المغفرة و الجنة مشيرا إليهم بأداة البعد فلا معظيما لشأنهم على وجه معلم بأن أحدا لا يقدر أن يقدر الله حق قدره -: ( اول منك ) أي العالو الرتبة (جزآؤهم مغفرة ) أي لتقصيرهم أو لهفواتهم أو لدنوبهم ، و عظمها بقوله : ( من ربهم ) أي المحسن إليهم بحك إحسان ، و أتبع ذلك للاكرام فقال : ( و جنت ) أي جنات ، ثم بين عظمها بقوله : ( تجري من نحتها الانهر ) حال كونكم ( نحلدين فيها هم ) مي أخرهم على عملهم ( و نعم اجر العملين في ) هي ، هذا على تقدير مي أن تكون الإشارة لجميع الموصوفين ، و إن كانت للستغفرين خاصة فالأمر واضح في نزول رتبتهم عمن قبلهم .

<sup>(</sup>١) زيد من مد (٢) نسخة مد مطموسة من هنا إلى « ٧٨» من صفحة الكتاب (٣) في ظ: لا يذكر (٤) زيد بعده في ظ: ظلما .

و لما فرغ من بيان الزلل الذي وقع لهم به الخلل، و الترهيب مما يوقع فيه، و الترغيب فيما ينجى منه فى تلك الأساليب التي هي أحلي من رائق الزلال و لذيذ الوصال بعد طول المطال أخذ يشجعهم' على الجهاد لذوى الفساد ، فبدأ بالسبب الاقوى ، و هو الامر بمشاهدة مصارع من ه مضى من المكذبين برؤية ديارهم و تتبع آثارهم مع أنهم كانوا أشد خلقا و أقوى همها و أكثر عددا و أحكم عددا ، فقال تعالى معللا للامر بالمسارعة إلى المغفرة: ﴿ قد خلت ﴾ و لما كان العلم بالقريب في الزمان و المكان أتم، وكان الذين وقعت فيهم السنن جميع أهل الأرض، ولا في جميع الزمان؟ أثبت الجار فقال: ﴿ مِن قبلكم ﴾ أي فلا تظنوا بما أملي لهم بهذه الإدالة " ١٠ أن نعمته انقطعت عنهم ﴿ سَنَ لا ﴾ أي وقائع سنها الله في القرون الماضية و الامم الخالية في المؤمنين و المكذبين، و أحوال و طرائقكانت للفريقين، فتأسوا بالمؤمنين و توقعوا لاعدائكم مثل مما للكذبين ، فانظروا و أنعموا " التأمل في أحوال الفـــريقين و إن لم يحصل ذلك إلا بالسير' في الكد و التعب الشديد ﴿ فسيروا في الارض ﴾ أي للاتعاظ بأحوال تلك الأمم ١٤٩٩ ١٥ برؤية آثارهم لتضموا الخير إلى الخير، و تعتبروا " [ من العين بـالآثر، و تقرنوا بين النقل و النظر . و لما كان الرجوع عن الهفوة واجبا على الفور عقب بالفاء قوله : ﴿ فَانظرُوا ﴾ أى نظر ' اعتباد ، و نبه عسلي

<sup>(1)</sup> في ظ: بسجهم (٢) في ظ: العناد (٧) في ظ: الادلة (٤) سقط من ظ.

<sup>(</sup> a ) في ظ : امعنوا ( من ظ ، و في الأصل : بالبسير ( v ) في ظ : الضمنوا .

 <sup>(</sup>٨) في ظر: يعتبروا (٩) زيد بعده في ظر: اى .

عظمة المنظور فيه بأنه أهل لآن يستفهم عنه لأنه خرج عن العوائد فتعاظم إشكاله فقال: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ﴾ أى آخر أمر ﴿ المكذبين ه ﴾ و لما تكفلت هذه الجمل بالهداية إلى سعادة الدارين نبه على ذلك سبحانه و تعالى بقوله م على طريق الاستفتاح: ﴿ هذا بيان ﴾ أى يفيد إزالة الشبه ﴿ للناس ﴾ أى المصدقين و المكذبين ﴿ و هدى ﴾ أى ه إرشاد بالفعل [ ﴿ و موعظة ﴾ أى ترقيق - ٢ ] ﴿ للتقين ه ﴾ .

و لما أمرهم بالمسارعة و أتبعها علتها و تتيجتها نهاهم عما يعوق عنها من قبل الوهن الذي عرض لهم عند رؤيتهم الموت فقال و يجوز أن يعطف على ما تقديره: فتبينوا و اهتدوا و اتعظوا إن كنتم متقين، و انظروا أخذنا لمن كان قبلكم من أهل الباطل و إن كان لهم دول ١٠ و صولات و مكر و حيل - : ﴿ و لا تهنوا ﴾ أى فى جهاد أعدائك الذين هم أعداء الله ، فالله معكم عليهم ، و إن ظهروا يوم أحد م نوع ظهور فسترون إلى من يؤول الأمر ﴿ و لا تحزنوا ﴾ أى على ما أصابكم منهم و لا [على - ] غيره مما عساه ينوبكم ﴿ و ﴾ الحال أنكم ﴿ اتتم الاعلون ﴾ أى فى الدارين ﴿ ان كنتم مؤمنين يه ﴾ أى إن كان الإيمان ـ و هو ١٥ أي فى الدارين ﴿ ان كنتم مؤمنين يه ﴾ أى إن كان الإيمان ـ و هو ١٥ ألتصديق بكل ما يأتى " عن الله - لكم صفة راسخة ، فانهم لا يهنون ؟

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ ، و قد ثبت "و موعظة "ف القرآن المجيد أيضا (٣) من ظ ، و في الأصل: نهاها (٤) من ظ ، و في الأصل: الأصل: يفرق (٥) في ظ: فتثبوا (٦) في ظ: كانت (٧) من ظ ، و في الأصل: الذي (٨) من ظ ، و في الأصل: واحد (٩) زيد من ظ (١٠) من ظ ، و في الأصل: واحد (٩) زيد من ظ (١٠) من ظ ، و في الأصل: واحد (٩) زيد من ظ (١٠)

لانكم بين إحدى الحسنين - كالم يهن من سبقص عليكم نباهم بمن كانوا مع الانبياء قبلكم لعلوكم عدوكم، أما فى الدنيا فلأن دينكم حق و دينهم باطل، و مولاكم العزيز الحكيم الذى قد وعدكم الحق الملك الكبير لمن قتل ، و النصر و التوزر لمن بتى ، و هو على قيوم ، لا يخنى عليه شيء من أحوالكم ، فهو ناصركم و خاذلكم ؛ و أما فى الآخرة فلا نكم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ، و هم فى النار عند ملائكة العذاب الغلاظ الشداد أبدا .

و لما نهام معا تقدم و بشرم سلام و بصرم معوله:

( ان بمسكم قرح ) أى مصية بادالتهم عليكم اليوم ( فقد مس القوم )

ا أى الذين لهم من قوة المحاولة ما قد علمتم، أي ا في يوم أحد نفسه و في يوم بدر ( قرح مثله ) أي في مطلق كونه قرحا و إن كان أقل من قرحكم في يوم أحد و أكثر [ منه - ا] في يوم بدر ، على أنه أقل من قرحكم في يوم أحد و أكثر [ منه - ا] في يوم بدر ، على أنه وهن من قطم من اصابهم و أنكأم يوم بدر بالزهد الذي ليس بعده وهن من من من من من من من من كل و أشر مثلكم و آثر مثلكم و آثر و الأصل على و المر مثلكم و آثر من مد و في الأصل و أثر من مد و في الأصل و أن من مد و في الأصل و أن من مد و في الأصل و أزيد من مد ( و ) من مد و في الأصل و أثر من مد و أثر الأصل و أثر الأمر الأصل و أثر الأصل الأصل و أثر الأمر الأصل الأصل و أثر

<sup>&#</sup>x27; : ق

و الهزيمة أول النهار و هم أعداؤه ، فهو جدير بأن يظفركم بعد وهنكم و أتم أولياؤه ، فكما لم يضعفهم وهنهم و هم على الباطل فلا تضعفوا أتنم و أتنم على الحق ، ترجون من الله ما لا يرجون ، فقد أدلناكم عليهم يوما و أدلناهم على آخر ' (و تلك الايام) و لما نبه على تعظيمها بأداة البعد ، وكانت المما تعظم بعظم ' أحوالها ذكر الحال المنبه عليها بقوله : ( نداولها بين ه الناس عمل أي بأن نرفع من نشاء تارة و نرفع عليه أخرى .

و لما كان التقدر: ليدال على من كانت له الدولة، فيعلم كل أحد أن الامر لنا بلا شريك و لا منازع عطف عليه قوله: ﴿ وَلَيْعُمْ اللَّهُ ﴾ أى المحبط بحميع الكال ﴿ الذين المنوا ﴾ أى بتصديق دعوى الإيمان بنية الجهاد فيكرمهم، و معنى "ليعلم" أنه " يفعل فعل من يريد علم ذلك بأن ١٠ يبرز ما يعلم غيبا إلى عالم الشهادة ليقيم الحجة على الفاعلين على ما يتعارفه الناس بينهم ﴿ و يتخذ منكم شهدآه ﴿ ﴾ [ أي \_ ^ ] بأن يحفل تتلهم عين الحياة التي هي الشهادة ، لا غيبة ' فيها ، فهو سبحانه و تعالى يزيد في إكرامهم" بما صدقوا في إيمانهم بأن لا يكونوا" مشهودا" عليهم (١) من ظ و مد ، و في الأصل : احد (٢) في مد : بعظمة (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: المنبه - كذا (ع) من ظ و مد، وفي الأصل: أن (ه) في ظ: بين (٦) في ظ: عينا (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: بينكم (٨) زيد من مد . (٩) في ظر: يُحلُّ (١٠) من ظر، و في الأصل: عينه، و في مد: غنية (١١) من مد، و في الأصل: الكرامة، و في ظ: اكرامه (١٢) في ظ: لا تكوروا.

(١٣) من مد، و في الأصل و ظ : شهودا .

أصلا [بفتنة في \_ ' ] قبورهم و لا غيرها و لا يغفلوا ' بخوف و لا صعق و لا غيره، فإن الله يحب المؤمنين، و ليعلم الذين ظلوا و يمحق منهم أهل الجحد و الاعتداء (و الله) أى الملك الاعلى (لا يحب الظلمين في أى الملك الاعلى (لا يحب الظلمين في أى المدن يخالف فعلهم قولهم، فهو لا يستشهده ، و إيما يجعل فتلهم أول خيبتهم و عذابهم، و [فيه \_ ' ] بشارة ' في ترغيب بأنه لا يفعل مع الكفرة فعل الحب، لئلا يحزنوا على ما أصابهم، و نذارة في تأديب بأنهم ما خذلوا إلا بتضييعهم الثغر الذي أمرهم به من التزموا طاعته أو أمر الله بها في المنشط و المكره م بحفظه، و أقبلوا على الغنام قبل أن يفرغوا من العدو، و الآية من الاحتباك: إثبات ' الاتخاذ أولا دال على نفيه ثانيا، و إثبات الكراهة ثانيا دال على المحبة أولا .

184.

و لما قدم التنفير مر. الظلم دلالة على الاهتمام به أكمل ثمرات المداولة بقوله: ﴿ وَ لَا لِمُحْصَ ﴾ أى و ليطهر " ﴿ الله ﴾ أى ذو الجلال و الإكرام ﴿ الذين امنوا ﴾ أى إن أصيبوا ، و يجعل مصيبتهم سببا لقوتهم ﴿ و يمحق الكفرين ه ﴾ أى شيئا فشيئا فى تلك الحالتين بما يلحقهم من ﴿

ر) زيد من مد ( $\gamma$ ) من مد، و في الأصل و ظ: لا تغعلوا ( $\gamma$ ) من ظو مد، و في الأصل و مد: و يعلم ( $\sigma$ ) في و مد، و في الأصل و مد، و في الأصل و مد، و في الأصل ظ: لا استشهدهم ( $\sigma$ ) زيد من ظو مد، و في الأصل: الكرة ( $\sigma$ ) في ظ: ثبات مشارهم ( $\sigma$ ) من ظو مد، و في الأصل: الكرة ( $\sigma$ ) في ظ: ثبات من ديدت الواو من ظو مد و القرآن الجيد ( $\sigma$ ) من مد، و في الأصل و ظ: ليظهر.

الرجس، أما إذا كانت لهم فيالقص (القوة - ' ) البطر الموجب للقطع بالنار .
للكس، و أما إذا كانت عليهم فبالنقص بالفعل الموجب للقطع بالنار .
'و لما ' كان السياق برشد إلى أن المعنى: أحسبتم أنه ' لا يفعل ذلك ،
عادله بقوله: ﴿ ام حسبتم ﴾ أى [يا - ' ] من استكره نبينا عسلى الخروج في هذا الوجه ﴿ ان تسدخلوا الجنة ﴾ أى التي أعدت للتقين ه ﴿ و لما يعلم الله ﴾ أى يفعل المحيط ' علما و قدرة ' بالامتحان فعل من يريد أن يعلم ﴿ الذين جهدوا منكم ﴾ أى أوقعوا الجهاد بصدق العزيمة ، يريد أن يعلم ﴿ الذين جهدوا منكم ﴾ أى أوقعوا الجهاد بصدق العزيمة ، ثم أمضوه بالفعل تصديقا للدعوى ﴿ و يعلم الصّعرين » أى الذين شأنهم الصر عند الهزاهز \* و الثبات عند جلائل المصائب تصديقا لظاهر الغرائز ، فان ذلك أعظم دليل على الوثوق بالله [و - \* ] وعده الذي هو صريح . الإيمان .

و لما أرشد السياق إلى أن التقدير: فلقد كنتم تقولون؛ لتر. خرجت بنا ليبتلين الله بلاء حسنا ، عطف عليه قوله: ﴿ و لقد ﴾ و يجوز أن يكون حالاً من فاعل "حسبتم" ﴿ كنتم تمنون الموت ﴾ أى الحرب، عبر عنها به لانها سببه '، و لقد تمسى بعضهم الموت نفسه بتمنى الشهادة ١٥

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و مد (۲-۲) في ظ: فلما (۳) في ظ: لأنه (٤) زيد من مد. (٥) منظ، وفي الأصل ومد: بنينا (۲-۲) من ظ ومد، وفي الأصل: وتدرة علما (٧) الهزاهز: الشدائد، و لا واحد لها (٨) زيدت الواو من مد (٩) من ظ، وفي الأصل و مد: لنبلين ـكذا (١٠) من مد، وفي الأصل وظ:

﴿ من قبل ان تلقوه ص ﴾ أي رغبة فيما أعد الله للشهدا، ﴿ فقد رايتموه ﴾ أى برؤية قتل إخوانكم، و الضمير يصلح أن يكون للوت المعمر بـــه عن الحرب، و للوت نفسه برؤية أسبابه القريبة، و قوله: ﴿ وَ انْتُمْ تنظرون م أ ﴾ بمعنى رؤية العين ، فهو تحقيق لإرادة " الحقيقة .

و لما كان التقدير: فانهزمتم عنمد ما " صرخ الشيطان كذبا ": ألا إن محمدا قد قتل! و لم بكن لكم ذلك فانكم إنما تعبدون رب محمد الحي القيوم و تقاتلون^ له، و أما محمد فما هو بخالد لكم في الدنيا قال: ﴿ وِ مَا مَحْمَدُ الْا رَسُولَ ﴾ أي من شأنه الموت، لا إله، ثم قرر المراد من السياق بقوله: ﴿ قد خلت ﴾ أي بمفارقة أعهم، إما بالموت أو الرفع ١٠ إلى الساء . و لما كان المراد أن الخلو منهم إنمـا كان في بعض الزمان الماضي لما مضي أثبت الجار فقال: ﴿ مَن قبله الرسل \* ﴾ أي فيسلك \* سيلهم، فاسلكوا أنتم سييل مر نصح نفسه من أتباعهم فاستمسك نورهم ۱۰.

الو لما سبب عن ذلك إنكار انهزامهم و دعتهم على تقدير فقده انكر عليهم بقوله: ﴿ افائن ﴾ ١١ و لما كان الملك القادر على ما يريد (1) في مد: عند (ع) في ظ: قبل (م) من مد، وفي الأصل وظ: العادلة . (٤-٤) في ظ: فقد رايتمو . (٥) من ظ و مد، و في الأصل: الارادة (٦) في ظ: لما (٧) من مد، و في الأصل وظ: كذا (٨) في ظ: تقادون (٩) في ظ: يسلك (١٠) في ظ: بعذرهم (١١-١١) سقطت من ظ.

لا يقول' شيئاً و إن كان فرضا إلا فعله و لو على أقل وجوهه، [ وكان\_] في علمه سبحانه أنه صلى الله عليه و سلم بموت موتا ـ لكونه على فراشه، و قتلا \_ لكونه بالسم ، قال : ٢ ﴿ مات ﴾ أي مو تا على الفراش ﴿ او قتل ﴾ أى قتلا ﴿ انقلبتم ﴾ أى عن الحال التي فارقكم عليها فأضعتم ' مشاعر الدين و تركتم مشارع المرسلين! ثم قرر المعنى بقوله: ﴿ عَلَى اعقابِكُم ۗ ﴾ ه لئلا يظن أن المراد مطلق الانتقال و إن كان على الاستوا. و الانتقال إلى أحسن ﴿ و من ﴾ أي انتقلتم و الحال أنه من ﴿ ينقلب على عقبيه ﴾ أى بترك ما شرعه له نبيه أو التقصير فيه ﴿ فَلَنْ يَضُرُ اللَّهُ ﴾ أي المحيط بحميع العظمة ﴿ شيئًا \* ﴾ لأنه متعال عن ذلك بأن الحلق كلهم طوع أمره، لا يتحركون حركة إلا على وفق مراده، فلو أراد لهداهم أجمعين، ١٠ و لو أراد أضلهم أجمعين، و إنما يضر ذلك المنقلب نفسه لكفره بالله، و سیجزی الله الشاکرین، و من سار " ثابتا علی المنهج السوی فانما ینفع ﴿ الشَّكُرِينَ هُ ﴾ أي كلهم ، فالآية من الاحتباك: أثبت الانقلاب و عدم الضر أولا دليلا \* على حذف ضده ثانيا ، و الجزاء ثانيا \* دليلا على حذف ١٥ مثله أولا .

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: لا تقول (٢) زيد من ظ و مد (٣) زيد في ظ و مد، و في الأصل: صار (٧) من مد، و في الأصل و ظ: لنفسه (٨) في ظ: بالله (٩) في ظ: دليل (١٠) زيد بعده في ظ: على .

و لما كان موت الرأس من أنصار الدين لا يصلح أن يكون سببا للفرار إلا إذا كان مو ته بغير إذن صاحب الدين، و كان الفرار لا يصلح إلا إذا كان ممكن أن يكون سببا [ للنجاة ، و أما إذا كان موته لا يكون إلا بارادة رب الدين، و الفرار لا يكون سبا- '] في زيادة الأجل ه و لا نقصه؛ أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وَ مَا كَانِ لِنَفْسَ ﴾ أي من الانفس كائنة من كانت ﴿ إِنْ تَمُوتَ ﴾ أي بشيء من الأشياء ﴿ الا باذن الله ﴾ أى بعلم الملك الأعلى الذي له الإحاطة النامة و إرادته وتمكينه من / قبضها وكتب لكل نفس عمرها ، ﴿ كَتْبًا مؤجلًا ﴾ أي أجلا لا يتقدم عنه بثبات، و لا يتأخر عنه بفرار أصلا •

1241

و لما كان المعنى: فمن أقدم شكرته " و لم يضره الإقدام، ر من أَحْجُم ذَمْتُهُ ۚ وَلَمْ يَنْفِعُهُ الْإَحْجَامُ ، وَ كَانَ الْحَامَلُ عَلَى الْإِقْدَامُ أَيْسَارُ مَا عند الله، و الحامل على الإحجام إيشار الدنيا؛ عطف على ذلك قوله : ﴿ وَ مَنْ يُرِدُ ثُوابِ الدِّنيا ﴾ أي بعمله - كما أفهمه التعبير بالثواب، وهم المقبلون على الغنائم بالنهب و الفارون كفرا لنعمة الله ﴿ نُوْتُه مِنْهَا عَ ﴾ ١٥ أي ما أراد، و ختام الآية يدل على أن التقدير هنا: و سنردى الكافرين، و لكنه طواه رفقاً بهم ﴿ و من رد ثواب الأخرة ﴾ أى و هم الثابتون شكرًا على إحسانه إليهم من غير أن يشغلهم شاغل عن الجهاد . و لما كان قصد الجزاء غيير قادح \* في الإخلاص منه من الله تعالى علينا قال: (1) زيد ما بين الحاحزين من مد (٢) من مد، و في الأصل و ظ: سكرته ، (٣) من ظ و مد، و في الأصل: ديمته (٤) سقط من ظ (٥) من ظ و مد، و في الأصل: فادرج.

﴿ نُوْتُه ﴾ و نبه على أن العمل لذات الله من غير نظر إلى ثواب و لا عقاب أعلى فقال: ﴿ منها ﴿ منها ﴿ أَى و سنجزيه اشكره ، و هو معني قوله: ﴿ وَ سَنَجَرَى الشَّكُونَ ﴾ لكنه أظهر لتعليق الحكم بالوصف و عمم . و لما ذكر سحانه و تعالى هذه الجمل على هذا الوجه الذي بين فيه العلل، و أوضح بحال الزلل، و كان التقدير بعد انقضائها: [ فكأن- ] ه من قوم " أمرناهم بالجهاد ، فكانوا على هذين القسمين ، فأثبنا الطائع و عذبنا العاصي، و لم بضرنا ذلك شيئا، و لا جرى شيء منه على غير مرادنا ؟ عطف عليه يؤسيهم أ بطريق الصالحين من قبلهم و يسيلهم ا بأحوالهم ' قوله: ﴿ وَكَانِنَ ﴾ وهي معنى ' كم ' و فيها لغات كثيرة ، قرئ منها في العشر" بثنتين : الجمهور " بفتح الهمزة بعد الكاف و تشديد ١٠ الياء المكسورة ، و أن كثير و أبو جعفر بألف تمدودة بعد الكاف و همزة مكسورة، و لعلها أبلغ - لأنه عوض عرب الحرف المحذوف \_ [ من - ١١ ] المشهورة بالمد ، و المد أو قع في النفس و أوقر في القلب ؛ و فيها كلام كثير - في لغاتها و معناها و قراآتها ١٢ المتواترة و الشاذة وصلاً و وقفاً ، و رسمها في مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه 10 (١) تأخر في الأصل عن « العمل » (م) زيد من ظ و مد (م) في ظ : قوام . (٤) من مد، و في الأصل: يوميهم، و في ظ: توسهم (٥) في مد: بطرائق. (٦) في ظ: تسليهم (٧) من مد، وفي الأصل وظ: بأموالهم (٨) من مد، و في الأصل و ظ: هو (٩) في مد: العشرة (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: الحمول (١١) زيد من مد (١٢) في ظ : قراتها .

الذي وقع إجماع الصحابة عليه ليكون المرجع عند الاختلاف إليه، و هل هي بسيطة أو مركبة و مشتقة أو جامـــدة و في كيفية التصرف في لغاتها\_ استوعبته ' في كتابي الجامع المين لما قبل ' في " كاين "، و قال سبحانه: ﴿ مَنْ نَبِّي ﴾ لتكون التسلية أعظم بـذكر ما هو طبق ما وقع ه في هذه الغزوة من قتل ً أصحابه ، و احتمال العبارة لقتله نفسه بقوله : ﴿ قَتَلُ \* لا ﴾ أي ذلك النبي حال كونه ﴿ مَعَه ﴾ لكن الأرجح إسناد " قَتَلُ \* إلى ‹‹ربيونِ ٬٬ لموافقته قراءة الجماعة ـ سوى الحرميين • وأني عمرو - : ٦ قاتل معه ﴿ ربيون ﴾ أي علماؤهم ورثـــة الانبياء، و على منهاجهم ﴿ كثير عَ فا ﴾ [ أي في - <sup>٧</sup> ] تسبب عن [ قتل نبيهم وهنهم ، أو يكون المعنى -١٠ و يؤيده ^ الوصف بالكثرة -: قتل الربيون ، فما تسبب عن - ٢ ] ^ قتلهم أن البافين بعدهم ﴿ وهنوا ﴾ أي ضعفوا عن ١٠ عملهم ﴿ لَمَا اصابهـم في سبيل الله ﴾ أي الملك الأعظم من القتل لنبيهم الذي هو عمادهم، أو لإخوانهم الذين هم أعضادهم لكونه من الله ﴿ وَ مَا صَعَفُوا ﴾ أي (١) في ظ: استوعبتها (٧) زيدت الواو بعده في الأصل و ظ، و لم تكن في مد غذفناها (م) في ظ: قبل (٤) في الأصول: قاتل، و هي القراءة الشائعة ببلادنا، و لكن لا ارتباط لهما بالنفسير الآتي المتعلق بقراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و يعقوب: قُـتِـل ـ بالبناء للفعول، و قرئ: قتَّـل ـ بالنشديد. (a) من مد، و في الأصل وظ: الحرمين (٦) زيد في مد « و» (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) من مد، و في ظ : فبويده (٩) زيد قبله في ظ فقط : نبيهم و هنهم أو يكون المعنى ـ كذا (١٠) في مد: في ٠

مطلقا فى العمل و لا فى غـــيره ﴿ و ما استكانوا لا ﴾ أى و ما خضعوا لأعدائهم فطلبوا أن يكونوا تحت أيديهم - تعريضا بمن قال ا : اذهبوا إلى أبي عامر الراهب ليأخذ النا أمانا من أبي سفيان ، بل صبروا ، فأحبهم الله لصبرهم ﴿ و الله ﴾ أى الذى له صفات الكال ﴿ يحب الصابرين ه ﴾ أى فليفعلن بهم من النصر و إعلام القدر و جميع أنواع ه الإكرام فعل من يحه .

و لما أثنى سبحانه و تعالى على فعلهم أتبعه قولهم فقال: ﴿ و ما كان ﴾ أى شيء من القول ﴿ قولَهم ﴾ أى بسبب ذلك الآمر الذي دهمهم ﴿ الآ ان قالوا ﴾ أى و هم يجتهدون في نصر دين الله ناسبين الخذلان إلى أنفسهم بتعاطى [ أسبابه - أ ] ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾ أى التي استوجبنا ١٠ بها الخذلان ﴿ و اسرافنا في آمرنا ﴾ هضا لانفسهم ، فع أكونهم ربانيين مجتهدين نسبوا ما أصابهم إلى ذنوبهم ، فافعلوا أنتم فعلهم لتنالوا من الكرامة ما نالوا أ ، كما أشار الكم سبحانه و تعالى إلى ذلك قبل الآخذ في قص القصة عند ما وصف به المتقين من قوله "او ظلموا انفسهم ذكروا في قص القصة عند ما وصف به المتقين من قوله "او ظلموا انفسهم ذكروا

<sup>(</sup>۱) من ظ و مد، و في الأصل: قالوا (۲) في ظ: ابن عاص (۳) من مد، و في الأصل: لناخذ، و في ظ: فاخذ (٤) سقط من مد (٥) في ظ و مد: تحبه. (٦) زيد من مد (٧) من مد، و في الأصل و ظ: الذي (٨) من ظ و مد، و في الأصل و ظ: تسالوا (١٠) من ظ و مد، و في الأصل و ظ: تسالوا (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: اسناد ـ كذا (١١) سورة ٣ آية ه٣٠.

وِ لما دعوا بمحو ما أوجب الخذلان دعوا بثمرة ' المحو فقالوا: ﴿ و ثبت اقدامنا ﴾ إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب ، والثبات من تمرات ٢ الطاعة ﴿ إِمَا تَقَاتِلُونَ ۚ النَّاسِ بِأَعْمَالُكُمْ ۚ ، ثُمَّ أَشَارُوا إِلَى أَنْ قَتَالُهُمْ لَهُمْ إِنَّمَا هويته، لا لحظ من حظوظ النفس أصلا بقوله: ﴿ و انصرنا / على ه القوم الكفرن، ﴾ .

1 244

فلما تم الثناء على فعلهم و قولهم ذكر ما سبه لهم ذلك من الجزاء [ فقال - \* ] : ﴿ فَاتُّهُمُ اللَّهُ ﴾ المحيط علما و قدرة ﴿ ثُوابِ الدُّنيا ﴾ أَى بَأَنْ قِبلِ دَعَاءُهُمُ النَّصِرُ وَ الغَنَّى - " ] بالغنَّائُمُ " و غيرها و حسن الذكر و انشراح الصدر و زوال شبهات الشر .

و لما كان ثواب الدنيا كيف ما كان لا بد أن يكون بالكدر مشوباً و بالبلاء مصحوباً ، لانها دار الأكدار؛ أعراه من وصف الحسن، و خص الآخرة به فقال: ﴿ و حسن ثواب الأخرة ﴿ ﴾ أي مجازا بتوفيقهم إلى الأسباب في الدنيا، وحقيقة في الآخرة، فانهم أحسنوا في هـــــذا. ' الفعال و المقال'، لكونهم لم يطلبوا بعبادتهم'' غير وجه الله، فأحبهم (١) مرب مد، وفي الأصل وظ: فشمره (٢) من ظ و مد، وفي الأصل: قوات \_ كذا (م) في ظ: تقابلون (٤) في ظ: باعمالهم (٥) زيد من ظ و مد (١) من ظ و مد ، و في الأصل : و الغنايم (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: شوما (٨) في ظ: لصحوابا - كذا (٩) في مد: عراه (١٠-١٠) من ظ و مد ، و في الأصل : القتال و القتال \_ كذا (١١) من مد ، و في الأصل و ظ : بعنادهم .

لإحسانهم ( 77 )

لإحسانهم ﴿ و الله ﴾ المحيط بصفات الكمال ﴿ يحب المحسنين ، ﴾ كلهم ، فهو جدیر بأن یفعل بهم کل جمیل و لذلك ا رضع منزلتهم و لم یجعل ثوابهم بعضا ، كما فعل بمن عبد " لإرادة الثواب فقال " نؤته منها " فقد بان أنَّ مَذِهُ الآية منعطفة على ما أمر به الصحابة رضي الله عنهم على طريقة اللف و النشر المشوش، فنني الوهن تعريض بمن أشير إليه في آية ه ''و لقد كنتم تمنون الموت'' و محبة الصابرين تعريض بمن لم يصبر، و قوله ''و يعلم الصارين" و نحو ذاك و الثناء على قولهم حث على [ مثل - ' ] ما ندبهم إليه في قوله مُ و ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم " و ثبات الإقدام إشارة إلى "واتم الاعلون ان كنتم مؤمنين" و إلى أن ثبات القدم للنصر على أعداء الله كان شاغلا لهم عن الالتفات إلى غيره، و تعريض بمن أقبُل ١٠ على الغنائم و ترك طلب العدو \* لتمام النصر المشار إليهم بآية "و من يرد و ثواب الدنيا نؤته منها " و إيتاء الثواب ناظر إلى النهي عن الربا وما انتظم في سلكه و داناه ' ، و إلى الآمر بالمسارعة إلى الجنة و ما والاه، و إيماء إلى أن من فعل فعلهم نال ما نالوا ، و من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، لأن علمه " محيط، وكرمه لا يحد، وخزائنه لا تنفد، بل ١٥ (١) من ظ و مد ، و في الأصل: كذلك (١) في ظ: عبده (م) سقط من

ظ (٤) زيد من مد (٥) زيد بعده في مد: او (٦) من ظ و مد، و في الأصل: اى (٧) من ظومد، وفي الأصل: عن -كذا (٨) من ظومد، وفي الأصل: المدو (٩) سقط من مد (١٠) من ظ و مد، و في الأصل ؛ او داناه ... كذا (١١) في ظ: عمد.

لا تنقص ا، ثم ختمها بما ختم به للحث على التخلق بأوصاف المتقين ؟ فقد اتضح بغير لبس أن المراد بهذه الآية - وهى الإخبار عن إيتائهم الثواب التنبيه على أن أهم الامور و أحقها بالبداءة التخلق بما وعظوا به قبل آقص القصة ، و لا ريب أن فى مدح من سواهم تهييجا زائدا لانبعاث فقوسهم و تحرك هممهم و تنبيه نشاطهم و ثوران عزائمهم غيرة منهم أن يكون أحد - وهم خير أمة أخرجت للناس - أعلى همة و أقوى عزيمة و أشد شكيمة و أصلب عودا و أثبت عمودا و أربط جأشا و أذكر نه لا و أرغب فيما عنده و أزهد فيما أعرض منهم منهم منهم أن منهم .

و لما أمر سبحانه و تعالى بطاعته الموجبة للنصر و الآجر و ختم المحته للحسنين ، حذر من طاعة الكافرين المقتضة للخذلان رغة فى موالاتهم ا و مناصرتهم فقال تعالى واصلا بالنداء فى آيسة الربا ا الله و مناصرتهم فقال تعالى واصلا بالنداء فى آيسة الربا ا أي أو وا بالإيمان ( ان تطيعوا ) بخضوع و استيان أو غيره ( الذين كفروا ) أى هذا الفريق منهم أو غيره ( يردوكم على اعقابك ) بتعكيس ا أحوالكم إلى أن تصيروا مثلهم ظالمين كافرين ( ) فى ظ: سوالهم ( ) من ظ و مد، ( ) فى ظ: سوالهم ( ) من ظ و مد، و فى الأصل : لالتفاف ( ه ) فى الأصول : غيره ( ا ) فى الأصل و مد : حاشا ، و فى الأصل و ظ: الله ( م) من ظ و مد ، و فى الأصل و ظ: الله ( م) من ظ و مد ، عجبة الحسنين ( ۱ ) فى ظ: مواتهم – كذا ( ۱ ) سقط من ظ ( ۱ ) فه ظ: تعكس ،

( فتنقلوا الحسنين ) في جميع أموركم في الدارين ، فتكونوا في غاية البعد من أحوال المحسنين ، فتكونوا بمحل السخط من الله صغرة تحت أيدى الأعداء في الدنيا خالدين في العذاب في الاخرى ، و ذلك ناظر إلى قوله تعالى أول ما حذر من مكر الكفار " يابها الذين المنوا ان تطبعوا فريقا من الذين اوتوا الكثب " - الآية ، و موضح أن جميع هذه الآيات ه شديد اتصال بعضها بعض - والله الموفق .

و لما كان التقدير: فلا تطيعوهم، إنهم ليسوا صالحين للولاية مطلقاً ما دمتم مؤمنين ، عطف عليه قوله : ﴿ بِلِ اللهِ ﴾ [أي - ] الملك الاعظم ﴿ مُولَدُكُم ۗ ﴾ مخبراً بأنه ناصرهم و أن نصره لا يساويه نصر أحد سواه بقوله: ﴿ و هو خير النَّصرين ﴾ أي لأن من نصره ١٠ سبب له جميع أسباب النصر و أزال عنه كل أسباب الخذلان ، فنع غيره - كائنا من كان ـ من إذلاله ، ثم قرر ذلك بقوله محققا ٧ للوعد: ﴿ سَلَقَى ﴾ أي بعظمتنا ﴿ في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ أي المقتضي لامتثال ما أمر به من الجرأة عليهم وعدم الوهن في أمرهم، كما افتتح القصة بالإماء إلى ذلك بالأمر بالسير^ في الارض و النظر في عــاقبة ١٥ المكذبين، ثم بين سبب/ ذلك؟ فقال: ﴿ بِمَا اشْرِكُوا بَاللَّهُ ﴾ أي ليعلموا 274 / (١) سورة م آية ١٠٠ (٢) من ظ و مد ، و في الأصل : شديدة (م) في ظ : الاتصال (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ (٦) في ظ: بخيرا (٧) من مد، و في الأصل و ظ: تحققا (٨) من مد ، و في الأصل و ظ: باليسير (٩) زيد يعده في ظ: بقوله . قطعا أنه لا ولى لعدوه لآنه [لا\_'] كفوه [له-']، و بين بقوله: (ما لم ينزل) أى فى وقت من الأوقات ( به سلطناع) أنه لا حجة لهم فى الإشراك، و ما لم ينزل به سلطانا فلا سلطان له، و مادة "سلط" ترجع إلى القوة، و لما كان التقدير: فعليهم الذل فى الدنيا لاتباعهم ما لا قوة به، عطف عليه: (و ماواسهم النار لا ) ثم هول أمرها بقوله: ( و بئس مثوى الظلمين ه ) أى هى ، و أظهر فى موضع الإضمار للتعميم و تعليق الحكم بالوصف .

و لما كانت السين في "سنلق" مفهمة للاستقبال كان ذلك ربما أوهم أنه لم يرغبهم فيا مضى، فنني هذا الوهم محققا لهم ذلك بتذكيرهم بما أنجز و لهم من وعده في أول هذه الوقعة " مدة تلبسهم بما شرط عليهم من الصبر و التقوى بقوله تعالى \_ عطفا على قوله: " بلى ان تصبروا و تتقوا" \_ الآية، مصرحا بما لوح إليه تقديرا قبل "و لقد نصركم الله يبدر" \_ [كامضى - ] \_ : ( و لقد صدقكم الله وعد آن أي قوله "و ان تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم" ( اذ تحسونهم ) أي تقتلونهم بعضهم بالفعل و الباقين بالقوة كيدهم" ( التحسونهم ) أي تقتلونهم بعضهم بالفعل و الباقين بالقوة و التي هيأها لكم ( باذنه ع ) فان الحس بالفتح " : القتل و الاستصال قاله في القاموس ، ثم بين لهم سبب هزيمتهم بعد تمكينه منهم ليكون الله في القاموس ، ثم بين لهم سبب هزيمتهم بعد تمكينه منهم ليكون الله في القاموس ، ثم بين لهم سبب هزيمتهم بعد تمكينه منهم ليكون الهران زيد من ظ و مد ( به ) في ظ : إي ( به ) من ظ و مد ، و في الأصل : باد .

(۲۲) رادعا

<sup>(</sup>٤) من مد، و في الأصل و ظ : امره (ه) في مد: الواقعة (٦) سقط من مد ..

<sup>(</sup>٧) زيدت الواو بعدم في الأصل وأظ ، و لم تكن في مد غذفناها (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : ليكونوا .

رادعا لهم عن المعاودة إلى مئله فقال مبينا لغاية الحس: ﴿ حَيَّ اذا فشلتم ﴾ أى ضعفتم و تراخيتم بالميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الهمم العوالى، فكيف بهم إذا كانوا من حزب مولى الموالى! فلو كانت العرب على حال جاهليتها تنفاخر بالإقبال على الطعن و الضرب فى مواطن الحرب و الإعراض عن الغنائم ' - كما قال عنبرة بن شداد العبسى يفتخر: هلا سألت الحيل با ابنه مالك ' إن كنت جاهلة بما لم تعلمى إذ ' لا أزال على رحالة ' سابح نهد تعاوره الكماة مكاسم مورا يعرض للطعان و تارة يأوى إلى حصد القسى عرم عرم يخبرك من شهد الوقيعة أننى أغشى ' الوغى و أعف عند المغنم و قال يفاخر ' بقومه كلهم:

إذا الإذا حسال الوغى ربى القنا و نعف العسم الانفال و لما ذكر الفشل عطف عليه ما هو سببه فى الغالب فقال: (و تنازعتم ) أى بالاختلاف ، و أصله من بزع بعض الشيئا من (۱) من ظو مد، و فى الأصل: فيكف (۲) فى مد: المغانم (۳) من ظو مد وديوانه ، و فى الأصل و ظ: بنت مالك (۵) من مد و ديوانه ، و فى الأصل و ظ: بنت مالك (۵) من مد وديوانه ، و فى الأصل و ظ: اذا (۱) فى ظ: راحاله ـ كذا . مالك (۵) من مد وديوانه ، و فى الأصل: تتكلم . (۷) فى ظ: يعاوره (۸) من ظ و مد و ديوانه ، و فى الأصل: تتكلم . (۹) من مد و ديوانه ، و فى الأصل: اغتى ، و فى ظ: اغنى ـ كذا (١٠) فى ظ: تغاخر (١١) فى ظ: الا (٢٠) فى الأصل . نغمر (١٤) سقط من ظ .

يد بعض ﴿ في الامر ﴾ أي أمر الثغر المأمور بحفظه ﴿ وعصيتم ﴾ أي وقع العصيان بينكم بتضييع الثغر ، و أثبت الجار تصويرا للخالفة بأنها كانت عقب رؤية النصر سواه ، و تبشيرا البزوالها ٢ فقال : ﴿ من بعد مآ ارائكم ما تحبون ط ﴾ أي من حسهم بالسيوف و هزيمتهم .

و لما كان ذلك ربما أفهم أن الجميع عصوا ننى ذلك معللا للعصيان بقوله: ﴿ منكم من بريد الدنيا ﴾ أى قد أغضى "عن معايبها التي أجلاها " فناؤها . و لما كان حكم الباقين غير معين للفهم " من هذه الجملة قال: ﴿ و منكم من يريد الإخرة ٤ ﴾ و هم الثابتون " فى مراكزهم ، لم يعرجوا على الدنيا .

و لما كان التقدير جوابا لإذا: سلطهم عليكم ، عطف عليه قوله:

( ثم صرفكم عنهم ) أى لاندهاشكم لإنيانهم إليكم [ من ورائكم - أ ] ،
و عطفه بثم لاستبعادهم للهزيمة بعد ما رأوا المن من النصرة ( ليبتليكم ع )
أى يفعل فى ذلك فعل من السريد الاختبار فى ثباتكم على الدين فى حالى السراه و الضراه ، و لما كان اختباره تعالى بعصيانهم الشديد الإزعاج

<sup>(</sup>۱) من مد. و فى الأصل و ظ: تيسيرا (۲) فى ظ: بزولها (۳) فى ظ: اعصى (٤) من ظ و مد، و فى الأصل: معايمها - كذا (٥) زيد يعده فى ظ: عضوا نفى ذلك معللا للعصيان بقوله (٦) من مد، و فى الأصل و ظ: الفهم (٧) من ظ و مد، و فى الأصل: التابيون (٨) من مد، و لعله مطاوعة: أدعش، و فى الأصل: لاندها لكم، و فى ظ: لاندها مكم (٩) زيد من مد، و فى الأصل و ظ: اراد (١١) من مد، و فى الأصل و ظ: ما (١٠) من ظ و مد، و فى الأصل : بعصيانكم.

للقلوب عطف على قوله "صرفكم": ﴿ و لقد عفا عنكم \* ﴾ أى تفضلاً عليكم لإيمانكم ﴿ و الله ﴾ الذي له الكمال كله ﴿ ذو فضل على المؤمنين ه ﴾ أى كافة ، و هو من الإظهار في موضع الإضمار للتعميم أ و تعليق الحمكم بالوصف .

و لما ذكر علة الصرف و العفو عنــه صوَّره " فقال : ﴿ اذْ ﴾ ه [أى-] صرفكم وعفا عنكم حين ﴿ تصعدون ﴾ أي تزيلون الصعود فتنحدرون° نحو المدينة ، أو <sup>٦</sup> تذهبون في الأرض لتبعدوا عن محل الوقعة خوفا من القتل<sup>٧</sup> ﴿ و لا تلوُّن ﴾ أي تعطفون ﴿ على احد ﴾ أي من قريب و لا بعيد / ﴿ و الرسول ﴾ أي الذي أرسل إليكم لتجيبوه ^ إلى £ 7 £ / كل ما يدعوكم إليه و هو الكامل في الرسلية ﴿ يدعوكم في اخراكم ﴾ أي ١٠ ساقتكم و جماعتكم الاخرى، و أنتم مديرون و هو ثابت في مكانه في نحر العدو في نفر يسير لا يبلغون أربعين نفساً - على اختلاف الروايات. وثوقًا بوعد الله و مراقبة له ، يقول كلما " مرت " عليه جماعة " منهزمة " : إلى عباد الله! أنا رسول الله! " إلى إلى " عباد الله! كما هو اللائق بمنصبه الشريف من الاعتماد على الله و الوثوق بما عنده و عد من دونه من ولي ١٥ (١) في ظ: التعظيم (٢) من مد، وفي الأصل وظ: صورة (م) زيد من مد (٤) في ظ : تريدون (٥) في ظ : فينحدون (٦) في ظ «و» (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: الفعل (٨) في ظ: فتجيبوه (٩) في ظ: سافيكم (١٠) في ظ: علما (١١) في مد: مر (١٢) سقط من ظ (١٢) من ظر و مد، و في الأصل: منهزمين (١٤-١٤) في ظر: الى اى ، و في مد: ابن ايمه . و عدو عدما ؟ و إنما قلت: إن معى ذلك الانهزام ، لأن الدعاء براد منه الإقبال على الداعى بعد الانصراف عما يريده ليأمر و ينهى ، فعلم بذلك أنهم مولون عن المقصود و هو القتال ، و فى التفسير من البخارى عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه و سلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه و أقبلوا منهزمين ، فذاك إذ يدعوهم الرسول فى أخراهم ، و لم يبق مع النبي صلى الله عليه و سلم غير اثنى عشر رجلا .

و لما تسبيه " عن العفو ردهم عن الهزيمة إلى القتال قال تعالى : ﴿ فَاتَابِكُمْ ﴾ أي جعل لكم ربكم ثوابا ﴿ غَمَا ﴾ أي باعتقادكم قتل الرسول ١٠ صلى الله عليه و سلم . و كان اعتقادا كاذبا مُلتتم به رعبا ﴿ بغم ﴾ أى كان حصل لكم من القتل و الجراح و الهزيمة ، و سماه - و إن كان في صورة العقاب بـ بادم الثواب لأنه كان سببا للسرور "حين تبين" أنه خبر كادب، و أن النبي صلى الله عليه و سلم سالم " حتى كأنهم – كما قال بعضهم - لم تصبيهم \* مصيبة ، فهو \* من الدواء بالداء ، ثم عالمه بقوله : ١٥ ﴿ لَكَيْلًا تَجْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَّكُم ﴾ أي من النصر و الغنيمة ﴿ وَ لَا مَلَّ اصابكم الله أي 'مني القتل ' و الجراح و الهزيمـة لاشتعالكم عن ذلك (١) في مد: انما (٢) في ظ: تدعوهم (٢) في ظ: نسب (١) في ظ: قبل . (a) من ظ و مد، و في الأصل: القتال (--- ) في ظ : حتى يتبين (v) من ظ و مدء و في الأصل: ﴿ إِلَّا (٨) من ظ و مد، و في الأصل: لم تصبه (٩) سقط من ظ (١٠-١٠) في ظ : بالقتل .

بالسرور بحياة الرسول صلى الله عليه و سلم .

و لما قص اسبحانه و تعالى عليهم ما فعلوه ظاهرا و ما قصدوه باطنا و ما داواهم به قال عاطفا على ما تقديره: فالله سبحانه و تعالى خبير بما يصلح أعمالكم و يبرى أدواه كم -: ﴿ و الله ﴾ أى المحيط علما و قدرة ﴿ خبير بما تعملون ه ﴾ أى من خير و شر فى هذه الحال و غيرها، و بما المصلح من جزائه و دوائه، فتارة يداوى الداه اللهاه و تارة بالدواه، لانه الفاعل القادر المختار .

و لما كان أمانهم بعد انخلاع قلوبهم بعيدا ، و لا سيا بكونه بالنعاس الذى هو أبعد شيء عن ذلك المقام الوعر و المحل الضنك عطف بأداة البعد في قوله: ﴿ ثُم الزل عليكم ﴾ و لما أفاد أداة ١٠ الاستعلاء عظمة الآمن ، و كان متصلا بالغم و لم يستغرق زمن ما بعده أثبت الجار فقال: ﴿ من بعد الغم ﴾ أى المذكور و أنتم في نحر العدو ﴿ امنة ﴾ أى أمنا عظيما ، ثم أبدل منها تنبيها على ما فيها مر الغرابة قوله: ﴿ نعاما ﴾ دليلا قطعيا ، فانه لا يكون إلا من أمن المغروى البخارى في التفسير عن أنس رضى الله عنه أن أبا طلحة رضى الله عنه مه

<sup>(</sup>۱) من ظ و مد، و في الأصل: تصد (۲) في ظ: ما (۲) من ظ و مد، و في الأصل: بالناس (۵) في ظ: وفي الأصل: بالناس (۵) في ظ: الأصل: الله حكذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: بالناس (۵) في ظ: الخاده (۲) سقط من ظ (۷) العبارة من هنا إلى « الجار فقال » تكررت في ظ عن الأصل بعد دو المحل الضنك » (۸) في ظ ي من (۹ - ۹) أخرت في ظ عن « و هم المؤمنون » و زيد فيها « عن الأمن » قبل « فانه » .

قال: غشيبًا النعاس ' و نحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيني يسقط من يدى و آخذه "و يسقط و آخذه" . و لما كان لبعضهم فقط استأنف وصفه بقوله: ﴿ يَغْشَيُ طَآتُفَةً مَنْكُمْ لَا ﴾ وهم المؤمنون، و ابتدأ الإخبار عن الباقين بقوله: ﴿ وَ طَآئِفَةً ﴾ أَى أُخرى من المنافقين ﴿ قد اهمتهم ه انفسهم ﴾ لا المدافعة عن الدين فهم ا إنما يطلبون خلاصها ، و لا يجدون إلى ذلك فيما يظنون سبيلا لاتصال رعبهم و شدة جزعهم، فعوقبوا على ذلك بأنه لم يحصل لهم الأمن المذكور، ثم فسر همهم فقال: ﴿ يَظُنُونَ بالله ﴾ المحيط بصفات الكمال ﴿ غير الحق ﴾ أي من أن نصره بعد هذا لا يمكن، أو أنهم لو؛ قعدوا في المدينة لم يقتل أحد، و نحو ذلك من ١٠ سفساف الكلام ، و فاسد الظنون التي فتحتها ' لو ، و الأوهام ﴿ ظَنَ الجاهلية ﴿ ﴾ أي الذين لا يعلمون \_ من عظمة الله سبحانه و تعالى بأن ما أراده \* كان و لا يكون غيره ـ ما يعلم أنباع الرسل . ثم فسر الظن بقوله: ﴿ يقولون ﴾ أي منكرين الآنه لم يجعل الرأى رأيهـم و يعمل بمقتصاه غضبا و تأسفا على خروجهم في هذا الوجه و عدم رجوعهم ١٥ مع ابن أبي بعد أن خرجوا ﴿ هُلُ لَنَا مِنَ الْأَمْرُ ﴾ أي المسموع، و لكون الاستفهام بمعنى النفي ثبتت ١ أداة الاستغراق في قوله: ﴿ مَن شيء ١٠ ﴾ فكأنه قيل: فما ذا يقال لهم؟ فقيل: ﴿ قُل ﴾ أي لهم ردا عليهم احتقارا (4) في ظ: الناس (٢-٢) سقط من ظ (٣) من ظ و مد، و في الأصل: فانهم (٤) سقط من ظ (٥) من ظ و مد ، و في الأصل : ازاد (٦) فد ظ : تعلیم \_ كذا (٧) في ظ: ثبت .

1840

بهم ﴿ ان الامر ﴾ أى الحكم الذى لا يكون سواه ﴿ كله لله لم أى الذى لا كفوء له ، ليس لكم و لا لغيركم منه شيء ، شتتم [ أو أبيتم - ' ] ، غزوتم أو قعدتم ، ثبتم أو فررتم .

و لما قص سبحانه و تعالى عليهم بعض أمرهم فى هذه الحرب ، و بين لهم شيئا من فوائد ما فعل بهم بقوله "ان يمسسكم قرح " - الآيات ، ه و كان من جملة ذلك ما أظهر من أسرار المنافقين بهذه الوقعة " فى اتهامهم الله و رسوله ، حتى وصل إلى هنا ، و كان و قهم هذا غير صريح فى الاتهام الإمكان حمله على مساق الاستفهام أخبر سبحانه و تعالى بتدليسهم بقوله : ﴿ يخفون ﴾ أى يقولون ذلك مخفين ﴿ ﴿ فَيَ الفسهم ما لا يبدون لك م ﴾ [ لكونه لا يرضاه الله ، ثم بين ذلك بعد ١٠ إجماله فقال : ﴿ يقولون لو كان لنا من الامر ﴾ - ا ] أى المسموع إجماله فقال : ﴿ يقولون لو كان لنا من الامر ﴾ - ا ] أى المسموع إلى العدو .

و لما أخبر سبحانه و تعالى [عنهم - '] بما أخفوه جهلا منهم ظنا أن الحذر يغنى من القدر أمره سبحانه و تعالى بالرد عليهم بقوله: ﴿ قل ١٥ لو كُنتُم في بيو تكم ﴾ أى بعد آ أن أجمع '' رأيكم على أن لا يخرج منكم (١) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٢) في ظ: الحروب (٣) سقط من ظ. (٤) في ظ: ابها مهم (٥) من ظ و مد ، و في الأصل: صحيح (٦) في ظ: الابهام. (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: جملة (٨) في ظ: حذف \_ كنذا (٩) في ظ: خفسين (١٠) زيد من مد (١١) في ظ: جمع .

أحد ا ﴿ لِمَرْ الذِن كُتُبِ عَلِيهِمُ القَتْلِ ﴾ أي في هذه الغزوة ﴿ الى مضاجعهم ع ﴾ أي التي هي مضاجعهم بالحقيقة و هي التي قتلوا بهـا ، لأن ما قدرناه لا نمكن أحدا دفعه بوجه من الوجوه، ثم عطف على ما علم' تقديره و دل عليه السياق قوله: " ليبتلي "، أي لبرز المذكورون ه لينفذ إقضاؤه و يصدق قوله لكم في غزوة بدر: إن فاديتم الأساري " ولم تقتلوهم قتـــل منكم في العام المقبل؛ مثلهم ﴿ و ليبتلي الله ﴾ أي المحيط بصفات الكمال بهذا \* الأمر التقدري ﴿ مَا فَي صَدُورُكُم ﴾ [أي - ] من الإمان و النفاق بأن يفعل في إظهاره من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فعل المختبركما فعل بما وجد في هذه الغزوة من الأمور التحقيقية <sup>٧</sup> ١٠ ﴿ و ليمحص ما في قلوبكم ط ﴾ أي يطهره و يصفيه من جميع الوساوس الصارفة عن المراقبة من محبة الدنيا من الغنائم التي كانت ^سبب الهزيمة^ و غيرها . و ختم بقوله: ﴿ وِ الله ﴾ أى الذى له الإحاطة بكل شيء ﴿ عليم بذات الصدور ه ﴾ مرغبا و مرهبا و دافعا لما قد يتوهم من ذكر الابتلاء من عدم العلم بالحفايا ٠

و لما كانوا في هذه الغزوة " قد حصل لهم ضرر عظيم ، لكنه كان بما وقع من بعضهم من الخلل الظاهر فأدبهم بذلك، عفا عنهم سبحـانـه

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ : لنفد (٣) من ظ و مد ، و في الأصل : الاسرى ـ

<sup>(</sup>٤) فيظ: القابل (٥) من ظ و مد، و في الأصل: هذه (٦) زيد من ظ و مد.

<sup>(</sup>٧) فيظ: الحقيقة (٨-٨) في ظ: سبيا لهزيمة (٩) في ظ: بالخلفايا (١٠) فه

ظ: الفونية .

و تعالى بعد ذلك التأديب و رحمهم و طيب قلوبهم بهذه الآية بما فيها من التأمين صريحا، و بما فيها من الإشارة بجمع جميع حروف المعجم فيها تلويحا إلى أن أمرهم لا بد أن يتم كما تمت الحروف في هذه الآية الكنه افتتحها بأداة التراخي إشارة إلى أنه لا يكون إلا بعد مدة مديدة حق تصقل مرائي الصدور التي ختمها بها بخلاف ما في الآية الآخرى ه الجامعة إلى لحروف - آ] في آخر سورة الفتح التي نزلت في الحديبية التي ساءهم رجوعهم منها دون وصولهم إلى قصدهم - كما يأتي إن شاء الله سبحانه و تعالى .

و لما كان فيه مع م ذلك معنى التعليل و التنبيه على أنه غنى عن الاختبار ، خبير بدقائق الأسرار أتبعه قوله مستأنف لبيان ما هو من ١٠ ثمرات العلم : ﴿ ان الذِن تولوا منكم ﴾ أى عن القتال و مقارعة الأبطال ﴿ يوم التي الجمعن لا ﴾ أى من المؤمنين و الكفار ﴿ ابما استرقم ﴾ أى طلب زللهم عن ذلك المقام العالى ﴿ الشيطن ﴾ أى عدوهم البعيد من الرحمة المحترق باللعنة ﴿ بعض ما كسبوا ٤ ﴾ أى من الذنوب التي لا تليق المن طلب الدنو إلى حضرات القدس و مواطن الأنس من ترك المركز ١٥ والإقبال على الغنيمة و غير ذلك ، فإن القتال في الجهاد إيما هو بالأعمال ، والإقبال على الغنيمة و غير ذلك ، فإن القتال في الجهاد إيما هو بالأعمال ، أي الأصل ومد: النامن ، وفي ظ : النامل (٢) سقط من ظ و مد ، وفي ط : بغصل مرى \_ كذا (١) زيد من ظ و مد ، و في الأصل : الذي . وفي ظ : لا بلق .

من كان أصر في أعمال الطاعة كان أجلد على قتال الكفار ، ولم يكن توليهم 'عن ضعف' في نفس الأمر.

و لما كان ذلك مفهما أن الذين تولوا صاروا من حزب الشيطان " فاستحقوا ما استحق للصق به قوله: ﴿ وَ لَقَدَ عَفَّا اللَّهُ ﴾ أي الذي له ه صفات الكمال ﴿ عنهم م ﴾ لـثلا تطير ؛ أفئدة المؤمنين •منهم ، و ختم ذلك ببيان علته ما هو أهله من الغفران و الحلم فقال معيدا للاسم الأعظم تنبيها على أن الذنب عظم و الخطر بسببه جسيم ، فلولا الاشتمال / على جميع صفات الكمال لعوجلوا بأعظم النكال: ﴿ أَنَ اللَّهُ عَفُورٌ ﴾ أي محاء للذنوب عينا و أثرا . و لما كان الغفر ' قد يكون مع تحمل نفاه بقوله : ١٠ ﴿ حليم ، ﴾ أي حيث لم يعامل المتولين حدر الموت معاملة الذين خرجوا من ديارهم - كما تقدم - حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا .

و لما كان قولهم: إنا لو ثبتنا في المدينة الممثلة بالدرع الحصينة -كما كان رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاكابر من أصحابه - لسلمنا ، إلى غير ذلك ما^ أشار سبحانه و تعالى إليسه قولا موجبا لغيظ رسول الله ١٥ صلى الله عليه و سلم . لما فيه من الاتهام و سوء العقيدة ، وكان مع ذلك مظنة لأن يخدع كثيراً من أهل الطاعمة لشدة حبهم لن قبل منهم

1877

<sup>(1)</sup> في ظ: الاعمال (٢-٢) سقط منظ (٧) في ظ: الشياطين (٤) في ظ: يطير. (٥) العبارة من هنا إلى « بقوله "حليم"، سقطت منظ (٦) من مد، و في الأصل و ظ : القصد (٧) في ظ : العامل (٨) في ظ : يما (٩) في ظ : الأيهام (١٠) من ظ , و في الأصل : كثير , و في مد : اكثر .

و تعاظم أسفهم عليهم . كان أنسب الأشياء المبادرة إلى الوعظ بما يزيل هذا ً الأثر، و لما كان الرسول صلى الله عليه و سلم مؤيداً بأعظم الثبات لما طبع عليه من الشم الطاهرة [والمحاسن الظاهرة - ] كان الأنسب البداءة بغيره ؛ فنهى الذين آمنوا عن الايخداع بأفوالهم فقال تعالى : ﴿ يُمَّا بِهَا الذينَ المنوا ﴾ أي أظهروا `الإقرار بالإعان'! صدقوا قولكم' بأن ﴿ لا تكونوا ه كالذين كفروا ﴾ أي بقلوبهم على وجه الستر ﴿ و قالوا ﴾ أي ما فضحهم ﴿ لاخوانهم ﴾ أى لأجل إخوانهم الأعزة " عليهم نسبا أو مذهبا ﴿ اذا ضربوا ﴾ أي سافروا مطلق سفر ﴿ في الارض ﴾ أي لمتجر أو غيره ﴿ او كَانُوا عَزَّى ﴾ أي غـــزاة مبالغين في الغزو في سبيل الله بسفر أو غيره ، جمع عاز ، فماتوا أو قتلوا ﴿ لُو كَانُوا عَنْدُنَا ﴾ أي لم يفارقونا ١٠ ﴿ مَا مَا تُوا وَ مَا قَتُلُوا ؟ ﴾ وهذا في غاية التهكم \* بهم، لأن إطلاق هذا القول منهم - لا سما على هذا التأكيد - يلزم منه إدعاء أنه لا بموت أحد في المدينة ، و هو لا يقوله عاقل .

و لما كان هذا القول محزنا اعتقاده و كتمانه علق سبحانه و تعالى بقوله " قالوا" و بانتفاء الكون كالذين قالوا قولمه : ﴿ ليجعل الله ﴾ ١٥ أى الذى لا كفوء له ﴿ ذلك ﴾ أى القول أو " الانفراد به عن مشارك أى الذى لا كفوء له ﴿ ذلك ﴾ أى القول أو " الانفراد به عن مشارك (١) من مد، و فى الأصل و ظ: انسب. (٤-٤) فى ظ: الايمان بالاترار (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: قولهم (٦) من ظ و مد، و فى الأصل: جميع (٨) من ظ و مد، و فى الأصل: جميع (٨) من مد، و فى الأصل : جميع (٨) من مد، و فى الأصل و ط: الهتم (٨) سقط من ظ و مد، و فى الأصل و فى الأصل وه.

آي

(٢٦)

﴿ حسرة في قلوبهم ١ ﴾ أي باعتقاده و عدم المواسى فيه ، و على تقدير التعليق بـ" قالوا " يكون من باب النهكم بهم ، لأنهم لو لم يقولوه لهذا الغرض الذي لا يقصده عاقل لكانوا " قد قالوه لا لغرض أصلا، و ذلك أعرق و في كونه ليس من أفعال العقلاء ﴿ وِ الله ﴾ أي لا تكونوا ه مثلهم و الحال \_ أو قالوا ذلك و الحال ـ أن الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ يحيى ﴾ [ أي من أراد في الوقت الذي يريـد - ٦ ] ﴿ وَ يُميت طُ ﴾ [أيَّ من أراد إذا أراد، لا يغني حذره من قدره - ٦] ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ [ أى المحيط بكل شيء قدرة و علما - ' ] ﴿ بما تعملون ﴾ أى بعملكم ' و بكل شيء منه ﴿ بصيره ﴾ و على كل شيء منه قدىر ، لا يكون ١٠ ^شيء منه^ بغير إذنه، و متى كان على خلاف أمره عاقب عليه .

و لما نهاهم عن قول المنافقين الدائر على تمنى المحال من دوام البقاء و كراهة الموت بين لهم ممرة فوات أنفسهم في الجهاد بالموت أو القتل ليكون ذلك مبعدا لهم مما أ قال المنافقون ، موجبا لتسليم الأمر للخالق ، بل محبباً إلى فيه و داعيا إليه فقال: ﴿ وَ لَنْ ﴾ و هو حال أخرى من ١٥ " لا تكونوا " ﴿ قتلتم " ﴾ [ أي من أي قائل كان - " ] ﴿ في سبيل الله ﴾ (١) من ظ و مد، و في الأصل: بكونه (٢) ورد بعد، في الأصل: و الله يحيي و يميت ، فرتبناه حسما ترتب في ظ و مد (م) سقط من ظ (ع) في ظ : اغرق . (a) في الأصل: طم، وفيظ و مد: كهم - كذا (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) من مد ، و في الأصل و ظ : بعلم (٨-٨) في ظ : منه شيء (٩) فه ظ: كما (١٠) في ظ: مجيا (١١) تقدم في الأصل: على « و هو حال » •

أى الملك الاعظم قتلا ( او متم ) أى فيه موتا على أى حالة كانت . و لما كان للنفوس غاية الجموح عرب الموت زاد فى التأكيد فقال : ( لمغفرة ) أى لذنوبكم تنالكم ، فهذا تعبد بالخوف من العقاب ( من الله ) أى الذى له نهاية الكمال بما كنتم عليه من طاعة ( و رحمة ) أى لأجل ذلك ، "و هو تعبد لطلب الثواب " ( خير بما يجمعون ع ) أى بما " هو ثمرة البقاء فى الدنيا عند أهل الشقاء ، مع أنه ما فاتكم شيء من أعماركم .

و لما ذكر أشرف الموت بادئا بأشرفه \* ذكر ما دونه بادئا بأدناه فقال: ﴿ وَ لَئُنَ مَتُمَ اوَ قَتَلَتُم ﴾ أي في أي وجه كان على حسب ما قدر عليكم في الأزل ﴿ لا إلى الله ﴾ أي الذي هو متوفيكم لا غيره، و هو ١٠ ذو الجلال و الإكرام الذي ينبغي أن يعبد لذاته . و دل على عظمته بعد الدلالة بالاسم الأعظم بالبناء للجهول فقال: ﴿ تَحْشُرُونَ مَ ﴾ فان كان ذلك الموت أو القتل على طاعته أثابكم و إلا عاقبكم، و الحاصل أنه لا حيلة فى دفع الموت على حالة من الحالات: قتل أو غيره، و لا فى الحشر إليه سبحانه و تعالى ، و أما الخلاص من هول ذلك اليوم ففيه حيلة بالطاعة \_ ١٥ و الله سبحانه و تعالى الموفق . و ما أحسن ما قال عنترة فى نحوه و هو (١) سقط من ظ (٢) العبارة من هنا إلى « التأكيد فقال » تأخرت في الأصل اقط عن « لأجل ذلك » (م) من مد، و في الأصل و ظ : الجموع (٤) في ظ : طاعته (مـه) تقدم في الأصل على « لمفوة » (٩) من مد ، و في الأصل: ما ي و في ظ: مع (٧-٧) سقط من ظ (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : شرفه . جاهلي، فالمؤمن أولى منه بمثل دلك:

بكرت تخوفى الحتوف كأننى أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل الخاص المنهل المجتها إن المنيسة منهل لا بد أن أستى بكأس المنهل فاقنى حيا،ك لا أبا لك و اعلمى أنى امرؤ سأموت إن لم أفتل

/ 277

لما فرغ من وعظ الصحانة رضى الله تعالى عنهم أتبعه تحيب النبى صلى الله عليه و سلم فيا فعل بهم من الرفق و اللين مع ما سبب الغضب الموجب للعنف و السطوة من اعتراض من اعترض على ما أشار به ، ثم مخالفتهم لامره فى حفظ المركز و الصبر و التقوى، ثم خذلانهم له و تقديم أنفسهم على نفسه الشريفة ، ثم عدم العطف عليه م خذلانهم له و تقديم أنفسهم على نفسه الشريفة ، ثم عدم العطف عليه ذلك من الأمور التي توجب لرؤساء الجبوش و قادة الجنود اتهام أتباعهم و سوء الظن بهم الموجب للغضب و الإيقاع يعضهم ليكون ذلك زاجرا الملم عن العود إلى مثله فقال تعالى: ﴿ فيما رحمة من الله ﴾ أى الذي له الكال كله ﴿ لنت لهم عن الوق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رحمة عظيمة من الله من الما المنافق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رحمة عظيمة من الله المنافق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رحمة عظيمة من الله المنافق بعد ما فعلوا بك الا بسبب رحمة عظيمة من الله المنافق بعد ما فعلوا بك الا بسبب رحمة عظيمة من الله المنافق المنافق بعد ما فعلوا بك الا بسبب رحمة عظيمة من الله المنافق ال

<sup>(</sup>١) من ديوانه ، و في الأصول: عرض (٦) من ديوانه ، و في الأصول: بذاك .

<sup>(</sup>م) في ظ: الرزق (ع) في ظ: مع (ه - ع) سقط من مد (م) سقط من ظ.

<sup>(</sup>v) في ظ: اعدم (A) في ظ: ما أمر (٩) من ظ و مد، و في الأصل: زجرا .

<sup>(</sup>١٠) سقط من ظ و مد (١١) من ظ و مد، و في الأصل: ماكنت (١٠) في

ظ: بالعادة ...

الحائز لجميع الكمال، فقابلتهم بالجيل و لم تعنفهم بانهزامهم عنك بعد إذ خالفوا رأيك، و هم كانوا سبب لاستخراجك؛ و الذي اقتضى هذا الحصر هو [ 'ما '- ' ] لانها نافية في سياق الإثبات فلم يمكن أن توجه إلا " إلى ضد ما أثبته ' السياق، و دلت زيادتها على أن تنوين ' ' وحمة ' للعظيمة لا بغيرها لنت .

و لما بين سبحانه و تعالى سبب هذا اللين المتين بين ثمرته الجلق جافيا ما فى ضده من الضرر فقال: ﴿ و لو كنت فظا ﴾ أى سيئ الخلق جافيا فى القول ﴿ غليظ القلب ﴾ أى قاسيه لا تتأثر بشيء أ ، تعاملهم بالعنف و الجفاء ﴿ لانفضّوا ﴾ أى تفرقوا تفرقا أ قبيحا الا اجتماع المعمه ﴿ من حولك ص ﴾ أى ففات المقصود من البعثة .

و لما أخبره السبحانه و تعالى أنه هو العفا عنهم ما فرطوا فى حقه أمره بالعفو عنهم فيما يتعلق به صلى الله عليه و سلم ، و بالاستمرار على مشاورتهم عند النوائب لئلا يكون خطأهم فى الرأى - أولا فى الحروج من المدينة ، و ثانيا فى تضييع المركز ، و ثالثا فى إعراضهم عن الإثخان فى العدو البعد الهزيمة الذى ما شرع القتال إلا لاجله باقبالهم على النهب ، و رابعا الابعد الهزيمة الذى ما شرع القتال إلا لاجله باقبالهم على النهب ، و رابعا الابعد الهزيمة الذى ما شرع نقتال إلا لاجله باقبالهم على النهب ، و رابعا ومد ، و فى الأصل: اثبت (ه) فى ظ: قابلة لرحمته حكذا (٧) من ظ ومد ، و فى الأصل: اثبت (ه) فى ظ: ينوين (٩) فى ظ: قابلة لرحمته حكذا (٧) من ظ ومد ، و فى الأصل : الشي ه ، و قد سقط من ظ . (٩) من ظ ومد ، و فى الأصل : اخبر (١٠ - ١٠) من ظ ومد ، و فى الأصل : اخبر (١٠ - ١٠) سقطت من ظ .

'في وهنهم عندكر العدو' إلى غير ذلك \_ موجبًا لترك مشاورتهم، فيفوت ما فيها من المنافع في نفسها و فيها تثمره " من التألف و التسنن " و غير ذلك فقال سبحانه و تعالى: ﴿ فَاعْفَ عِنْهُم ﴾ أي ما فرطوا في هذه الكرة في حقك ﴿ و استغفر لهم ﴾ أي الله سبحانه و تعالى لما فرطوا في حقه ه ﴿ رَ شَاوِرهُم ﴾ أي استخرج \* آراءهم ﴿ في الامرع ﴾ أي الذي تريده من أمور الحرب تألف لهم و تطييبا لنفوسهم ليستن ° بك من بعدك ﴿ فَاذَا عَرْمَتَ ﴾ أي بعد ذلك على أمر فمضيت فيه، و قراءة من ضم التاء للتكلم بمعناها، أي فاذا فعلت أنت أمرا بعد المشاورة لأبي فعلت فيه - بأني أردته \_ فعل العازم .

و لما أمر بالمشاورة التي هي النظر في الأسباب أمر بالاعتصام بمسببها من غير التفات إليها ليكمل جهاد الإنسان بالملابسة ثم التجرد فَقَالَ: ﴿ فَتَوَكُّلُ ﴾ أي فيه ﴿ على الله ٧٠ ﴾ أي الذي له الأمر كله. و لا بردك عنه خوف عاقبة \_ كما فعلت بتوفيق [ الله في هذه الغزوة ي ثم علل ذلك بقوله - " ] : ﴿ إِنْ الله ﴾ [ أي الذي لا كفو اله ـ " ] ١٥ ﴿ يحب المتوكلين ٥ ﴾ [أى فلا يفعل بهم إلا ما فيه- ] ! كرامهم (١-١) سقطت من ظ (٢) في ظ: تتمسر (٩) في ظ: السن (٤) من ظ و مد، وفي الأصل: استخراج (ه) منظ و مد، و في الأصل: ولسس - كذاء (٦) من ظ و مدًا ، و في الأصل : بادني (٧) و رد بعد ، في الأصل " أن الله يحب ا المتوكلين، ، فرتبناه حسم ترتب في ظ و مد (٨) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد .

و إن رُقي غير ذلك .

و لما كان التقدير: فاذا فعلوا ما يحبه أعطاهم مُناهم مما عزموا عليه لأجله؛ استأنف الإخبار بما يقبل بقلوبهم إليه ` و يقصر هممهـم عليه، بأن من نصره هو المنصور، و من خــــذله هو المخذول، فقال تعالى: ﴿ ان ينصركم الله ﴾ أى الذى له جميع العظمة ﴿ فلا غالب لكم ٤ ﴾ ه أى إن كان نبيكم صلى الله عليه و سلم بينكم أو لا ، فما بالكم ٢ وهنتم لما صاح؟ إبليس أن محمدا قد قتل! و هلا فعلتم كما فعل سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه و كما فعل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه حين قال: موتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه و سلم ! فهو أعذر لكم عند ربكم ﴿ وَ أَنْ يَحْدُلُكُمْ ﴾ أي بامكان العدو منكم ﴿ فَمَ ذَا الذي ١٠ ينصركم من بعده م ﴾ أي من نبي أو ؛ غيره ، ولما / كان التقدير : فعلي EYA / الله \* فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ، عطف عليه قوله : ﴿ وَ عَلَى الله ﴾ أي الملك الاعظم وحده ، لا على نبي و لا على قوة بعدد و لا بمال من غنيمة و لا غيرها ﴿ فَلْيَتُوكُلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ أي كلهم فيكون [ ذلك - ١ ] أمارة صحة إيمانهم .

> و لما كان الغلول من أعظم موجبات الحذلان أو أعظمها، و النزاهة عنه من أعظم موجبات النصر، كان أنسب الأشياء تعقيب هذه الآية

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ و مد: لكم (م) في ظ: صرح، و زيد بعده فيه: ال (٤) من ظ و مد، و في الأصلى: ذلك (١) زيد من ظ.

بآية الغلول بيانا، لانه كان سبب هزيمتهم في هذه الغزوة، فانه لا يخذل إلا بالذنوب، و من أعظم الذنوب الموجبة الخذلان الغلول، فيكون المراد بتنزيهه صلى الله عليه و سلم عنه - و الله أعلم - أن إقبالهم على نهب الغنائم قبل وقته إما أن يكون لقصد أن يغلوا باخفاء ما انتهبوه أو بعضه، ه و إما أن يكون للخوف ' من أن يغل رئيسهـــم و حاشاه! و إما أن يكون للخوف من مطلق الخيانة ' بأن لا يقسمه صلى الله عليه و سلم بينهم على السواء، و حاشاه من كل من ذلك! و أما المبادرة إلى النهب الهير هذا القصد فخفة وطيش 'وعبث'، لا يصوب عاقل إليه؛ إذا تقرر هذا فيمكن أن يكون التقدير: فليتوكلوا في كبت العدو وتحصيل ١٠ ما معه من الغنائم، فلا يقبلوا على ذلك إقبالا يتطرق منه احتمال لظن السوء بهاديهم \* في أن يغل، و هو الذي أخبرهم بتحريم الغلوّل و بأنـه سبب للخدلان ، و ما نهى صلى الله عليه و سلم قط عن شيء إلا كان أول تارك له و بعيد منه، [ و \_ ] ما كان ينبغي لهم أن يفتحوا طريقا إلى هذا الاحتمال فعر ^عن ذلك بقوله عطفا^ [على- '] "وكان ١٥ ' من نبي ' ' : ﴿ وَ مَا كَانَ ﴾ أي مَا تَأْتَى ۚ وَ مَا صَحَ فَى وقت مِن الْأَوْقَاتِ (ا - 1) سقطت من ظ (r) في ظ: الخايه - كذا (r) من ظ و مد ، و في

الأصل: لا يضرب (٤) من مد، و في الأصل و ظ: كتب (٥) من ظ و مد، و في الأصل: لهادينهم (٦) زيد من ظ و مد (٧) سقط من ظ . (٨-٨) من ظ و مد، و في الأصل : بذاك عن قوله عاطفا (٩) من ظ و مد، و في الأصل: ما يأتي .

و لا على حالة من الحالات ﴿ لنبي ﴾ أي [أيّ- ا] نبي كان فضلا عن سيد الانبياء و إمام الرسل ﴿ انْ يَعْلُ طُ ﴾ تبشيعًا لفعل ما يؤدى إلى هذا الاحتمال زجرا مر. معاردة مثل ذلك الفعل المؤدى إلى تجویز شیء مما ذکر، و علی قراءة الجماعیة غیر ان کثیر و أبی عمرو"۔ بضم اليا. و فتح العين مجهولًا من: أغل - المعنى: و ما كان له و ما صح ٥ أن يوجد غالاً ، أو ينسب إلى الغلول ، أو يظن به ما يؤدى إلى ذلك ؟ و يجوز أن يكون التقدير بعد الأمر بالتوكل على الله سبحانه و تعالى وحده: فـــلا تأتوا إن كنتم مؤمنين بما يقدح في التوكل كالغلول و ما يدانيه فتخذلواً، فانه ما كان لكم أن تغلواً ، و ما كان أى ما حل لنبي أى من الانبياء قط أن يغل، أي لم أخصكم بهذه الشريعة بل ما كان في شرع ٦٠ ني قط إباحة الغلول، فلا تفعلوه و لا تقاربوه بنحو الاستباق إلى النهب، فان ذلك يسلب كال التوكل، فانه من لا يرتع حول الحمي يوشك أن يواقعه، فيوجب له الخذلان، روى الطبراني في الكبير - قال الهيشي: و رجاله ثقات - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث الني صلى الله عليه و سلم جيشا فردت رايشه^. ثم بعث فردت ، ^ثم بعث فردت ^ ١٥ بغلول رأس غزال ا من ذهب، فنزلت " و ما كان لني ان يغل" •

<sup>(1)</sup> زيسه من ظ و مه (۲) فى ظ: يفعل (۲) فى ظ: ابن عمرو (٤) فى ظ: اعلى (٥) من ظ و مه، و فى الأصل: يغلوا (٦) من ظ و مه، و فى الأصل: يسلبه (٧) سقط من ظ (٨) من ظ و مسه، و فى الأصل: صرئيته ـ كذا. (٧-٩) سقطت من ظ (١٠) فى ظ: عرال .

و لما كان فعلهم ذلك محتملا لقصدهم الغلول و لخوفهم من غلول غيرهُم عمم في التهديد بقوله: ﴿ وَ مِن يَعْلُلُ ﴾ أي يقع منه ذلك كاثنا مَن كَانَ ﴿ يَاتَ مَا عَلَ يُومُ القَيْمَةِ ۗ ﴾ و من عرف كلام أهل اللغة في الغلول عرف صحة قولى: إنه لمطلق الخيانة ، و إنه يجوز أن يكون التقدر : ه و ما كان لأحد ً أن يفعل ما يؤدى - و لو ً على ُبعد - إلى نسبة نبي إلى غلول، قال صاحب القاموس: أغل فلانا: نسبه إلى الغلول و الخيانة . و غل غلولا: خان - كأغل ، أو خاص بالني ، و قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي: أغل الرجل إغلالاً - إذا خان، فهو مغل، و غل في المغنم يغل غلولا ، و قرى : أن يَغُل ، و أن يُغَل ، فمن قرأ : يَغُل – ١٠ أراد: يخون ، و من قرأ: كُفّل - أواد: يخان، و يجوز أن يريد :: لا بنسب إلى الخيانة، و كل من خان شيئا في خفاء فقد غل يغل غلولا. و يسمى الخائن غالا ، و في الحديث و لا إغلال و لا إسلال، الإغلال: الحيانة في كل شيء ، و غللت الشيء ^أغله غلا - إذا سترته ، قالوا : و منه الغلول في المغنم، إنما أصله أن الرجل كان إذا أخذ منه شيئا حتره في ١٥ /٤٢٩ متاعه، فقيل للخائن: غال/و مغل، و يقال: غللت الشيء \* في الشيء \_ إذا أدخلته \* فيه ، و قد انغل ـ إذا دخل في الشيء ، و قد انغل في الشجر ` نـ

(١) من ظ و مد ، و في الأصل : المطلق (٧) في ظ : لاجل (٩) سقط من ظ .

ظ: دخلته (١٠) في ظ: السجر ـ كذا.

دخل (TA)

<sup>(1)</sup> في ظ: كان على -كذا (٥) في ظ: بحون -كذا (٦) من ظ و مد .

و في الأصل : زيد (v) في ظ : تسمى  $(v_{-\lambda})$  نكرر في الأصلى و مد (v) ف

دخل - انتهى . فهذه الآية نهى للؤمنين عن الاستباق إلى المغنم على طريق الإشارة ' ، فتم بها الوعظ الذى ' فى أواخر القصة ، كما أن آية الربا نهى عنه على طريق الإشارة ، فتم بها الوعظ الذى فى أوائل القصة ، فقد اكتنف التنفير من الغلول - الذى هو سبب الحذلان فى هذه الغزوة بخصوصها لمباشرة ما هو مظنة له و فى الغزو مطلقا \_ طرفى الوعظ فيها ، ليكون من اأوائل ما يقرع السمع و أواخره .

و لما كان ثمرة الإتيان به الجزاء عليه عمم الحكم تنيها على أن ذلك اليوم يوم الدين، فلا بد من الجزاء فيه و تصويرا له تبشيعاً الفضيحة فيه بحضرة الحلق الجمعين، و زاد فى تعظيمه و تعظيم الجزاء فيه بأداة التراخى و تضعيف الفعل فقال معما الحكم ليدخل الغلول من باب ١٠ الأولى: ﴿ ثم توفى ﴾ أى فى ذلك اليوم العظيم، و بناه للجهول إظهارا لعظمته على طريق كلام القادرين ﴿ كل نفس ﴾ أى الم تغلة و غير غالة العظمته على طريق كلام القادرين ﴿ كل نفس ﴾ أى الما فيه فعل ما من خير أو شر وافيا ميالغا فى تحويز وفائه ﴿ و هم لا يظلمون ه ﴾ أى لا يقع عليهم ظلم فى شيء منه بزيادة و لا نقص ٠

و لما أخبر تعالى أنه لا يقع فى ذلك اليوم ظلم أصلا تسبب عنه (١) زيد بعد فى الأصل: فتح بها ، و لم نكن الزيادة فى ظ و مد فحذفناها . (٦) من ظ و مد ، و فى الأصل: التى (٣) من ظ و مد ، و فى الأصل: بتسما - كذا (١-٤) نكر د فى ظ (٥) فى ظ: للحكم (١-٦) فى ظ: عاله و عبر عالة - كذا (٧) - قط من ظ .

الإنكار على من الحدثته الفسه بالأماني الكاذبة ، فظن غير ذلك من استواء حال المحسن و غيره ، أو فعل فعلا و قال قولا أ يؤدى إلى ذلك كالمنافقين و كالمقبلين على الغنيمة فقال تعالى: ﴿ ا فَمَن اتَّبِع ﴾ أي طلب بجد و اجتهاد ﴿ رضوان الله ﴾ أي ذي الجلال و الإكرام بالإقبال على ه ما أمر به الصادق، فصار إلى الجنــة و نعم الصبر ﴿ كُسُ بِآءٍ ﴾ أي رجع من تصرفه الذي ريد به الربح ، أو حل و أقام ﴿ بسخط من الله ﴾ أي الملك الأعظم بأن فعل ما يقتضي السخط بالمخالفة ثم الإدبار لو لا العفو ﴿ و ماويه جهنم ﴿ ﴾ أى جزاء بما جعل أسباب السخط مأواه ﴿ و بدُّس المصير ، ﴾ أي هي .

و لما أفهم الإنكار على من سوّى بين الناس أنهم متمارزون صرح بذلك في قوله: ﴿ هم درجت ﴾ أي متباينون تباين الدرجات. و لما كان اعتبار التفاوت ليس بما عند الخلق قال: ﴿ عند الله ١ ﴾ أي الملك الاعلى في حكمه و علمه و إن خني ذلك عليكم، لأن الله سبحانه و تعالى خلقهم فهو عالم بهم حين خلقهم ﴿ و الله ﴾ أي الذي له جميع " صفات 10 الكال ﴿ بصير ﴾ \*أى بالبصر و العلم \* ﴿ بما يعملون ه ﴾ أى بعد إيحادهم ، لأن ذلك أيضا خلقه و تقديره ، و ليس لهم فيه إلا نسبتـــه

و في الأصل : العادمم .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ : حديثه (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : تصرفة .

<sup>(</sup>٤) منظ ومد، وفي الأصل: مع (٠) فيظ: عل -كذا (٦) فيظ: التفات.

<sup>(</sup>٧) تأخر في الأصل عن « صفات » (٨٨) سقط من ظ (٩) من ظ و مد ،

إليهم بالكسب، فهو يجازيهم بحسب تلك الاعمال، فكيف يتخيل النهم بالكسب، فهو يجازيهم بحسب تلك الاعمال و هو الحكم العدل! فعلم بما فى هذا الحتام من إحاطته بتفاصيل الاعمال صحة ما ابتدى بسه السكلام من التوفية .

و لما أرشدهم إلى هذه ً المراشد، و بين لهم بعض ما اشتملت عليه ه من الفوائد، و بان بهذه القصة قدر من أسدى إليهم ذلك على لسانـه صلى الله عليه و سلم بما له من الفضائل التي أ من أعظمها كونه من جنسهم، يميل إليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ، فيألفونه فيعلمهم ؛ نبه على ذلـــك سبحانه و تعالى ليستمسكوا بغرزه و لا يلتفتوا لحظـة عن لزوم هديه فقال سبحانه و تعالى \_ مؤكدا لما اقتضاه الحال من فعل أ يلزم منه النسبة ١٠ إلى الغلول - : ﴿ لقد من الله ﴾ أى ذو الجلال و الإكرام ﴿ على المؤمنين ﴾ [خصهم - '] لأنهم المجتبون ملده النعمة ( أذ بعث فيهم ) أي فيها بينهم ' أو بسبهم ' ( رسولا ) و زادهم رغبة فيه بقوله' : ﴿ مَن انفسهم ﴾ أي نوعاً و صنفاً ، يعلمون أمانته و ١٣صيانته و شرفه ١٣ و معاليه (١) سقط من ظ (٦) في ظ ، الكال (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : عذا . (ع) زيد بعده في الأصل: هي ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (ه) من مد \_ أي أمره و نهيه ، و في الأصل : بصوره ، و في ظ : بعر زه (٦) زيد بعده في ظ: من (٧) زيد من مد (٨) من مد، و في الأصل: المحتبون، و في ظ: غبتون (٩) في ظ: الأمة (١٠-١٠) من ظ ومد، و في الأصل: و بينهم . (١١) في ظ : بقولهم (١٢-١١) في ظ و مد : شرفه و صيانته .

وطهارته قبل النبوة و بعدها ﴿ يتلوا عليهم اليته ﴾ أى فيمحو ببركة نفس التلاوة كبيرا من شر الجان و غيرها مما ورد في منافع القرآن مما عرفناه، و ما لم تعرفه أكثر ﴿ و مزكيهم ﴾ أى يطهرهم من أوضار الدنيا و الأوزار بما يفهمه بفهمه الثاقب من دقائق الإشارات و بواطر . ه العبارات، و قدم التركية لاقتضاء مقام المعاتبة على الإقبال على الغنيمة ذلك ، كما مضى في سورة البقرة ﴿ و يعلمهم الكتب ﴾ أي [ تلاوة - ] ] بكونه من نوعهم ' يلذ لهم' التلقي منه / ﴿ وَ الحَكُمَةُ ۗ ﴾ تفسيرا و إبانة و تحريرا ﴿ وَ أَنْ ﴾ أَي وَ الْحَالُ أَنْهُم ﴿ كَانُوا ﴾ و لما كانُوا قد مرت لهم أزمان وهم على دن أبيهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام [نبع على ١٠ ذلك بادخال الجار فقال \_ ] : ﴿ \* من قبل \* ﴾ [ أي من قبل ذلك \_ ] ] ﴿ \* لَنَّى صَلَّلَ مِبِينَ هُ \* ﴾ [ أي ظاهر ، و هو من شدة ظهوره كالذي ينادي " على نفسه بايضاح لبسم، وفي ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام-] علمهم من الحكمة في هذه الوقعه ما أوجب نصرتهم في أول النهار، فلما خالفوه^ حصل الخذلان . و لما أزال شبهـة النسبة إلى الغلول 10 بحدافيرها، و أثبت ما له من أضدادها من معالى الشيم و شمائل الكرم صوب ' إلى شبهة قولهم: لو كان رسولًا ما انهزم أصحابه عنه، فقال

ضربه .

<sup>(</sup>١) فى ظ: بعده (٢) زيد بعده فى ظ: من فهمه (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤-٤) فى ظ: يكذبهم - كذا (٥-٥) تأخر فى الأصل عن « فقال تعالى» (٦) فى ظ: يوادى (٧) فى ظ: نصرهم (٨) من ظ و مد، و فى الأصل: خالفوا (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: خالفوا (٩) من ظ و مد، و فى الأصل:

ج – ه

تعالى: ﴿ أَوَ لَمَا ﴾ أَى أَرَكُتُم مَا أَرْشَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ الْكُرِّيمِ 'الحَّلْمِ العلم الحكيم و لما ﴿ اصابتكم ﴾ [أى- ] في هذا اليوم ﴿ مصيبة ﴾ لمخالفتكم لأمره و إعراضكم عن إرشاده ﴿ قد اصبتم مثليها لا ﴾ أي في بدر و أنتم في لقاء العدو؛ و كأنما تساقون إلى الموت على الضد مما كنتم فيه في هذه الغزوة، و ما كان ذلك إلا بامتثالكم لامره و قبولكم ه لنصحه ﴿ قلتم اتَّى ﴾ من أن و كيف أصابنا ﴿ هذا \* ﴾ أي بعلم وعدنا النصر ﴿ قل هو من عند انفسكم ١ ﴾ أي لأن الوعد كان مقيدا بالصبر والنقوى، و قد تركتم المركز وأقبلتم على العنائم قبـــل الأمر [ به - ۲ ] ، و عن على رضي الله تعالى عنـه أن ذلك باختيارهم الفداء يوم بدر الذي نُول فيه '' لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما الحذيم . و عداب عظيم " " و أباح لهم سبحانه و تعالى " الفداء بعد أن عاتبهم و شرط عليهم [ إن اختاروه أن يقتل منهم في العام المقبل بعد الاسرى، فرضوا وقالوا: نستعين بما نأخذه منهم عليهم - " ] ثم نرزق الشهادة. ثم علل ذلك بقوله: ﴿ أَنَ اللَّهُ ﴾ أي ' الذي لا كفوء له ﴿ عَلَى كُلُّ شَيَّ ' ﴾ أى من النصر و الخذلات و نصب أسباب كل منها ﴿ قدره ﴾ ١٥ (١-١) سقط من ظ (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٣) من ظ و مد، و في الأصل: الامر (ع) من مد، وفي الأصل: الله، وفي ظه: ابعد (ه) من مد، و في الأصل و ظ: الأمر (٦) سقط من ظ (٧) سورة ٨ آية ١٩٠٠ (٨) زيد بعد في الأصل: لهم ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحفاناها (١٠) من مد، و في ظ: اختياره (١٠) سقط من ظ و مد (١١) زيساعة في الأصل ؟ قدر ، و لم تكن الزيادة هنا في ظ و مد فحذفناها من هنا ، و سيأتي . ك ن ن ١٨٠

وقد وعدكم بذلك سبحانه و تعالى فى العام الماضى حين خيركم فاخترتم الفداه، و خالف من خالف منكم الآن، فكان ذكر المصيبة التى كان سببها مخالفة ما رتبه صلى الله عليه و سلم بعد ختم الآية الني قبلها بالتذكير بما كانوا عليه من الضلال على ما ترى من البلاغة.

و لما كانت نسبة المصيبة إليهم ربما أوهمت من لم ترسخ قدمه فى المعارف الإلهية أن بعض الأفعال خارج عما مراده تعالى قال ": ( و مآ اصابكم ) و لما استغرقت الحرب ذلك اليوم بزع الجار فقال: ( يوم التق الجمعن ) أى [ حزب الله \_ أ ] و حزب الشيطان فى أحد ( فباذن الله ) أى بتمكين من له العظمة الكاملة و قضائه، و إثبات ( فباذن الله ) أى بتمكين من له العظمة الكاملة و قضائه، و إثبات ( فباذن الله ) أى بتمكين من له العظمة الكاملة و قضائه، و إثبات و الإمانة الحياه و الإمانة إله .

و لما كان التقدير: ليؤدبكم به ، عطف عليه قوله: ﴿ و ليعلم المؤمنين ﴿ ﴾ أى الصادقين فى إيمانهم ، و لما كان تعليق العلم بالشيء على حدته أنم و آكد من تعليقه به مع غيره أعاد العامل لذلك ، وإشعارا آو بأن أهل النفاق أسفل رتبة من آن يجتمعوا مع المؤمنين فى شيء فقال: ﴿ و ليعلم الذين نافقوا ملي ﴾ أى علما تقوم م به الحجة فى مجارى عاداتكم ، و هذا مثل قوله هناك ' و ليبتلي الله ما فى صدوركم " - الآية ، و عطف و هذا مثل قوله هناك ' و ليبتلي الله ما فى صدوركم " - الآية ، و عطف

<sup>(</sup>١) في ظ: نري (٢) من ظ و مد، و في الأصل: خارجا (٣) سقط من ظ.

<sup>(</sup>٤) زيد منظ و مد (٥) في ظ: التائل (٦) في ظ: اشعار (٧) في ظ: مع ..

<sup>(</sup>٨) فى ظ : يقوم .

على قوله "نافقوا" ما أظهر نفاقهم، أو يكون حالاً من فاعل "نافقوا" فقال: ﴿ و قبل لهم تعالوا قاتلوا ﴾ أى أوجدوا القتال ﴿ في سبل الله ﴾ أى الذي له الكمال كله بسبب تسهيل طريق الرب الذي شرعه ﴿ او ادفعوا أ ﴾ أى عن أنفسكم و أحبائكم عملى عادة الناس لا سيما العرب ﴿ قالوا لو نعلم ﴾ أى نتيقن ﴿ قتالا ﴾ أى أنه يقع قتال ﴿ لا اتبعنكم أ ﴾ أى ه لكنه لا يقع فيما نظن و قتال و رجعوا .

و لما كان هذا الفعل المسند إلى هذا القول ظاهرا فى نفاقهم ترجمه بقوله: ﴿ هُمُ للكفر بومشذ ﴾ أى يوم إذ كان هذا حالهم ﴿ اقرب منهم للايمان ٤ ﴾ عند كل من سمع قوله عنها ما و رأى فعلهم ، ثم علل ذلك أو استأنف بقوله - معبرا بالافواه التى منها ما هو أبعد من اللسان ١٠ لكونهم منافقين ، فقولهم إلى أصوات الحيوان أقرب منه إلى كلام الإنسان ذى العقل و اللسان لانهم - : ﴿ يقولون بافواههم ﴾ و لما أفهم هذا أنه لا يجاوز ألسنتهم فلا حقيقة له و لا ثبات عندهم و صرح به فى قوله : ﴿ ما ليس فى قلوبهم أ ﴾ بل لا شك عندهم فى وقوع القتال ، علم الله هذا منهم كما علموه من أنفسهم ﴿ و الله ﴾ أى الذى له الإحاطة ١٥ الكاملة ﴿ أعلم ﴾ أى منهم ﴿ بما يكتمون ع ﴾ أى كله لانه يعلم الله و هم لا يعلمونه إلا بعد كونه ، و إذا كان نسوه بتطاول أ الزمان الحرامة قبل كونه و هم لا يعلمونه إلا بعد كونه ، و إذا كان نسوه بتطاول أ الزمان الحرامان الحرامة المناه و هم لا يعلمونه إلا بعد كونه ، و إذا كان نسوه بتطاول أ الزمان المناه المناه و هم لا يعلمونه إلا بعد كونه ، و إذا كان نسوه بتطاول أ الزمان المناه أله المناه أله المناه ا

<sup>(1)</sup> في ظ: جددوا (7) سقط من ظ (7) في ظ: يظن (٤) في ظ: برحمه . (٥) من ظ و مد، و في الأصل: لما (٦) تكرر في الأصل (٧) من ظ، و في الأصل و مد: انهم (٨) من ظ و مد، و في الأصل: لا يجاوزوا (٩) من ظ و مد، و في الأصل: تتطاول - كذا .

و الله ' سبحانه و تعالى لا ينساه .

و لما حكى عنهم ما لا يقوله ذو إيمان أتبعه ما لا يتخيله ذو مروة و لا عرفان فقال مبينا للذين نافقوا: ﴿ الذين قالوا لاخوانهـم ﴾ أي لأجل إخوانهم و الحال أنهم قد أسلموهم ﴿ و قعدوا ﴾ أي عنهم خذلانا ه لهم ﴿ لُو اطاعونا ﴾ أى فى الرجوع ﴿ مَا قَتَلُوا ۚ ﴾ و لما ` كان هذا موجبًا للغضب أشارًا إليه بـاعراضــه في قوله: ﴿ قُلُّ ﴾ أي لهؤلاء الأجانب الذين هم بمنزلة الغيبة عن حضرتي على تسبب عن قولهم هذا من ادعاه القدرة على دفع الموت ﴿ فادر وا ﴾ أي ادفعوا بعز و منعة ٦ وميَّلُوا ﴿ عَنِ انْفُسِكُمُ الْمُوتَ ﴾ أي حتى لا يصل إليكم أصلا ﴿ انْ كُنتُمْ ١٠ صُدَقَينَ ﴾ أي ٢ في أن الموت يغني منه حَذَر . فقد انتظم الكلام بما قبل الجملة الواعظة أتم انتظام على \* أنه قد لاح لك أن ملامه ^ الجمل الواعظة لما قبلها و ما بعدها " ليس بدون ملاءمة ما قبلها من صلب القصة كما بعدها أمنه .

و لما أزاح سبحانه و تعالى العلل ` و شغى الغلل ` و ختم بأنه لا مفر ١٥ من القدر، فلم يبق عند أهل الإمان إلا ما طبع عليه الإنسان من الأسف على فقد الإخوان، و كارب سرور المفقود يبرد غلة الموجود بشرهم بحياتهم و ما نالوه من لذاتهم؛ و لما كان العرب البعيدين القبل الإسلام

<sup>(</sup>١) فعظ و مد: هو (٢) في ظ: لو (٣) في ظ: اشارة (٤) في ظ: حَضَرُو ﴾ كذا (ه ) من ظ و مد ، و في الأصل : وتع (٦) في ظ و مد : بمنعه. (v) سقط من ظ (A) في ظ: الملامـة (p \_ p) سقطت من ظ (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل: العبد (١٦) في ظ: يعتدين ـ كذا .

من اعتقاد الحياة بعد الموت خاطب الذي الاريب في علمه بذاك إشارة إلى أنه لا يفهمه حق فهمه " سواه ، كما أشار إليه قوله في البقرة " و اكن لا تشعرون " " فقال تعالى عاطفا على " قل " محببا فى الجهاد ، إزالة لما بغضه به المافقون من أنه سبب الموت: ﴿ وَ لَا تَحْسَمُنَ الَّذِينَ قَتْلُوا ﴾ أي وقع لهم القتل في هذه الغزوة أو غيرها ﴿ في سبيلِ الله ﴾ أي الملك الأعظم، و الله أعلم ٥ من يقتل في سبيله ﴿ امواتا ﴿ ﴾ أي الآن ﴿ بل ﴾ هم ﴿ احياً ۥ ﴾ وبين زيادة شرفهم معرا عن تقربهم بقوله: ﴿ عند ربهم ﴾ [أي الحسن إليهم في كل حال، فكيف في حال قتلهم فيه حياة ليست كالحياة الدنيوية! فحقق حياتهم بقوله - " ]: ﴿ رَزَقُونَ لَإِ ﴾ أَي رَزَقًا يُلْيَقُ أَ بحياتهم ﴿ فرحين بِمَا انْهُمِم الله ﴾ أي الحياوي لجميع الكمال من ذلك ١٠ الفوز الكبير ﴿ من فضله لا ﴾ لأنه لو حاسبهم على أقل نعمة من نعمه لم توف " جميع أعمالهم [ بها \_ " ] لأن أعمالهم من نعمه "، فأعلمنا سبحانه و تعالى بهذا تسلية ' و حسن تعزية أن لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع ' لاحــد في بقائهـا و إن طال المدى، و بقيت لهم (1) في ظ: الذين (ج) سقط من ظ (م) آية م ه ر (ع) و نسخة مد من هنا إلى ص ١٧٥ في غاية الانطباس فلم نقدر على المعارضة بها (ه) زيد ما بن الحاجزين من ظ (٦) من ظ ، و في الأصل: يقوم (٧) في ظ : لم يوف (٨) من ظ ، و في الأصل: نعمة (٩) في الأصل و ظ: تسيلة حكذا (١٠) من ظ، و في الأصل: يطمع . حياة الصفاء التي لا انفكاك لها و لا آخر لنعيمها بغم يلحقهم و لا فتنة تنالهم و لا حزن يعتريهـم و لا دهش يـلم بهم في وقت الحشر و لا غيره، فلا غفلة الهم، فكان ذلك مذهبا لحزن من خلفوه و مرغبا لهم في الأسباب الموصلة إلى مثل حالهم ، و هذا - و الله سبحانه وتعالى أعلم - معنى الشهادة ، ه أى أنهم ايست لهم حال غية ، لأن دائم الحياة بلا كدر أصلا كذلك . و لما ذكر سرورهم بما نالوه ذكر سرورهم بما علموه لمن هو على دينهم فقال: ﴿ وَ يُسْتَبْشُرُونَ ﴾ أي توجد ' لهم البشري وجودا عظيم الثبات حتى كأنهم يوجدونها كلماً أرادوا ﴿ بالذين لم يلحقوا بهم ﴾ أي في الشهادة في هذه الغزوة . ثم بين ذلك بقوله: ﴿ مِن خَلَفُهُم لا ﴾ أي في الدنيا . ١٠ ثم بين المبشر به فقال: ﴿ الاّ خوف عليهم ﴾ أي على إخوانهم في آخرتهم ﴿ وَ لَا هُمْ يَحْرُنُونَ مُ ﴾ أي أصلا ، لأنه لا يفقد منه شيء ، بل هم كل لحظة في زيادة، و هذا أعظم البشري لمن تركوا على مثل حالهم من المؤمنين، لأنهم يلحقونهم؛ في مثل ذلك ، لان السبب واحد ، و هو منحة " الله [ لهُمَ - ٦] بالقَتْل فيه ، أو مطلق الإيمان لمطلق ما هم فيه من السعادة بغير ١٥ قبد الشهادة .

و لما ذكر سرورهم لانفسهم تارة و لإخوانهم أخرى كرره تعظيماً له و إعلاما بأنه فى الحقيقة عن غير استحقاق، و إنما هو بجرد مَن فقال:

( يستبشرون بنعمة من الله ﴾ أى ذي الجلال و الإكرام، كبيرة الما من ظ، و فى الأصل: توخذ (م) فى ظ: فلما (١) فى ظ: يلحقونه (٥) فى ظ: متجه (١) زيد من ظ.

﴿ و نَصَلُ ﴾ أى منه عظم الذي المعظم الذي المعظم الذي المعلم الذي المعدره أحد حق قدره ﴿ لا يضيع اجر المؤمنين ﴾ أى منهم و من غيرهم ، بل يوذيهم أجرهم على أعمالهم و يفضل عليهم ، و لو شاء لحاسهم على سبيل العدل ، و لو فعل ذلك لم يكن لهم شيء .

و لما ذم المنافقين برجوعهم من غير أن يصيبهم قرح، و مدح أحوال ه الشهداء ترغيبا / فى الشهادة، و أحوال من كان على مثل حالهم ترغيبا فى النسج على منوالهم من وختم بتعليق السعادة بوصف الإيمان أو أخذ يذكر ما أثمر لهم إيمانهم من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم وإليه صلى الله عليه و سلم إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من غير عذر إلا صربح النفاق فقال: ﴿ الذين استجابوا ﴾ أى أوجدوا ١٠٠ الإجابة فى الجهاد إيجادا مؤكدا محققا ثابتا بما عندهم من خالص الإيمان ﴿ لله و الرسول ﴾ أى لا لغرض مغنم و لا غيره ، ثم عظم صدقهم بقوله مثبنا الجار لإرادة ما يأتى من إحدى الغزوتين ، إلا استغراق ما بعد الزمان -: ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ط ﴾ .

و لما كان تعليق الاحكام بالارصاف على التحلى بها عند ه؛ المدح قال سبحانه و تعالى: ﴿ للذِنِ احسنوا ﴿ ﴾ و عبر بما يصلح للبيان (١) من ظ، و في الأصل: لا يقدر (٦) في ظ: غيره (٦) من ظ، و في الأصل: سوالهم (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: بيديهم (٦) في ظ: وجدوا. (٧) من ظ، وفي الأصل: بالاذعان (٨) زيد في الأصل بعده: منهم، ولم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها.

و البعض ليدوم رغبهم و رهبهم فقال: ﴿ منهم و اتَّقُوا اجر عظيم ﴾ ﴾ و هذه الآيات من تتمة هذه القصة سواء قلناً: إنها إشارة إلى غزوة حمراء الأسد، أو ' غزوة بدر الموعد، فإن الوعد كان يوم أجد \_ و الله الهادي ؟ و عا يجب التنبيه له أن البيضاري قال تبعًا للزمخشري: إن النبي صلى الله ه عليه وسلم خرج إلى بدر الموعد في سبعين راكبا، و في تفسير البغوى أن ذلك كان في حراء الاسد. فإن حمل على أن الركبان من الجيش كان ذلك عددهم [ و ٢٠] أن الباقين كانوا مشأة فلعله ، و إلا فليس كذلك ٣ و؟ أما في حراء الاسد فان النبي صلى الله عليه و سلم بلغه أن المشركين هموا بعد انفصالهم من أحد بالرجوع، فأرادً أن يرهبهم ' و أن ً بريهم ٠٠ من نفسه و أصحابه قوة ، فنادي مناديه يوم الاحد ــ الغد \* من يوم أحدا ــ -بطلب العدو، و أن لا يخــرج معه إلا من كان حاضرًا معه بالأمس، فأجابوا بالسمع و الطاعـة ، فخرج في الثرهم و استعمل عـلى المـدينـة ان أم مكتوم ، و لا يشك ^ في أنهم أجابوا كلهم ، و لم يتخلف ٩ منهم أحد ، و قد كانوا فى أحد نحو سبعائة و لم بأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجال لم يشهدوها فمنعهم إلا ما كان من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (١) في ظ «و» (٢) زيد من ظ (م) سقط من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل: يزايهم - كذا (٥) في ظ: الغزو (٠) في ظ: الاحدد (٧) من ظ، و في الأصل: عن (٨) في ظ: لا يسيل (٩) من ظ، وفي الأصل: لم يُحلف (١٠) من ظ، و في الأصل: أستاذن.

فانه أذن له لعلة ا ذكرها في التخلف عن أحد محمودة . قال الواقدي: و دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بلوائنه و هو معقود لم يحل من الأمس، فدفعه إلى على رضي الله عنه، و يقال: [ إلى - ً ] أبى بكر رضي الله عنه ، و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و رأسه مشجوج أ و هو بح وح ، في وجهه أثر الحلقتين ، و مشجوج في جبهته في أصول الشعر ، ه و رباعيته قد سقطت "، و شفته قد كلمت من باطنها و هو متوهن " منكبه الامن بضربة ^ ان قيئة ، و ركبتاه ^ مجحوشتان \_ بأبي هو ` و أمي و وجهي و عيني! فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد فركع ركمتين و الناس قد حشدوا، و نزل أهل العوالي حيث جاءهم الصريخ، ثم ركم رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين، فدعا بفرسه على باب المسجد، ١٠ و تلقاه طلحة رضي الله عنه و قد سمع المنادي فحرج بنظر متي " يسير، فاذا رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه الدرع و المغفر و ما يرى منه إلا عيناه فقال: يا طلحة سلاحك! قال: قلت: قربب، قال ": [ فأخرج - ]، أعد و فألبس " درعي "و لأنا أهم" بحراح رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) إلى هنا انتهى الأنطماس من مد (٧) من مد، و في الأصل وظ: مجوده. (م) زید من ظ و مــد (٤) في مد: منحوح ــكذا (٥) في ظ: بمجروح . (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: شطبت (٧) في ظ: منمكن (٨) سقط من ظ و مد (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : ركبتاها (١٠) سقط من ظ . (١١) منظ ومد ، و في الأصل : ابن (١٦) زيد في المغازى : طلحة (١٣) منظ و مد ، و في الأصل : البس (١٤-١٤) في ظ : ولا اتامم .

1288

مَى بجراحى، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على طلحة فقال: أين ترى القوم الآرن ؟ قال: هم بالسيالة '، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ذلك الذي ظننت! أما إنهم يا طلحة ان ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا! و مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم \* فى ه أصحابه حتى عسكر بحمرا. الأسد، قال جار رضى الله عنه: و كان عامة زادنا التمر، و حمل سعداً بن عبادة رضي الله عنه ثلاثين بعيرا حستي وافت الحمراء، و ساق جزورًا فتحروا في يوم اثنين و في يوم ثــلاثاه، و كان/ رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرهم " في النهار " المجمع الحطب ، فاذا أمسوا أمر أن توقد النيران، فيوقد كل رجل نــارا، ١٠ فلقد كنا تلك الليالي نوقد خسمائة نار حتى نرى \* من المكان البعيد، و ذهب ذکر معسکرنا و نیراننا فی کل وجه حتی کان ما کبت الله بـــه عدونًا . فهذا ظاهر في أنهم كانوا خمسائة رجل \_ و الله أعلم - و يؤيد ذلك ما نقل من أخبار المثقلين \* بالجراح\_قال الواقدى: جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه و الجراح في الناس فاشية، عامة بني عبد الأشهل؟ ١٥ جريح، بل كلهم '- رضي الله عنهم! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) قبل: هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة ، كما في معجم البلدان. (٢-٢) سقط من ظ (٣) من ظ و مد ، و في الأصل : سعيد (٤) من المغازي ١/٣٢٨، و في الأصول: ثنتين (٥-٥) من ظ و مد و المغازى ، و في الأصل: بالنهار (٦-٦) في ظ: بالحطب (٧) من ظ و مد، و في الأصل: ري (٨) من ظ و مسه ، و في الأصل: المتعلمين \_ كذا (٩) في ظ: الاسهل (١٠) من ظ و مد، و في الأصل : عليهم .

يأمركم

يأمركم أن تطلبوا عدوكم ، قال : يقول أسيله بن حضير ' رضي الله عنه و به سبع جراحات و هو رید أن پداویها : سمعاً و طاعة لله و لرسوله ا ٢ فأخذ سلاحه و لم يعرج على دواءً جراحه و لحق برسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ و جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير، فلبسوا و لحقوا؛ و جاء أبو قتـادة رضي الله عنـه أهل خربي ه وهم يداوون الجراح فقال: هذا منادى ' رسول الله صلى الله عليه و ـلم يأمركم بطلب العدو، فوثبوا إلى سلاحهم و ما عرجوا على جراحاتهم -رضي الله عنهم! فخرج من بي سلمة رضي الله عنهم أربعون جريحا، و بالطفيـل ين النعمان رضي الله عنه ثلاثـة عشر جرحاً ، و بقطبة ° س عامر بن حديدة رضي الله عنه تسع جراحات حتى وافوا٦ النبي صلى الله ١٠ عليه و سلم يبثر " أبي عتبة " إلى رأس الثنية " عليهم السلاح ، قد صفوا " لرسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما نظر إليهم و الجراح فيهم فاشية قال: اللهم ارحم بني سلمة ! و حدث ١١ ابن إسحاق و الواقدي أن عبد الله ابن سهل و رافع بن سهل رضي الله عنهما كان بهما " جراح كثيرة " ، (١) في ظ: جبير (٧) العبارة من هنا إلى « عليه و سلم ، الآتي سقطت من مد . (م) من ظ، و في الأصل: داء (ع) من ظ و مـد، و في الأصل: ينادى . (ه) من الإصابة ه/٢٤٧، و في الأصل: يقطبة، و في ظ و مد: بعتبة (٦) في ظ: واخوا (٧) من ظ و مد، و في الأصل: بير (٨) في ظ و مد: ابي عيينة. (٩) في ظ: النبه (١٠) في ظ: صبوا (١١) في ظ: حديث (١٢) في ظ: يهم (١٣) من ظ و مد، و في الأصل : كبيرة .

فلما بلغهما النداء قال أحدهما لصاحبه: و الله النبي تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لغَبتُـا ۚ و الله ما عندنا دَابـة نركبها ۗ و ما ندري كيف نصنع ' ! قال عبد الله : انطلق بنـا ، قال رافع : لا و الله "ما بي مشي "! قال أخوه: إنطلق بنا " نتجارً " ، فخرجا يزحفان ^ ، ه فضعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة و يمشى الآخر عقبة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عند العشاء و هم يوقدون النيران. فأتى ' بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم و على حرسه تلك الليلة عباد ان 'بشر فقال' : ما حبسكما ؟ فأخراه بعلتهما ، فدعا لهما بخير " و قال : إن طالت بكم مدة كانت لكم مراكب من خيل [ و بغال - ١٠] و إبل، ١٠ و ليس ذاك بخير لكم . و أما غزوة بدر الموعد ١٠ فروى الواقدى - و١٠من طريقه ١٠ الحاكم في الإكليل - كما حكاه ان سيد الناس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد خرج في هذه الغزوة في ألف و خمِسائـــة من (١) من ظ و مد، و في الأصل اية (٧) من ظ و مد و المفازي ١/ ٥٣٠، و في الأصل: لعن - كذا (م) من مد، وفي الأصل: تركتها، وفي ظ: تركها (ع) من ظه ومد، و في الأصل: يصنع (هـه) من ظ ومد، و في الأصل: يا بني - كذا . (-) سقط من ظ (v) من ظ و مد أي يجر أحدنا الآخر، و في الأصل: بتجار (٨) في ظ و مــد: يرجفان (٩) من ظ و مــد، و في الأصل: قال . (١٠ ـ ١٠) من ظ و مد، و في الأصل: بشير قال (١١) من ظ و مد، و في الأصل: بحيرة (١٢) زيد من ظ و مد (١٠) في ظ: الموعود (١٤) سقطت الواو من ظ (١٥) من مد ، و في الأصل : طَوْ لَقَة ، و في ظ : طويق . أصحابه (41)

أصحابه رضى الله عنهم، و كانت لحيل عشرة، قال الواقدى: و أقبل رجل من بنى ضمرة يقال له مخشى آ بن عمرو فقال و الناس مجتمعون فى سوقهم و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم آ أكثر أهل الموسم المحمد! لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم [ أحد \_ أ ]، فما أعلم إلا أهل الموسم افقال رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ ليرفع ذاك إلى عدوه: ما أخرجنا هفال رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ ليرفع ذاك إلى عدوه: ما أخرجنا هو إلا موعد أبى سفيان و قتال عدونا، و إن شئت مع ذلك نذنا إليك و إلى قومك العهد ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا ، فقال الضمرى: بل نكف أ أيدينا عنكم و نتمسك بحلفك .

و لما كان قول نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس عند الصحابة رضى الله عنهم صدقا لا شك فيه لما قام عندهم من القرائن، فكان بمنزلة ١٠ المتواتر الذى تمالاً عليه الخلائق، وكانت قرش أعلى الناس شجاعـــة و أوفاهم قوة و أعرقهم إصالة فكانوا كأنهم جميع الناس، كان التعبير بصيغة العموم فى قوله: ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ أى نعيم أو ركب عبد القيس ﴿ ان الناس ﴾ يعنى قريشا ﴿ قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ عبد القيس ﴿ ان الناس ﴾ يعنى قريشا ﴿ قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ أمد كل الصحابة رضى الله عنهم من التعبير عمن أخبرهم و من جمع لهم ١٥ بخاص اسمه م أو وصفه ٠

<sup>(</sup>۱) فى ظ: و قال (۲) فى ظ: بخشى (٣) العبارة من هنا إلى « عليه وسلم» سقطت من ظ (٤) زيد من مد و كتاب المغازى الواقدى ١ / ٣٨٨ (٥) من ظ و مسرو المغازى، و فى الأصل و ظ: يكف. (٧) من ظ و مد و المغازى، و فى الأصل و ظ : يكف. (٧) من ظ و مد و المغازى، و فى الأصل و ظ : اعرفهم .

و لما كان الموجب لإقدامهم على اللقاء بعد هذا القول الذي لم يشكوا في صدقه ثبات الإيمان و قوة الإيفان قال تعالى: ﴿ فزادهم ﴾ أى هذا القول ﴿ ايمانا على المخالق ﴿ حسبنا ﴾ آ أى كافينا ﴾ (الله الزدراء بالحلائق اعتمادا على المخالق ﴿ حسبنا ﴾ آ أى كافينا ﴿ (الله ) و أى الملك الأعلى - أ و القيام بمصالحاً . و لما كان ذلك هو شأن الوكيل و كان في الوكلاء من يسدم قال: ﴿ و نعم الوكيل ه ﴾ [ أى الموكول إليه المفوض إليه جميع الأمور ؛ روى البخارى في التفسير عن النوعباس رضى الله عنها قال : هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألق في النار ، و قالها المحكم حلى الله عليه و سلم حين قالوا: إن حين ألق في النار : حسى الله و نعم الوكيل أ.

و لما كان اعتبادهم على الله سبيا لفلاحهم والله على الله الذي ذهبوا فيه أي فكان ذلك سبيا لانهم انقلبوا ، أي من الوجه والذي ذهبوا فيه مع النبي صلى الله عليه و سلم ( بنعمة ) و عظمها باضافتها إلى الاسم الاعظم فقال: ﴿ من الله ﴾ [أي الذي له الكال كله - في (و فضل) (1-1) من ظومد ، و في الأصل: الى ما تباهم (م) في ظومد ؛ بالاعتباد . (٣-٣) سقط من ظ (ع) زيد ما بين الحاجزين من ظومد (ه) في ظ : الكلام . (ه) من مد ، و في ظ : الكلام . (ه) من مد ، و في ظ و مد ، و في الأصل: ظ (ه) من مد ، و في ظ و مد ، و في الأصل: الونة .

أى من الدنيا ما طاب لهم من طيب الثناء بصدق الوعد و مضاء العزم و عظيم الفناء و الجرأة إلى ما نالوه عند ربه-م حال كوبه-م ﴿ لم يمسهم سوء لا ﴾ أى من العدو الذى خوفوه ولا غيره (واتبعوا ) أى مع ذلك بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم بغاية جهده (رضوان الله ط ﴾ [أى الذى له الجلال و الجمال - و الحجال - أ فحازوا أعظم فضله ه (و الله ) [أى الذى لا كفوء له - و ] ( ذو فضل عظيم ه ) أى فى الدارين على من يرضيه ، فستنظرون وقق ما تؤملون ، فليبشر المجيب و يغتم و يحزن المختلف ، و لعظم الأمر كرر الاسم الأعظم كثيرا .

و لما جزاهم سبحانه على أمثال أذلك بما وقع لهم من فوزهم بالسلامة و الغنيمة بفضل من حاز أوصاف الكمال و تنزه عن كل نقص بما له من ١٠ رداء الكبرياء و الجلال ، و رغهم فيما لديه لتوليهم إياه ، أتبع ذلك بما يزيدهم بصيرة من أن المخوف لهم مَن كيده ال ضعيف و أمره هين خفيف وأو سخيف و هو الشيطان ، و ساق ذلك مساق التعليل ألما قبله من حيازتهم الفضل و بعدهم عن السوء بأن وليهم الله و عدوهم فيله من حيازتهم الفضل و بعدهم عن السوء بأن وليهم الله و عدوهم و مد، و في الأصل: حرقوه (٤) في فو مد، و في الأصل: حرقوه (٤) في ظ: لغاية (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (ب) من مد ، و في الأصل: في نظرون ، و في ظ : فسيظهرون (٧) في ظ: يوماون (٨) سقط من ظ .

(٩) فهظ: امتثال (١٠) من ظور مد، وفي الأصل: مع (١١) في ظن

كيدهم (١٢) من ظ و مد، و في الأصل : العلل (١٣) في ظ : حازتهم .

الشيطان فقال [ التفاتا إليهم بزيادة فى تنشيطهم أو تشجيعهم و تثبيتهم- ]: ( أنما ذلكم ) أى القائل الذى تقدم أنه الناس ﴿ الشيطن ﴾ أى الطريد البعيد المحترق .

و لما نسب القول إليه الآنه الذي زينه لهم حتى أشربته القلوب الله و المتلات به الصدور ، كان كأنه قيل: فما ذا عساه يصنع؟ فقال: ( يخوف ) أي يخوفكم ( اوليآءه س ) لكنه أسقط المفعول الاول إشارة الى أن تخويفه يؤول إلى خوف أوليائه ، لان أولياء الرحمن إذا ثبتوا لاجله أنجز لهم ما وعدهم من النصرة على أولياء الشيطان ، و إلى أن من خاف من تخويفه و عمل بموجب خوفه ففيه ولاية له الصحح واضافته عاف من تخويفه و عمل بموجب خوفه ففيه ولاية له الصحح واضافته على أولياء قلت أو كثرت .

و لما كان المعنى أنه يشوش بالخوف من أوليائه، تسبب عنه النهى عن خوفهم فقال: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُ ﴾ أى لأن وليهم الشيطان ﴿ و خَافُونَ ﴾ أى فلا تعصوا لا أمرى و لا تتخلفوا أبدا عن رسولى ﴿ ان كنتم مؤمنين ه كاى مباعدين ^ لاولياء الشيطان بوصف الإيمان .

و لما مدح سبحانه و تعالى المسارعين في طاعتـــه و طاعة رسوله صلى الله عليه و سلم و ختم ذلك بالنهى عن الحوف من أولياء الشيطان، (١) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) في ظ: المطريق (٣) سقط من ظ. (٤) زيد بعده في الأصل: و جعلته النفوس، و لم تكن الزيادة في ظ و مد غذهناها (٥) في ظ: بصحح (١) من ظ و مد، و في الأصل: يومن (٧) في ظ

(۳۲) أعقبه

و مد عن (y) في ظ: فلا تفضوا (x) في ظ: متباعدين .

أعقبه بذم المسارعين ' في الكفر ' و النهي عن الحزن من أجلهم .

و لما كان أكثر الناس ـ كالمنافقين الراجعين عن أحد ، تم المقاتلين الفائلين: هل لنا من الامر من شيء ـ أرجفوا اللي أبي عام و عبد الله الن أبي لاخذ الامان من أبي سفيان ، ثم رك عبد القيس أو نعيم بن مسعود ، ثم من استجاب من أهل المدينة و أرجف بما قالوا " في ثبط " ه المؤمنين ، و كان ذلك بما يخطر بالبال تمادي أيام الكفر و أهله غالبين ، و يقدح في رجاء قصر مدته ، و يوجب الحزن على ذلك ؛ قال تعالى قاصرا الخطاب على أعظم الخلق و أشفقهم " و أحبهم في صلاحهم : فو لا يحزنك الذين يسارعون ﴾ أي يسرعون إسراع من يسابق خصا في الكفر ج ) ثم علل ذلك بقوله : ﴿ انهم لن يضروا الله ﴾ أي ١٠ وحذف المضاف تفخيا له و ترغيا فيه " حيث جعله هو المضاف إليه .

و لما نفى ما حيف من أمرهم كان مظنة السؤال عن الحامل لهم على المسارعة فقيل / جوابا: ﴿ رِيدِد الله ﴾ أى الذى له الأمر كله ( ١٥ الآيجعل لهم حظا ﴾ أى نصيبا ﴿ في الإخرة ع ﴾ و لما كانت المسارعة ١٥ في ذلك عظيمة ختمت الآية بقوله: ﴿ و لهم عذاب عظيم ه ﴾ قد عم أ

(٧) في ظ : عنه (٨) في ظ : من (٩) في ظ : هم .

<sup>(</sup>١-١) من ظ و مد، و في الأصل: بالكفر (٢) في الأصول: كانوا. (٣) من ظ، و في الأصل و مد: ارجعوا (٤) سقط من ظ (٥-٥) من مد، و في الأصل: و نقط، و في ظ: و بط حكدا (٦) في ظ: اسفتهم.

جميع ذواتهم، لأن المسارعة دلت على أن الكفر قد ملاً أبدانهم و نفوسهم و أرواحهم .

و لما كان قبول نعيم و ركب عبد القيس لذلك الجعل الذي هو من أسباب الكفر شرى الكفر " ببالإيمان عقب" بقوله: ﴿ إن الذين اشتروا الكفر ﴾ أى فأخذوه ﴿ بالايمان ﴾ أى فتركوه ، و أكد ننى الضرر و أبده " فقال: ﴿ لن يضروا الله ﴾ أى الذي لا كفوء له ﴿ شيئاع ﴾ لما يريد سبحانه و تعالى من الإعلاء للاسلام " و أهله ، و ختمها بقوله: ﴿ و لهم عذاب اليم ه ﴾ لما نالوه من لذة العوض فى ذلك الشرى كما هي العادة فى كل متجدد من الأرباح " و الفوائد .

النين كفروآ) كان سببا للاملاء لهم قال سبحانه و تعالى: ﴿ وَلا يحسبن الذين كفروآ) كان سببا للاملاء لهم قال سبحانه و تعالى: ﴿ وَلا يحسبن الذين كفروآ) أى بالله و رسوله ﴿ آنما نملى ﴾ أى أن إملاءنا أى إمهالنا و إطالتنا ﴿ لهم خير لانفسهم ﴿ ﴾ و لما ننى عنهم الخير بهذا النهى تشوفت النفس إلى ما لهم فقال: ﴿ إنما نملى لهم ﴾ أى استدراجا ﴿ ليزدادوآ أنما عَلَى ما وهو جميع ما سبق العلم الأزلى بأنهم يفعلونه، فاذا بلغ النهاية أوجب (١) من ظ و مد، و في الأصل: مال (٢) من ظ، و في الأصل و مد: للكفو (٣) من مد، و في الأصل: عقيب، و في ظ: عقبت (٤) في ظ: نفس (٥) من ظ و مد، و في الأصل: هو (٨) في ظ: الارباح (١) سقط من ظ.

الآخذ . و لما كان الرجوع المسفر عن السلامة مظنة لعزهم فى هذه الدار الفانية عند من ظن حسن ذلك الرأى؛ عوضوا عنه الإهانة الدائمة فقال سبحانه و تعالى: ﴿ و لهم عذاب مهين ه ﴾ .

و لما كان مطلق المسارعة أعم بما العوض ، و هو العم بما بالرجوع ، جاء نظم الآيات على ذاك ؛ و لما كشفت هذه الوقعة المحملة ه من المغيبات من أعظمها التمييز المخلص فعلا أو قولا من غيره ، أخر تعالى أن ذلك من أسرارها على وجه يشير إلى النعى على المنافقين بتأخيرهم أنفسهم الرجوع و غيره فقال مشيرا بخطاب الاتباع إلى مزيد علمه صلى الله عليه و سلم و علو درجته لديه و عظيم قربه منه سبحانه و تعالى: (ما كان الله ) أى مع ما له من صفات الكال .

و لما [كان-'] ترك التمييز غير محمود، عبر بفعل الوذر '، و أظهر موضع الإضمار لإظهار '' شرف الوصف تعظيم لأهمله فقال: ﴿ لِذِر المؤمنين ﴾ أى الثابتين فى وصف الإيمان ﴿ على مآ انتم عليه ﴾ من الاختلاط بالمنافقين '' و من قاربهم من الذين آمنوا على حال الإشكال

رم) العبارة من هنا إلى "عذاب مهين " سقطت من ظ (م) من ظ و مد، و في الأصل: منها (م) من ظ و مد، و في الأصل: هم (ع) من ظ و مد، و في الأصل: هم (ع) من ظ و مد، و في الأصل: هم (ع) من ظ و مد، و في الأصل: الواقعة (ه) في ظ: المعبنات (r - r) في ظ: تصير الخلص. (r) من ظ و مد، و في الأصل: انصبهم (r) في ظ: قريته (r) زيد من ظ و مد، و في الأصل و ظ: الورد (r) سقط من ظ و مد. (r) من ظ و مد، و في الأصل : المنافقين .

الاقتناع بدعوى اللسان دايلا على الإيمان ﴿ حتى يميز الخبيث من الطيب ط ﴾ بأن يفضح المبطل و 'إن طال' ستره بتكاليف شاقة و أحوال شديدة ، لا يصر عليها إلا الخلص من العباد ، المخلصون في الاعتقاد ﴿ و مَا كَانِ الله ﴾ لاختصاصه بعلم الغيب ﴿ ليطلعكم على الغيب ﴾ ه [أى- أ] و هو الذي لم يعوز إلى عالم الشهادة [بوجه - أ] لتعلموا به • الذي في قلوبهم مع احتمال أن يكون الرجوع للعلة التي ذكروها في الظاهر و القول لشدة الأسف عـــلي إخوانهم ﴿ وَ لَكُنَّ اللَّهُ ﴾ أي الذي له الامركله ﴿ يَحْتَى ﴾ أي يختار اختيارا بليغا ﴿ من رسله من يشآه ص ﴾ أى فخر على ألسنتهم بما ريد من المغيبات كما أخرر أنهم برجوعهم ٧ ١٠ للكفسر أقرب منهم للاعمان، وأنهم يقولون بأفواههم مما ليس في قلوبهم \* . و لما تسبب عن هذا وجوب الإيمان به قال: ﴿ فَامْنُوا بَاللَّهُ ﴾ أى فى أنه عالم الغيب و الشهادة، له الاسماء الحسى ﴿ و رسله ع ﴾ فى أنه أرسلهم و في أنهم صادقون في كل ما يخبرون به عنه .

و لما كان التقدير: فانكم إن لم تؤمنوا كان لكم ما تقدم من العذاب العظيم الألم المهين، عطف عليه قوله: ﴿ و ان تؤمنوا ﴾ أى بالله (،) زيد بعده في الأصل: ان، و لم تكن الزيادة في ظ ومد فحذفناها  $(\gamma-\gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: لما كان  $(\gamma)$  في ظ: الخالص  $(\gamma)$  زيد من ظ و مد، و في الأصل: يرجوا (ه) في ظ: انه  $(\gamma)$  في ظ: احوالهم  $(\gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: يرجوا عنهم  $(\gamma-\gamma)$  سقط من ظ و مد  $(\gamma)$  في ظ: تخبرون  $(\gamma-\gamma)$  في ظ: الألم العظم .

و رسله ﴿ و تتقوا ﴾ أى بالمداومة على الإيمان و ما يقتضيه من العمل الصالح ﴿ فَلَكُمُ اجْرَ عَظْيمَ هَ ﴾ أى منه أنه لا يضركم كيد أعدائكم شيئا كما تقدم وعدكم به .

و لما كان من جملة مبانى السورة الإنفاق؟، و تقدم في غير آية مدح المتقين به و حثهم عليه ، و تقدم أن الكفار سارعوا في الكفر: ٥ أبو سفيان بالإنفاق / في سبيل الشيطان على من يخـذل الصحابة ، و نعيم 287/ أو عبد القيس بالسعى في ذلك، و كان المبادرون إلى الجهاد قد تضمن فعلهم الساح بما آتاهم الله من الإنفس و الاموال، وكان الله سبحانه و تعالى قد أخبر بما لهم عنده من الحياة التي هي خير من حياتهم التي أذهبوها في حبه، و الرزق الذي هو أفضل بما أنفقوا في سبيله؛ ذم الله سبحانه ١٠ و تعالى الباخلين بالانفس و الأموال في سبيل الله فقال رادا \* الخطاب إليه صلى الله عليه و حلم لانه أمكن لسروره و أوثق في إنجاز الوعد : ﴿ وَ لَا تَحْسَنَ ﴾ أَي أَنتَ يَا خَيْرِ النَّرَيَّةِ \_ هَذَا عَلَى قَرَاءَةً حَمْرَةً ، وَ عَنْدُ الباقين الفاعل الموصول في قوله: ﴿ الذين يبخلون ﴾ أي عن الحقوق الشرعية ﴿ مِمْ ٢ النَّهِمُ الله ﴾ أي بجلاله و عز كاله أ ﴿ من فضله ﴾ أي ١٥ لا لاستحقاقهم له ببخلهم \* ﴿ هُو خَيْرًا لَهُمْ ﴿ ﴾ أَى لَتُمْمِرُ \* المَالُ بَدَلْكُ

<sup>(</sup>١) فى ظ: مثانى (٢) فى ظ: بالاتفاق (٣) فى ظ: حُمْ (٤) زيد بعده فى الأصل; و عدكم به، و لم تكن الزيادة فى ظ و مد فحذنناها (٥) من مد، و فى الأصل: راد، و فى ظ: ولادا ـ كذا (٦) بالياء التحتية: و لا يحسبن ـ كا فى مصاحفنا المتداولة (٧) فى ظ: ما (٨) فى ظ: جلاله (٩) من مد، و فى الأصل و ظ: بخلهم (١٠) من مد، و فى الأصل : ليتميزهم، و فى ظ: ليتميزوا،

﴿ بل هو ﴾ أى البخل ﴿ شر لهم ﴿ ﴾ لأنهم مع جعل الله البخل مَتلفة لأموالهم ﴿ سيطوقون ﴾ أى بفعل من يأمره بذلك كائنا من كان بغاية السهولة عليه ﴿ ما بخلوا به ﴾ أى يجعل لهم بوعد صادق لا خلف فيه بعد الإملاء لهم طوقا بأن يجعله ا شجاعا أى حية ا عظيمة مهولة ا، تلزم الإنسان منهم ، محيطة بعنقه ، تضربه في جاني وجهه ﴿ يوم القيمة ط ﴾ لأن الله سبحانه و تعالى يرثه منهم بعد أن كان خوهم فيه ، فيجعله بسبب ذلك التخويل عذابا عليهم ، روى البخارى رضى الله تعالى عنه في التفسير عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله اشجاعا أقرع ، اله زبيبتان ، يطوقه يوم القيامة ، يأخذ بلهزمته \_ يعنى بشدقيه الم يقول : أنا مالك اأنا كنزك ا ، \_ ثم تلا هذه الآية .

و لما كان هذا طلبا منهم للانفاق، وكان الطالب منا محتاجا إلى ما يطلبه، وكان ذو المال إذا علم أنه ذاهب و أن ماله موروث عنه تصرف فيه؛ أخبر تعالى بغناه على وجه يجرئهم على الإنفاق فقال عاطفا العلم ما تقديره: لأنه ثمرة كونه مر فضله فلله كل ما فى أيديهم: (و لله ) أى الذى له أ الكال كله ( ميراث السموات و الارض الكال أى اللذين هذا بما فيها، بأن يعيد سبحانه و تعالى جميع الاحياء و إن

 <sup>(</sup>١) من مد، و في الأصل و ظ: يجعل (١) في ظ: حنه (١) في ظ: مهوله .

<sup>(</sup>٤) فى ظ و مد: التحويل ، و زيد فى ظ بعده: بل (٥) فى ظ: اليما (٦) فى ظ:

مالا (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : شدنيه (٨) سقط من ظ (٩) من مد ،

و في الأصل: الذين ، و في ظ : الذي .

ج - ٥

و لما كانت هذه الجمل في الإخبار عن المغيبات دنيا و أخرى، وكان البخل من الأفعال الباطنة المستى يستطاع الخفاؤها و دعوى الاتصاف بضدها كان الحتم بقوله: ﴿ وِ الله ﴾ أي الملك الأعظم . و لما كان ه منصب النبي صلى الله عليه و سلم الشريف في غاية النزاهة صرف الخطاب إلى الاتباع في قراءة غير ان كثير و أبي عمرو"، و هو أبلغ في الوعيد من تركه على مقتضى السياق من الغيبة في قرآءتهما، و قدم الجار إشارة إلى أن علم بأعمالهم بالغ إلى حد لا تدرك عظمته لأن ذلك أبلغ في الوعبد الذي اقتضاه السياق: ﴿ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ ﴾

و لما كان العمل شاملا لتصرفات الجوارح كلها من القلب و اللسان و سأتر الاركان قال - دالا على خبره بساع ما قالوه متجاوزين وهدة البخل إلى حضيض القبح مريدين التشكيك لأهل الإسلام بما يوردونه من الشبه قياسًا على ما يعرفونه من أنفسهم من أنه - كما تقدم \_ ^ لا يطلب ^ إلا محتاج -: ﴿ لَقَدْ سَمَّ اللَّهُ ﴾ أي الذي له جميع الكمال ﴿ قُولُ الذِّنِ ١٥ قالوآ ﴾ [أى \_ ] من اليهود ﴿ إن الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ فقير ﴾ (١) في ظ: تستطاع (٢) من مد، وفي الأصل وظ: ابي عمر (٣) في ظ: لا يدرك (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: الساع (٦) في ظ: سحل - كذا. (٧) من ظ و مد ، و ف الأصل : القبيع (٨-٨) في ظ : يطاب (٩) زيد من ظ

1541

أى لطلبه القرض ﴿ و نحى اغنيآ. ٢ ﴾ لكونه يطلب منا ، و هذا رجوع منه سبحانه و تعالى إلى ٢ إتمام ما نبه٢ عليه قبل هذه القصة من بغض أهل الكتاب لأهل هذا الدين و حسدهم لهم و إرادة تشكيكهم فيه للرجوع عنه على أسنى المناهج و أعلى الإساليب .

و لما تشوفت النفوس إلى جزائمهم على هذه العظيمة، و كانت الملوك إذا علمت انتقاص أحدها و هي قادرة عاجلته لما عندها من نقص الأذى بالغيظ قال سبحانه و تعالى / مهددا لهم مشيرا إلى أنه على غير ذلك: ﴿ سَنَكُتُ ﴾ أي على عظمتنا لإقامة الحجة عليهم على ما يتعارفونه في الدنيا ﴿ مَا قَالُوا ﴾ أي من هذا الكفر و أمثاله ، و السين للتأكيد، و يجوز ١٠ أن تكون على بابها من المهلة للحث على التوبــة "قبل ختم" رتب الشهادة، و سيأتي في الزخرف له مزيد بيان .

و لما كان هذا اجتراء على الخالق أتبعه اجتراءهم على أشرف الخلائق فقال - مشيرا باضافة 1 المصدر إلى ضميرهم، و بجمع التكسير الدال على الكثير إلى أنهم أشد ٢ الناس تمردا و تمرنا ٩ على ارتكاب العظائم، و أن ٥١ الاجتراء على أعظم أنواع الكفر' قد صار لهم خلقا -: ﴿ و قتلهم الانبيآ. ﴾

(١) سقط من ظ (٢-٢) في ظ: تمام منانسبة -كذا (٣) في ظ ومد: الناهيج، و في الأصل: المناجيح (٤) من مد، وفي الأصل و ظ: يكون (٥-٥) سقط من ظ، وزيد بعده في الأصل: الأمر، ولم تكن الزيادة في ظ و مد خذفناها . (٦) في ظ: باضافته (٧) سقط من ظ و مد (٨) من ظ و مد ، و في الأصل: تمريا

أي (40) أى الذين أقمناهم فيهم لتجديد ما أوهوه من بنيان دينهم، و لما لم يكن في قتلهم شبهة أصلا قال: ﴿ بغير حق لا ﴾ فهوا أعظم ذما مما قبله من التعبير بالفعل المضارع في قوله "و يقتلون الانبياء بغير حق " " . ثم عطف على قوله و سنكتب، قوله: ﴿ و نقول ﴾ أى بما لنا من الجلال ﴿ ذوقوا ﴾ أى بما نما نمسكم به من المصائب في الدنيا و العقاب في الآخرى كما كنتم ه تذوقون الأطعمة التي كنتم تبخلون بها فلا تؤدون حقوقها ﴿ عذاب الحريق ه ﴾ أحراء على ما أحرقه به لا قلوب عبادنا ، ثم بين السبب فيه بقوله: ﴿ ذلك ﴾ أى العذاب العظيم ﴿ بما قدمت ايديكم ﴾ أى فيه بقوله: ﴿ ذلك ﴾ أى العذاب العظيم ﴿ بما قدمت ايديكم ﴾ أى من الكفر لا بقتلهم و بغيره ﴿ و ان ﴾ أى و بسبب أن ا ﴿ الله ﴾ أى الذي له جميع صفات الكال ﴿ ليس بظلام ﴾ أى بـــذى ظلم ١٠ ﴿ للعيد ع ﴾ و لو لم يعذبكم لكان ترككم على صورة الظلم لمن عاديكم فيه و اشتد أذا كم لهم ٠

و لما كان القربان من جنس النفقات و بما يتبين به سماح النفوس و شحها حسن <sup>م</sup> نظم آية القربان هنا بقوله \_ [ رادا شبهة لهم أخرى و مبينا قتلهم الانبياء ـ <sup>م</sup> ] - : (الذين قالوآ) تقاعدا عما يجب عليهم من ١٥ المسارعة بالإيمان (ان الله ) [ أى الذي لا أمر لاحد معه - <sup>م</sup> ] (عهد الينآ) و قد كذبوا في ذلك (الا نؤمن لرسول ) أي أ كائنا من كان الينآ) و قد كذبوا في ذلك (الا نؤمن لرسول ) أي أ كائنا من كان الينقط من ظ (ب) في ظ : و هو (س) سورة م آية ١١٢ (٤) من ظ و مد ،

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ : و هو (٣) سورة ٣ آية ١١٢ (٤) من ظ و مد، و في الأصل : يمسكم (٥) في ظ : الآية . و في الأصل : يمسكم (٥) في ظ : الآية . (٧-٧) سقط من ظ (٨) في ظ : حنس (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد . (١٠) سقط أمن ظ و مد .

(حتى ياتينا بقربان ) أى [عظيم - '] نقربه لله ' تعالى، فيكون متصفا بأن " ( تاكله النار لا ) عند تقريبه له ' و فى ذاك أعظم بيان لانهم ما أرادوا - بقولهم " ان الله فقير " حيث طلب الصدقة \_ إلا التشكيك حيث كان التقرب إلى الله بالمال من دينهم " الذى يتقربون إلى الله به ، بل ه و ادعوا أنه لا يصح دين بغيره .

وِ لَمَا افْتَرُوا ۚ هَذَا التَّشَكِّيكُ أَمْرُ سَبْحَانُهُ بِنْقَصْهُ بِقُولُهُ : ﴿ قُلْ قَدْ جآءكم رسل ﴾ فضلا عن رسول · [ و لما كانت مدتهم لم تستغرق الزمان الماضي أثبت الجار فقال - ' ]: ﴿ مِن قبلي ﴾ \* كَرْكُرِيا [ و ابنه - ' ] يحيى و عيسى عليهم السلام ﴿ بالبينت ﴾ [ أي مر. المعجزات - ' ] ١٠ ﴿ وَ بِالَّذِي قَلْتُم ﴾ أي [ من الفربان \_ ' ] فان الغنائم لم تحل \_ كما في الصحيح - لاحد كان قبلنا، فلم تحل [ لعيسى عليه للسلام فلم تكن- "] ' مما نسخه من ' أحكام التوراة، و قد كانت تجمع فتنزل نار من الساء [ فتأكلها - ' ] إلا ' أن وقع فيها غلول ﴿ فَلَمْ قَتَلْمُوهُم ﴾ [ ' - أي (1) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: الى الله . (٦) في ظ و مد: بانه (٤) من ظ و مد، و في الأصل: به (٥) من ظ و مد، وَ فَيَ الْأَصَلَ : قَرَبُهُمْ (-) مَنْ ظُ وَ مَدَّ ، وَ فَيَ الْأَصَلُ : اقروا (٧) زياد بعده في الأصل: الله، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (٨) العبارة من هنا. إلى «عليهم السلام» تأخرت في الأصل عن « من القربان » ( ٩ ) من ظ و مد ، و في الأصل: فلم يحل (١٠-١٠) من مد ، و في الأصل: لنا لنسخة في ، و في ظ: ناسخة من \_ كذا (١١) في ظ: الى .

قَتَلَهُم 'أسلافكم و رضيتم أنتم بذلك فشاركتموهم فيه] ﴿ ان كنتم ضدقين ه ﴾ أى فى اأنكم تؤمنون المرب أتاكم على الوجه الذى [ ذكرتموه ، و - ' ] فى ذلك رد على الفريقين : اليهود المدعين أنهم قتلوه الزاعمين [ أنه عهد إليهم - ' ] فى الإيمان بمن الماهم بذلك ' ، و النصارى ' المسلمين لما ادعى اليهود [ من قتله \_ ' ] المستلزم لكونه ه ايس باله .

و لما كانت هذه السورة متضمنة لكثير من الدقائق التي أخفوها من کتابهم الذی جعلوه قراطیس، ببدونها ۱۱ و یخفون کثیرا، و فی هذه الآية بخصوصها من ذلك ما يقتضي تصديقه صلى الله عليه و سلم. و كان سبحانه عالما بأن أكثرهم يعاندون سبب لا عن ذلك أن سلاه في ١٠ تكذيب المكذبين منهم بقوله: ﴿ فَانْ كَذَبُوكُ ﴾ فكان كأنه قيل: هذا الذي أعلمتك بيمه يُوجب تصديقك ، فإن لم يفعلوا ١٣ بل كذبوا ١٣ ﴿ فَقَدَ ﴾ و لما كان السياق لإثبات مبالغتهم في الغلظة '' و الجفاء (١) من مد، وفي ظ: تتلتم (١) من مد، وفي ظ: فشاركتموه (١-١٠) من ظ و مد، و في الأصل: انهم يو منون (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد. (ه) من ظومد، وفي الأصل: ردا (٩) في ظ: المدعنين (٧) من ظومد، و في الأصل: يما (٨) من ظ ومد ، وفي الأصل: ذلك (٩) زيد بعد في الأصل: من ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذنناها (٠٠) زيد من مد ، و موضعه في ظ: لعله (١١) من ظ و مد، و في الأصل: "تبدونها (١٢) من ظ و مد، و في الأصل: تسلب (١٠-١٠) سقط من ظ (١٤) في ظ: العظمة .

1.844

او الكفرا و عدم الوفاء ، [وكانت السورة سورة التوحيد - ٢] ، [و الرسل متفقون عليه، و قد أتى كل منهم فيه بأنهى البيان و أزال كل لبس- "] أَسْقَطَ تَاءُ التَّأْنِيثُ لَانَهَا رَبِّمَا دَلْتُ عَلَى نُوعٍ \* ضَمْفُ فَقَالَ : ﴿ كَذَّبِ رسل ﴾ [ولما كانت تسلية الإنسان بمن قاربه في الزمان أشد أثبت ه الجار فقال \_ ` ] : ﴿ مَن قبلك ﴾ أي فلك فيهم مسلاة ° و بهم أسوة ﴿ جَآءُو بِالبَيْنَتِ ﴾ أي من المعجزات ﴿ وِ الزِّبِ ﴾ أي من الصحف المضمنة للواعظ و الحكم الزواجر و الرقائق التي يزبر العالم بها عن المساوى ﴿ وِ الكُتُبِ \* المنيرِ ، ﴾ أي الجامع للا حكام و غيرها. الموضح لأنه الصراط المستقم •

و لما تقدم في قصة أحد رجوع المنافقين و هزيمة بعض المؤمنين عا^ كان/ سبب ظفر الكافرين، و عاب سبحانه ذلك معليهم بأنهم هربوا من موجبات ' السعادة و الحياة الابدية إلى ما لا بد منه، و إلى ذلك أشار بقوله ١١ " قل لو كنتم في بيو تكم"، " و اثن قتلتم في سبيل الله "، " قل فأدر وا عن انفسكم الموت "، " و لا تحسين الذين قتلو في سبيل الله "\_ و غير ذلك ما ١٢

ريد ما بين الحاجزين من ظ  $(\gamma)$  زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد  $(\gamma)$  زيد ما بين الحاجزين من مد (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : نوعه (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: سلاة (٦) سقط من ظ ومد (٧) من ظ و مد و القرآن الجيد، و في الأصل: البيان (٨) من ظ و مد ، و في الأصل: بما (٩) سقط من ظ . (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل: موخات \_ كذا (١١) في ظ و مد: قوله (١٢) من ظ و مد ، و في الأصل: ما .

بكتهم (27)

بكتهم به في رجوعهم حذر الموت و طلب امتداد العمر، مع ما افتتح به من أن موت هذا النبي الكريم و قتله ' بمكن كما كان من قبله من إخوانه من الرسل [ على جميعهم أفضل الصلاة و السلام و التحية و الإكرام! و ختم بالإخبار بأنه وقع قتل كثير من الرسل \_ ] ، فكان ذلك محققا لأنه لا يصان من الموت خاص و لا عام، مضموما إلى ما نشاهد من ه ذلك في كل لحظة ؛ صور ذلك الموت بعد أن صار مستحضرا للعيان تصويرا أوجب التصريح به إشارة إلى أن حالهم في هربهم و رجوعهم و ما تبع ذلك من قولهم حال من هو في شك منه فقال تعالى: ﴿ كُلَّ نفس ﴾ أي منفوسة \* من عيسي و غيره من أهل الجنة و النار ﴿ ذَآ تُقَةَ الموت لم ﴾ أي و هو المعنى الذي يبطل معه تصرف [ الروح في البدن ، ١٠ و تكون هي باقية بعد موته لأن الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيا حساسًا - ٢ ]، و من يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار، و هو عبد محتاج، فالعاقل من سعى ' في النجاة منها و الإنجاء ' كما فعل الخلص الذين منهم عيسي و محمد عليهما أفضل الصلاة و أزكى السلام، و كان نظمها بعد الآيات المقتضية لتوفية الأجور [ `- بالإثابة \* عليها و أنه ١٥ ليس بظلام للعبيد شديد الحسن، و ذلك مناسب أيضًا لحتم الآية بالتصريح (١) في ظ : فعله (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) في ظ : وجب (١) في ظ: يتبع (ه) من ظ و مد، و في الأصل: نفوسة (٦) في ظ: يدخل، و في مد: ينتخل (٧) في ظ : ببقي (٨) في مه : الجاء \_ كذا (٩) من مد، و في ظ : ف الاثابة.

لتوفية الأجور ] يوم الدين ، [ و أن الزحزحة عن النـــار و دخول ا الجنة لهو \* الفوز ، لا الشح في الدنيا بالنفس و المال الذي \_ \* ] ربما كان سبياً لامتداد العمر و سعة المال بقوله: ﴿ وَ أَمَا تُوفُونَ ﴾ أي تعطون ﴿ اَجُورُكُم ﴾ على أُ التمام جزاء على \* ما عملتموه من خير و شر ﴿ يوم ه القيمة ﴿ ﴾ و أما ما يكون قبل ذلك من نعيم القبر و نحوه فبعض لا وفاء ﴿ فِن رَحْزَح ﴾ أي أبعد في ذلك اليوم إبعادًا عظيمًا سريعًا ﴿ عن النَّارِ و ادخل الجنة فقد فاز ط ﴾ أي بالحياة الدائمة و النعيم الباقي . و المعنى أن كل نفس توفى ما عملت ، فتوفى أنت أجرك على صبرك على أذاهم، وكذا من أطاعك ، و ٦ يجازون هم٦ على ما فرطوا في حقك فيقذفون ١٠ في غمرة النار، وكان الحصر إشارة إلى تقبيح إقبالهم على الغنيمة وغيرها من التوسع العاجل، أي إنما مقتضي الدين الذي دخلتم فيه هذا، و ذلك ترهيباً من الالتفات إلى تعجل شيء من الأجر في الدنيا - كما قال أبوبكر رضي الله تعالى عنه في أول إسلامه : وجدت بضاعة بنسيئة، ما وقعت" على بضاعة قط أنفس منها ، و هي لا إله إلا الله . فالحاصل أن " كل . ١٥ نفس " أي حذرة من الموت و مستسلمة ﴿ ذَا تُقَةَ المُوت " أي فعلام الاحتراس منه بقعود عن الغزو أو هرب من العدو! " و أنما توفون اجوركم '' أي يا أهل الإسلام \_ التي أ وعدتموها على الأعمال الصالحة

<sup>(</sup>۱) من مد، و في ظ: بدخول (۷) مر... مد ، و في ظ: هو (۷) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤) سقط من ظ (٥) سقط من مد (٢-١٠) في الأصل: يجازونهم، و في ظ: مجازواهم، و في مد: يجازواهم ـ كذا (٧) في ظ: وضعت ـ (٨) في ظ و مد: انه (٩) في الأصول: الذي .

"يوم القيمة "أى فا لكم تربدون تعجلها باسراعكم إلى الغنائم أو اغيرها عايريد في أعراض الدنيا فتكونوا عن تعجل طيباته "في الحياة الدنيا "فن" أي فحيث علم أنه لا فوز في الدنيا إلا بما يقرب إلى الله سبحانه و تعالى تسبب عن ذلك أنه من "زحزح عن النار" أي بكونه وفي أجره و لم ينعجل طيباته "و ادخل الجنة "أي بما عمل من الصالحات ه فاز الحياة الدائمة مع الطيبات الباقية "فقد فاز" أي كل الفوز، و لما فوز إلا ذلك صح قوله: ﴿ و ما الحيوة الدنيآ ﴾ أي التي أملي لهم فيها و أزيلت عن الشهداء ﴿ الا متاع الغروره ﴾ أي المتاع الذي يدلس الشيطان أمره على الناس حتى يغتروا به فيغنوا " بترك الباقى و أخذ الاشياء الزائلة بانقضاء الذاتها و الندم عسلي شهواتها بالحوف المنتها الزائلة بانقضاء الذاتها و الندم عسلي شهواتها بالحوف المنتها المنته

و فى ذلك أيضا مناسبة من وجه آخر، و هو أنه لما سلاه سبحانه و تعالى بالرسل - الذن لازموا الصبر و الاجتهاد فى الطاعة حتى ماتوا و أمهم، و تركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن المدافعة، ولم يبق إلاملكه سبحانه و تعالى، و أن الفريقين ينتظرون الجزاء، فالرسل لتمام الفوز، دا و الكفار لتمام الهلاك؛ أخبر أن كل نفس كذلك، ليجتهد الطائع و يقتصر العاصى، و فى ذلك تعريض بالمنافقين الذين رجعوا عن أحد خوف القتل و قالوا عن الشهداء: لو أطاعونا ما قتلوا، أى إن الذى فردتم خوف القتل و قالوا عن الشهداء: لو أطاعونا ما قتلوا، أى إن الذى فردتم

غيغضبو ا (٤) في ظ: في انقضاء .

1889

منه / لا بد منه ، و الحياة التي آثرتموها متاع يندم عليه من محضه للتمتع كما يندم المغرور بالمتاع الذي غر به، فالسعيد من سعى في أن يكون موته فی رضی مولاه الذی لا محیص له عن الرجوع إلیـــه و الوقوف

و لما سلى الله سبحانه و تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم عن تكذيبهم له بما لتي إخوانه من الرسل و بأنه لا بد من الانقلاب إليه، فيفوز من كان من أهل جزبه ، و يشتى من والى أعداه، و ذوى حزبه ؛ أعاد التسلية على وجه يشمل المؤمنين، و ساقها مسأق الإخبار تحلول المصائب الكبار التي هي من شعائرًا الأخبار في دار الأكدار الملسة لهم في دار القرار ١٠ فقال - مؤكدا لأن الواقف في الخدمة ينكر أن يصيبه معبوده بسوء، هذا طبع البشر و إن تطبّع؛ بخلافه، و أفاد ذكره " قبل وقوعه تهوينَه بتوطين النفس عليه ٦، و أفاد بناؤه للفعول أن المنكي البلاء، لاكونه من جهة معينة - : ﴿ لَتَبَلُونَ ﴾ أي تعاملون معاملة المختبر لتبيين المؤمن من المنافق ﴿ فَي اموالكم ﴾ أي بأنواع الإنفاق ﴿ وِ انفسكم قُ ﴾ أي بالإصابة ١٥ في الجهاد و غيره ، فكما نالكم ما نالكم من الأذى باذبي ليلحقنكم بعده من الاذي ما أمضيت به سنتي في خلص عبادي و ذوي محبتي ، وكان إيلاء ذلك للآية التي فيها الإشارة إلى أن توفية الأجور للاعمال الصالحة مما ينيل (١) في ظ : من (٧) ليس في ظ و مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : شعار . (٤) في ظ: يطمع - كذا (٥) سقط من ظ (٩) زيد بعده في الأصل: اد -كذا، ولم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (٧) زيد في ظ: و انفسكم و الفوز

**(**YV)

الفوز مناسبا من حيث الترغيب في كل ما يكون سببا لذلك من الصبر على ما يبتلى به سبحانه و تعالى من كل ما يأمر به من التكاليف، أو يأذن فيه من المصائب، و قدم المال لأنه - كما قبل - عديل الروح، و ربما هان على الإنسان الموت دون الفقر المؤدى إلى الذل بالشهاتة و العار بما تقصر عنه يده بفقده من أفعال المكارم، و ما أحسن ذكر هذه الآية ه إثر قصة أحد التي وقع فيها القتل بسبب الإقبال على المال، و كان ذكرها تعليلا ابتغضة أهل الكتاب و غيرهم من الكفار .

و لما كان يومها وم بلاء و تمحيص، وكان ربما أطمع في العافية بعده، فتوطنت النفس على ذلك فاشتد الزعاجها بما يأتى من أمثاله ، و ليس ذلك من أخلاق المشمرين٬ أراد سنحانه و تعالى توطين النفوس ١٠ على ما طبعت عليه ألدار من الاثقال و الآصار ٧ ، فأخبر أن البلاء لم ينقص به ، بل لا بد بعده من بلايا و سماع أذى من سائر الكفار ، و رغب ^ فى شعار ٩ المتقين : الصبر الذى قدمه فى أول السورة ثمّ قبل قصة أحد، و بناها عليه معلما أنه نما يستحق أن يعزم عليه و لا يتردد فيه فقال: ﴿ و لتسمعن ﴾ أي بعد هذا اليوم ﴿ من الذن ﴾ و لما كان ١٥ المراد تسوية العالم بالجاهل في الذم نزه المعلم عن الذكر فبني للفعول (١) في ظ: يقصر (٦) في ظ: ذكر ، و زيد بعد ، فيه : هذه الآية (٣) في ظ: يومنا (٤) في ظ: امثالها (٥) في ظ: المشمون (١-٥) من ظ و مد، و في الأصل: الدارين (٧) في ظ: الاخبار (٨) من ظ و مد، وفي الأصل: رهب (٩) في ظ و مد: شعائر (١٠) في مد: نر ــ كذا .

122.

قوله: ﴿ أُوتُوا الكُتُبِ ﴾ و لما كان إيتاؤهم له لم يستغرق الزمن الماضي أدخل الجار فقال: ﴿ مِن قبلكُم ﴾ أي من اليهود و النصاري ﴿ و من الذين اشركوآ ﴾ أى من الأميين ﴿ اذى كثيرًا ﴿ أَى ا من الطعن في الدين و غيره بسبب هذه الوقعة أو اغيرها ﴿ و ان تصروا ﴾ أي ه تتخلقوا ً بالصبر على ذلك و غيره ﴿ و تتقوا ﴾ أي و تجعلوا بينكم و بين ما يسخط الله سبحانه و تعالى وقاية بأن تفضوا عن كثير من أجوبتهم اعتمادا على ردهم بالسيوف و إنزال الحتوف ﴿ فَانَ ذَلِكُ ﴾ أي الأمر' العالى الرتبة ﴿ من عزم الامور ﴾ أي الأشياء التي هي أهل لأن يعزم على فعلها، و لا يتردد فيه، و لا يعوق عنه عائمة ، فقد ختمت قصة 10 أحد بمثل ما سبقت دليلا عليه من قوله " قد بدت البغضاء من افواههم "-إلى أن ختم بقوله ''و ان تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا'' هذا ما أخس به هنا بأنه من عزم الأمور .

و لما قدم سبحانه و تعالى فى أوائــل قصص اليهود أنه أخذ على النبيين الميثاق بما أخذ، و أخبرهم انه من تولى بعد ذلك فهو الفاسق ا ١٥ ثم أخبر بقوله " قد جاه كم رسل من قبلي"، " و ان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ' أن النبيين وفوا بالعهد ، و أن كثيرًا من أتباعهم خان ؛ ثني هنا بالتذكير بذلك المهد على / وجه يشمل جميع العلماء بعد الإخبار بساع الآذى المتضمن لنقضهم للعهد، فكان التذكير بهذا الميثاق كالدليل على

مضمو ن

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) من سه ، و في الأصل و ظ " و " (٣) من ظ و مه ، و في الأصل: يتخلقوا (ع) في ظ: خير هم.

مضمون الآیة التی قبلها ، و کأنه قبل: فاذکروا قولی لکم "لتبلون" و اجعلوه ا نصب أعینکم لتوطنوا أنفسکم علیه ، فلا یشتد جزعکم بحلول ما بحل منه ﴿ و ﴾ اذکروا ا ﴿ اذ اخدالله ﴾ الذی لا عظیم الا هو ﴿ میثاقی الذین ﴾ .

و لما كانت الحيانة من العالم أشنع، و كان ذكر العلم ونون ه تعيين المعلم كافيا فى ذلك بنى للجهول قوله: ﴿ اوتوا الكتب ﴾ [أى \_ "] فى البيان، فخافوا فما آذوا إلا أنفسهم، [وإذا آذوا أنفسهم - "] مخيانة عهد الله سبحانه و تعالى كانوا فى أذاكم أشد وإليه أسرع، أو يكون التقدير: واذكروا ما أخبرتكم به عند ما أنزله بكم، واصبروا من تفلكم فضيعوه ١٠ و اصبروا من قبلكم فضيعوه ١٠ كلا تفعلوا فعلهم، فيحل بكم ما حل بهم من الذل و الصغار فى الدنيا مع ما يدخر فى الآخرة من عذاب النار ٠

هذا ما كان ظهر لى أولا، ثم بان أن الذى لا معدل عنه أنه لما انقضت قصة أحد و ما تبعها الى أن ختمت بعد الوعظ بتحتم الموت الذى فر المن فر منهم منه و خَوَّف الباقين أكرَه بمثل ما تقدم أنه جعلها ١٥

<sup>(</sup>١) في ظ: اجعلوا (٢) زيدت الواو بعده في ظ (٣) من ظ و مدد ، و في الأصل: الجناية (٤) في ظ: العالم (٥) زيد من ظ و مد (٦) في ظ: اذ ـ كذا . (٧) العبارة من هنا إلى "و اذكروا" ساقطة من ظ (٨) زيدت الواو بعده في الأصل ، و لم تكن في مد فحذفناها (٩) في ظ: يتبعها (١٠) في ظ: تختم . (١١) زيد بعده في ظ: منه .

دليلا عليه من بغض الهل الكتاب وما تبعه ؛ عطف على " اذ " المقدرة \_ لعطف '' و اذ غدوت '' علمها ـ قوله '' و اذ اخذ الله '' أي اذكروا ذلك يدلكم على عـداوتهم ، و اذكروا ما صح عندكم من إخبـار الله تعالى المشاهد ً باخبار من أسلم من الأحبار و القسيسين أن الله أخذ " ميثاق ه الذين اوتوا الكتب " أي من اليهود و النصاري بما أكد في كتبه و على ألسنة رسله: ﴿ لِيبينه ' ﴾ أى الكتاب ﴿ للناس و لا يكتمونه ر ﴾ أى نصيحة منهم لله سبحانه و تعالى و لرسوله صلى الله عليه و سلم و لائمة المؤمنين و عامتهم ليؤمنوا بالني المبشر به ﴿ فنبذرِه ﴾ أي الميثاق بنبذ الكتاب ﴿ ورآء ظهورهم ﴾ حسدا لكم و بغضا، و هو تمثيل لـتركهم ١٠ العمل به، لأن من ترك شيئا وراءه نسيه ﴿ و اشتروا به ﴾ و لما كان الثمن الذي اشتروه \* خسارة لا ربح فيه أصلا على العكس ما بذلوه على أنه ثمن، و كان الثمن إذا نض " زالت مظنة الربح منه عير عنه بقوله: ﴿ ثَمَنا ﴾ و زاد في بيان سفههم بقوله: ﴿ قليلًا لَا ﴾ أي بالاستكثار من المال و الاستثبار للرئاسة ، فكتموا ما عندهم من العلم بهذا النبي الكريم ١٥ ﴿ فَبُلِّسَ مَا يَشْتَرُونَ مَ ﴾ أي لأنه مع فنائه أورثهم العار الدائم و النار (1) في ظ و مد: بعض (٢) في مد: عدوانهم (٣) من ظ و مد، وفي الأصل: الشاهدة (٤) من ظ و مد ـ كما قرأ ان كثير و أبو عمرو و عاصم في رواية ابن عباس بياء الغيبة ، و فالأصل: لتبيينه \_ بالخطاب كما هو الثابت في مصاحف بلادًنا ، ولكن التفسر الآتي بلفظ « نصيحة منهم» لا يناسبه (ه) في ظ: اشتراه . (٦) من ظ و مد، أي تيسر ، و في الأصل : نص .

(۲۸) الباقة

الباقية ، و عبر عن هذا الآخذ ' بالشراء إعلاما بلجاجهم فيه ، و نبه بصيغة الافتعال على مبالغتهم في اللجاج .

و لما أخبر سبحانه و تعالى بأنهم احتووا على المال و الجاه بما كتموا من العلم و أظهروا من خلافه المتضمن لمحبة أهل دينهم فيهم و ثنائهم عليهم بأنهم على "الدين الصحيح و أنهم أهل العلم، فهم أهل الاقتداء ههم و قال سبحانه و تعالى مخبرا عن مآلهم تحذيرا في من مشل حالهم على وجه يعم كل امرئ في: ﴿ لا تحسين ﴾ على قراءة الجماعة بالغيب ﴿ الذين يفرحون بمآ اتوا ﴾ أى بما يخالف ظاهره باطنه، و توصلوا ب إلى الاغراض الدنيوية من الاموال و الرئاسة و غير ذلك، أى لا يحسبن أنفسهم، و فى قراءة الكوفيين و يعقوب بالخطاب المعنى: لا تحسبنهم أيها ١٠ الناظر لمكرهم و رواجهم بسبيه فى الدنيا واصلين إلى خير ﴿ ويحبون ان يحدوا ﴾ أى يوجد الثناء بالوصف الجميل عليهم ﴿ بما لم يفعلوا ﴾ أى يوجد الثناء بالوصف الجميل عليهم ﴿ بما لم يفعلوا ﴾ أى يوجد الثناء بالوصف الجميل عليهم ﴿ بما لم يفعلوا ﴾ أى بذلك الباطن الذى لم يفعلوه، قال ابن هشام فى السيرة: أن يقول الناس و علماء، و ليسوا بأهل علم ، لم يتحملوهم على هدى و لا حق و

و لما تسبب عن ذلك العلمُ بهلاكهم قال: ﴿ فلا تحسبنهم ﴾ أى ١٥ تحسبن أنفسهم ، على قراءة ان كثير و أبى عمرو بالغيب ٢ و ضم الباء ٨ ،

<sup>(</sup>۱) سقط من مد (۲) من ظ و مد ، و في الأصل: كتموه (۴) من ظ و مد ، و في الأصل: كتموه (۴) من ظ و مد : مرا و في الأصل: علم (٤) في ظ : نخبر ، و في مد : تحير ا (٥) في ظ و مد : مرا حكذا (٦) زيد في تفسير الطبرى نسبة إلى سيرة ابن هشام : لهم ، و لكن ما وجدة مذه الزيادة في النسختين منها (٧) زيد بعده في الأصول : و على ، فحذفناها لكي ينتسق الكلام (٨) أي على الجمع - كما في نثر المرجان ١٩٣١ه .

1881

و على قراءة الجماعة المعنى: لا تحسبنهم أيها الناظر الحر بمفازة من العداب ج ﴾ بل هم بمهلكة منه ﴿ و لهم عداب اليم ه ﴾ .

و لما أخبر بهلاكهم دل عليه بحال من فاعل ويحسب، وهال تعالى:

( و لله ) أى / الذى له جميع صفات الكمال وحده ﴿ ملك السموت و الارض أ ) أى لا يقع فى فكرهم ذلك و الحال أن ملكه محبط بهم، و له جميع ما يمكنهم الانحياز اليه، و له ما لا تبلغه تُدرُهم من ملك الحافِقين فهو بكل شيء محيط ﴿ و الله ﴾ أى الذى له جميع العظمة ﴿ على كل شيء قديره ﴾ و هو شامل القدرة، فمن كان فى ملكه كان فى قبضته ، و من كان فى قبضته كان عاجزا عن التفصى عما يريد به، قبضته ، و من كان فى قبضته كان عاجزا عن التفصى عما يريد به، قبضته ، و من كان فى قبضته كان عاجزا عن التفصى السورة .

و لما ذكر هذا الملك العظيم و ختم بشمول القدرة دل على ذلك بالتنبيه على التفكر فيه الموجب للتوحيد الذي الهو المقصد الاعظم من هذه السورة الداعى إلى الإيمان الموجب للقازة من العذاب، لأن المقصود الاعظم من إنزال القرآن تنوير القلوب بالمعرفة، و ذلك الا يكون إلا بغاية التسليم، و ذلك هو اتباع الملة الحنيفية، و هو متوقف على صدق الذي صلى الله عليه و سلم، فبدأ سبحانه و تعالى السورة بدلائل صدقه باعجاز القرآن بكشفه أحدم الإعجاز بنظمه على لسان الذي الأمى المدته باعجاز القرآن بكشفه أحدم الإعجاز بنظمه على لسان الذي الأمى المدته المعان الذي الأمى المسان الذي الأمى المسان الذي الأمى المسان الذي الأمن النبي المنان النبي الأمن الأ

(1) زيد بعده في الأصل و ظ: لهم، و لم تكن الزيادة في مد فحذها (٢) من مد، و في مد، و في الأصل و ظ: الانجياز (٣ - ٣) سقطت من ظ (٤) من مد، و في الأصل و ظ: التفص - كذا (٥) في ظ: المقصد (٦) من ظ و مد. و في الأصل: كشفه.

١٥٤

للشبهات و بيانه للخفيات، و أظهر مكارة أهل الكتــاب، و فضحهم أتم فضيحة ، فلما تم ذلك على أحسن وجه منظما ببدائع الحكم مر. الترغيب و الترهيب شرع في بث أنواراً المعرفة بنصب دلائلها القريبة وكشف أستارها العجيبة فقال: ﴿ إِنْ فَيَ خَلَقَ السِّمُواتِ وَ الْأَرْضُ ﴾ أي على كبرهما و ما فيهما من المنافع ، و نبه على التغير الدال على المغير ه بقوله: ﴿ وَ اختلافَ الَّـيلِ وَ النَّهَارِ ﴾ أي اختلافًا هو ـ كما ترون - على غاية الإحكام بكونه على منهاج قويم و سير لا يكون إلا بتقدير العزيز العلم؛ ﴿ لاَيْت ﴾ أي على جميع ما جاءت به الرسل عن الخالق، و زاد الحث على التفكر و التهييج إليه و الإلهاب من أجله بقوله: ﴿ لَاوَلَى الْالْبَابِ لَا ﴾ و ذكر سبحانه و تعالى فى أخت ْ هذه الآية فى ١٠ سورة البقرة ثمانية أنواع من الادلة و اقتصر هنا على ثلاثة ، لأن السالك يفتقر في ابتداء السلوك إلى كثرة الادلة، فاذا استنار قلت حاجته إلى ذلك، و كان الإكثبار من الأدلة كالحجاب الشاغل له عن استغراق القلب في لجبح المعرفة، و اقتصر هنا من آثار الخلق على الساوية لأنها أقهر وأبهر والعجائب فيها أكثر، وانتقبال القلب منها إلى عظمته ١٥ سبحانه و تعالى وكبريائه أشد و أسرع ، و ختم تلك بما هو لأول السلوك: العقل<sup>٧</sup>، و ختم هذه بلبه لانها لمن تخلص من وساوس الشيطان و شوائب هواجس الوهم المانعة ^ من الوصول إلى حق اليقين بل علم اليقين .

<sup>(</sup>١) في ظ: المشتبهات (٦) في ظ: ببديع (٦) في ظ: ايقاع (٤) سقط من ظ.

<sup>(</sup>ه) من ظ و مد ، و في الأصل: آخر (٦) في ظ: تلب (٧) سورة ٣ آية ١٦٤٠

<sup>(</sup>٨) في ظ و مد: البالغة.

و لما كان كل بميز يدعى أنه فى الذروة من الرشاد نعتهم بما بين من يعتد بعقله فقال: ﴿ الذين يذكرون الله ﴾ أى الذى ليس فى خلقه لهما و لا لغيرهما شك، وله جميع أوصاف الكمال و لما كان المقصود الدوام و كان قد يتجوز بـ عن الأكثر ، عبر عنه لهذا التفصيل نفيا م لاحتمال التجوز و دفعا لدعوى العذر فقال: ﴿ قَيْما و قعودا ﴾ و لما كان أكثر الاضطجاع عملى الجنب قال: ﴿ و على جنوبهم ﴾ أى فى اشتغالهم بأشغالهم و فى وقت استراحتهم و عند منامهم ، فهم فى غاية المراقبة .

و لما بدأ من أوصافهم بما يجلو أصداء القلوب و يسكنها و ينني عنها الوساوس حتى استعدت لتجليات الحق و قبول الفيض بالفكر لانتفاء قوة الشهوة و سَورة الغضب و قهرهما و ضعف داعية الهوى، فزالت نزغات الشيطان و وساوسه و خطرات النفس و مغالطات الوهم قال في في يفكرون في أى على الاحوال .

و لما كانت آيات المعرفة إما فى الآفاق و إما فى الآنفس، وكانت المات المعرفة إما فى الآفاق أعظم '' لحلق السموات و الارض اكبر من خلق الناس '' ' قال: ﴿ فى خلق السموات و الارض على كبرهما و اتساعهها و قوة ' ما فيهها" من المنافع لحصر الحلائق فيعلمون - بما فى ذلك من الاحكام ما فيهها" من المنافع لحصر الحلائق فيعلمون - بما فى ذلك من الاحكام

<sup>(</sup>١) من ظ ومد، وفي الأصل: استجلت (٢) من مد، وفي الأصل وظ: القبض. (٣) من ظ ، و في الأصل (٣-٣) في مد: فهرهما \_ كذا (٤) سورة . ٤ آية ٥٠ (٥) من ظ ، و في الأصل

و مد: قوت (م) العبارة من هنا إلى « مع جرى » سقطت من ظ.

مع جرى ما فيهما من الحيوان الذى خلقا لاجله على غير / انتظام - أن وراء هذه الدار 'دارا يثبت' فيها الحق وينفى الباطل ويظهر العدل ويضمحل الجور، فيقولون تضرعا إليه و إقبالا عليه: ((ربنا)) أى أيها المحسن إلينا ((ما خلقت هذا)) أى الخلق العظيم المحكم ((باطلاع)) أى الخلق العظيم المحكم ((باطلاع)) أى لاجل هذه الدار التي لا تفصل فيها على ما شرعت القضايا، ه و لا تنصف فيها الرعاة الرعايا، بل إنما خلقته لاجل دار أخرى، يكون فيها محض العدل، ويظهر فيها الفصل.

و لما كان الاقتصار على هذه الدار مع ما يشاهده مر. ظهور الاشرار نقصا ظاهرا و خللا بينا نزهوه؟ عنه فقالوا: ﴿ سَبَّحَنُّكُ ﴾ و في ذاك تعليم العباد أدب؛ الدعاء بتقديم • [ الثناء قبله ، و تنبيه عــــلى ١٠ أن العبد كلما غزرت معرفته زاد خوفه فزاد تضرعه، فأنه يحسن منــه كل شيء من تعذيب الطائع و عيره ، و لو لا أن ذلك كذلك لكان الدعاء بدفعه عبثا- ٢ ]، و ما أحسن ختمها حين تسبب عما مضى تيقنهم^ أن أمامنا دارا يظهر فيها العدل ما هو شأن كل أحد في عبيده "، فيعذب فيها العاصي و ينعم فيها الطائع ، كما هو دأب كل ملك في رعيته بقولهم ١٥ ن من مد، وفي الأصل: داريتنبه، وفي ظ: دارا ثبت \_كذا  $(\gamma)$  في ظ: لا تفضل (٣) من ظ و مد، و في الأصل: ترهون (٤) سقط من ظ و مد . (٥) زيد بعده في الأصل : عبيده، ولم تكن الزيادة في ظ و مد غذفناها (٦) سقط من ظ (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) من مد ، و في الأصل: تقنهم، و في ظ: تبعينهم \_ كذا .

رغبة في الحلاص في تلك الدار: ﴿ فَقَنَا عَذَابِ النَّـارِ ۚ ﴾ على وجه جمع بين ذكر العذاب المختتم به آية محتى المحمدة بالباطل، و النار المحذر منها في " فمن زحزح عن النار". ثم تعقبها [ بقولهم - " ] معظمين ما سألوا دفعه عن العذاب ليكون موضع السؤال أعظم، فيدل على ه أن الداعية في ذلك الدعاء أكمل و إخلاصه أتم، مكررين الوصف المقتضى للاحسان مبالغة في إظهار الرغبة استمطارا للاجابة: ﴿ رَبُّنآ ﴾ و أكدوا مع علمهم باحاطة علم المخاطب إعلاما بأن [حالهم في \_ ] تقصيرهم حال من أمن النارحثا لانفسهم على الاجتهاد في العمل فقالوا: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ خَا لا نقسهم من تدخل النار ﴾ أي للعداب ﴿ فقد اخزيته \* ﴾ أي أذللت و أهنته ١٠ إهانة عظيمة بكونه ظالما ، و ختمها بقوله ": ﴿ وَ مَا لَلْظَلِّينِ مِنَ انْصَارَ ۗ ﴾ الحاسم الطمع من يظن منهم أنه بمفازة من العذاب، و أظهر موضع الإضمار لتعليق الحكم بالوصف و التعمم .

و لما ابتهلوا ^ بهاتين الآيتين في الإنجماء من النـــار توسلوا بذكر مسارعتهم إلى إجابــة الداعي بقولهم \*: ﴿ رَبُّنَّ ﴾ و لما كانت حالهم ــ ١٥ لمعرفتهم بأنهم لا ينفكون ٢ عن تقصير و إن بالغوا في الاجتهاد، لانبه لا يستطيع أحد أن يقدر الله حق قدره \_ شبيهة ' بحال من لم يؤمن؛ اقتضى

 <sup>(</sup>١) من مد، و في الأصل: محى ، و في ظ : عبى ــ كذا (٢) في ظ: تعقيبها .

<sup>(</sup>٣) زيد منظ و مد (٤) فيظ: دفعة (٥) في ظ: فيكون (٦) سقط من مد .

 <sup>(</sup>v) سقط من ظ (۸ - ۸) سقطت من ظ (۹) فى ظ: لا يتفكرون . (١٠) في ظ: شبهه.

المقام التأكيد إشارة إلى هضم أنفسهم بالاعتراف بذنوبهم فقالوا مع علمهم بأن المخاطب عالم بكل شيء: ﴿ اننا ﴾ فأظهروا النون إبلاغا فى التأكيد ﴿ سمعنا مناديا ﴾ أى من قبلك ، و زاد فى تفخيمه بذكر ما منه (لنداه مقيدا البعد الإطلاق بقوله: ﴿ ينادى ﴾ آقال محمد بن كعب القرظى: هو القرآن ، ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه و سلم آ .

و لما كانت اللام تصلح للتعليل و معنى 'إلى ' عسر بها فقيل:

( للايمان ) ثم فسروه تفخيها له بقولهم: ﴿ ان المنوا بربكم ) ثم أخبر بمسارعتهم إلى الإجابة بقولهم: ﴿ فالمناسط ﴾ أى عقب الساع • ثم أذالوا ما ربما يظن من ميلهم إلى ربوة الإعجاب بقولهم تصريحا بما أفهمه التأكيد لمن علمه محيط: ﴿ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ﴾ أى التي أسلفناها قبل الإيمان • المن تقبل منا الإيمان فلا تزيغ قلوبنا ، فيكون جابًا لما قبله عندك كما كان جابا له في ظاهر الشرع ، و كذا ما فرط منا بعد الإيمان و لو كان بغير توبة ، و إليه الإشارة بقولهم: ﴿ وكفر عنا سياتنا ﴾ أى ' بأن توفقنا بعد تشريفك لنا بالإيمان لاجتناب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة ' للصغائر ﴿ و توفنا مع الابرار ؟ ﴾ أى ليس لنا سيئات •

و لما كان الله سبحانه و تعالى هو المالك انتام الملك ، فهو ذو التصرف المطلق الذى لا يجب عليه شيء ، و لا يقبح منه شيء ؛ أشار إلى ذلك بقوله ملقنا لهم مكررا صفة الإحسان تنبيها على مزيد الابتهال و التضرع من ظ و مد ، و في الأصل : معدا (١-١) سقطت من ظ و مد (١) سقط من ظ و مد (٥) في ظ : المكفر .

1888

و التخضع و التخشع: ﴿ رَبًّا وَ ا'تنا مَا وَعَدَّنَا ﴾ ' ثم أشار إلى صدق هذا الوعد بحرف الاستعلاء الدال على الالتزام و الوجوب فقال ' : ﴿ عَلَى رسلك ﴾ أي من إظهار الدين و النصر على الأعداء و حسن العاقة و إيراث الجنة في مثل قوله تعالى "و بشر الذين المنوا و عملوا الصلاحت ه ان لهم جنت " " و في الدعاء بذلك إشارة إلى أنه لا يجب " على الله سبحانه و تعالى شيء ولو تقدم به وعده ﴿ الصادق و إن كنا نعتقد أنه لا يبدل القول لديم ﴿ وَ لَا تَحْزُنَا يُومُ القَيْمَةِ \* ﴾ أي بالمؤاخذة بالسيئات، ثم أرشدهم إلى الإلهاب و التهييج مع التنبيه على ما نبه عليه أولا من أنه لا يُحب عليه شيء بقوله باسطا لهم بلذة المنادمة بالمخاطبة \* : ﴿ انك لا تخلف ١٠ الميماده كي .

و لما تسبب عن هذا الدعاء الإجابة التكمل شروطه و هي استحضار عظمته [ تعالى بعد معرفته بالدليل و إدامة ذكره و التفكر في بدائسم صنعه و افتتاحه بالثناء عليه سحانه و تنزيهه و الإخلاص في سؤاله - ٢ قال: ﴿ فَاسْتَجَابِ ﴾ أي فأوجد الإجابة حتما ﴿ لَهُم ﴾ قال الأصفهاني: ١٥ و عن جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال خمس مرات "ربنا" أنجاه الله مما يخاف، و أعطاه ما أراد – و قرأ هذه الآية . و أشار إلى أنها من ^ (١-١) سقطت من مد (٢) سورة ٢ آية ٢٠ ، و زيد بعده في ظ " تجرى من تحتها " (٧) في مد : لا تجب (٤) سقط من ظ (٥) في ظ : المحاطبة (٦) وقع في ظ: الا \_ كذا مقطوعا (٧) زيد ما بين الحاجرين من ظ و مد (٨) سقط من ظ و مد .

17.

منّه و فضله بقوله ' : ﴿ ربهم ﴾ أى المحسن إليهم المنفضل عليهم ﴿ انى لاّ اضيع عمل عامل منكم ﴾ كائنا من كان ﴿ من ذكر او انى ع ﴾ و قولُه معللا : ﴿ بعضكم من بعض ع التفات إلى قوله "سبحانه " ان مثل عيسى عند الله كمثل ا'دم " الناظر إلى قوله " " ذرية بعضها من بعض " المفتتح بأن الله سبحانه و تعالى " اصطفى ا'دم و نوحا " ه المنادى بأن البشر كالهم فى العبودية للواحد - الذى ليس كمثله شىء الحى القيوم - سواء من غير تفاوت فى ذلك أصلا ، و المراد أنهم إذا كانوا مثلهم فى النحل .

و لما أقر أعينهم بالإجابة ، و كان قد تقدم ذكر الأنصار عموما في قوله "و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم - و إن الله ١٠ لا يضيع اجر المؤمنين " خص المهاجرين بيانا لفضلهم و زيادة شرفهم بتحقيقهم لكونهم معه ، لم يأسوا بغيره و لم يركنوا لسواه من أهل و لا مال بقوله مسببا عن الوعد المذكور و مفصلا و معظا و مبجلا : ( فالذين هاجروا ) أي صدقوا إيمانهم بمفارقة أحب الناس إليهم في الدين المؤدى إلى المقاطعة \_ العالم و أعز البلاد عليهم .

و لما كان للوطن من القلب منول م ليس لغيره نبه عليه بقوله:

(و اخرجوا من ديارهم) أي و هي آثر المواطن عنده بعد أن

(۱) في ظ: بقولهم (۲) في ظ: التفاوت (٣-٣) سقطت من ظ (٤) في ظ:

الانضار – كذا (٥) سورة ج آية ١٧٠ و ١٧١ (٦) من ظ و مد، و في الأصل:

عبلا (٧) زيدما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) في ظ: لمنزل (٩) سقط من ظ.

و إن

باعدوا أهلهم و هم أقرب الحلائق إليهم ، و لما كان الآذى مكووها لنفسه لا بالنسبة إلى معين بنى للفعول قوله: ﴿ و اوذوا ﴾ أى بغير ذلك من أنواع الآذى ﴿ في سبيلى ﴾ أى بسبب دبى الذى نهجته البسلك إلى فيه ، و حكمت أنه لا وصول إلى رضائى بدونه الشرو و قتلوا ﴾ أى في سبيلى .

و لما كان القتل نفسه هو المكروه ، لا بالنسبة إلى معين ؛ كان المدح على افتحام موجباته ، فبنى للفعول قوله : ﴿ و قتلوا ﴾ أى فيه ، فحرجوا بذلك عن مساكن أرواحهم بعد النزوح ، عن منازل أشباحهم ، و قراءة حمزة و الكساقى بتقديم المبنى للفعول أبلغ معنى ، لانها أشد ترغيبا فى ١٠ الإقدام على الاخصام ، لأن من استقتل أقدم على الغمرات إقدام الاسد فقتل أخص منه و لم يقف أحد أمامه ، فكأنه قيل أن وأرادوا الفتل ، هذا المانظر إلى الإنسان نفسه ، و يجوز أن يكون و أرادوا الفتل ، هذا المانظر إلى الإنسان نفسه ، و يجوز أن يكون الخطاب للجموع الفيكون المعنى : و قاتلوا بعد أن رأوا كثيرا من أصحابهم قد قتل ﴿ لاكفرن عنهم سياتهم ﴾ كما تقدم سؤالهم إياى أصحابهم قد قتل ﴿ لاكفرن عنهم سياتهم ﴾ كما تقدم سؤالهم إياى أن ذلك علما منهم بأن أحدا لن يقدر على أن يقدر الله حق قدره الأصل و ظ : بهجته (م) زيد بعده في الأصل : معللا ،

<sup>(</sup>۱) من مد، و في الاصل و ط. بهجته (۲) ريد بعده في الاصل: معلار، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (۲) زيدت الواو بعده في ظ و مد .

<sup>(</sup>٤) منمد، وفي الأصل: النزول، وفي ظ: البروح (٥) في الأصول: استقل.

وإن اجتهد ﴿ و لادخلنهم ﴾ أى بفضلى ﴿ جنت تجرى من تحتها الانهر ع ﴾ كا سبق به الوعد ﴿ ثوابا ﴾ و هو و إن كان على أعمالهم فهو فضل منه ، و عظمه بقوله: ﴿ من عند الله ﴿ ﴾ أى المنعوت بالاسماء الحسى التي منها الكرم و الرحمة لان أعمالهم لا توازى أقل نعمه ﴿ و الله ﴾ أى الذى له الجلال و الإكرام ، و نبه على عظمة المحدث عنه بالعندية ه فقال: ﴿ عنده ﴾ أى في خزائن ملكوته التي هي في غاية العظمة فقال: ﴿ عنده ﴾ أى و هو ما لا شائبة كدر فيه ، لانه شامل القدرة بخلاف غيره .

و لما كانت هذه المراعدة و آجلة ، و كان نظرهم إلى ما فيه الكفار من عاجل السعة ربما أثر في بعض النفوس أثرا يقدح في الإيمان بالغيب ١٠ الذي هو شرط قبول الإيمان و داواه سبحانه بأن تلا تبشير المجاهدين بانذار الكفار المنافقين و المصارحين الذين أملي لهم بخذلانهم المؤمنين بالرجوع عن قتال أحد و غيره من أسباب الإملاء على / وجه يصدق ما تقدم أول السورة من الوعد بأنهم سيغلبون ، و أن أموالهم إنما هي صورة ، [لا \_^] حقائق لها ، عطفا لآخرها على أولها ، و تأكيدا لاستجابة ١٥ دعاء أوليائه آخر التي قبلها بقوله – مخاطبا لأشرف عباده ، و المراد من دعاء أوليائه آخر التي قبلها بقوله – مخاطبا لأشرف عباده ، و المراد من (١) في ظ : فيه (٢) زيد بعده في الأصل : ذو ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد عليه غذنناها (٣) في ظ و مد : الجال (٤) في مد : المواعيد (٥) في ظ : داوه ، و في مد : دواه – كذا (٢) سقط من ظ (٧) من مد ، و في الأصل : بتبشير ، و في

ظ: تیسیر (۸) زید من ظ و مد .

يمكن ا ذلك عادة فيه ، لأن خطاب الرئيس أمكن في خطاب الاتباع\_: ﴿ لَا يَعْرَبُكُ تَقَلُّبُ ﴾ أي لا تغترر بتصرف ﴿ الذِّن كَفَرُوا ﴾ تصرف من يقلب الأمور بالنظر في عواقبها لسلامتهم ' في تصرفهم و فوائدهم و جودة ما يقصدونه عن الظاهر كجودة القلب في البدن ﴿ فِي البلاد لِمْ ﴾ ٥ فان تقلبهم ﴿ متاع قليل فَ ﴾ أي لا يعبأ به ذو همة علية ، و عمر بأداة التراخي إشارة إلى أن تمتيعهم - و إن فرض أنه طال زمانه و علا شأنه -تافه؛ لزواله تم عاقبته، و إلى هول تلك العاقبة و تناهى عظمتها ، فقال : ﴿ ثُمَ مَاوَاهِم ﴾ أي بعد التراخي إن قدر ﴿ جَهُمْ ﴿ ﴾ أي الكريهة المنظر. الشديدة الأهوال، العظيمة الأوجال، لا مهاد لهم غيرها ﴿ و بُسُرْ ١٠ المهاد ، ﴾ أي الفراش الذي يوطأ و يسهل للراحة و الهدو. .

و لما بين بآية المهاجرين أن النافع من الإيمان هو الموجب للثبات عند الامتحان. و كانت تلك الشروط قد لا توجد، ذكر وضف التقوى العام للأفراد الموجب للاسعاد، فعقب تهديد الكافرين بما لاضدادهم المتقين الفائزين بما تقدم الدعاء إليه بقوله تعالى " قل ا انبشكم بخير من ١٥ ذلكم " فقال تعالى: ﴿ لَكُنَ الذِّينِ انقوا ربهم ﴾ أي أوقعوا الاتصاف بالتقوى بالإنتمار بما أمرهم به \* المحسن إليهم و \* الانتهاء عما نهاهم شكرا (١) في ظ: تمكن (٢) من مد ، و في الأصل و ظ: بسلامتهم (٣) من ظ و مد، و في الأصل: يصدقونه (٤) من مد، و في الأصل و ظ: تافة (٥) سقط من ظر (٦) مِن ظ و مد و القرآن الحيد ، و في الأصل : لبنس .

لإحسانه

لإحسانه وخوفا من عظم شأنه ﴿ لهم جنت ﴾ و ألى خنات ، ثم وصفها بقوله: ﴿ تجرى من تحتها الانهر ﴾ تعريف بدوام تنوعها ً وزهرتها وعظيم بهجتها .

و لما وصفها بضد ما عليه النار وصف تقلبهم فيها بضد ما عليه الكفار من كونهم فى ضيافة الكريم الغفار نقال: ﴿ نخلدين فيها ﴾ و لما كان ه البزل ما يعد للضيف عند نزوله قال معظما ما لمن يرضيه: ﴿ نزلا ﴾ و لما كان الشي، يشرف بشرف بمن هو من عنده نبه على عظمته بقوله: ﴿ من عند الله لله مضيفا إلى الاسم الأعظم، و أشار بجعل الجنات كلها نزلا إلى التعريف بعظيم ما لهم بعد ذلك عنده سبحانه من النعيم الذي لا يمكن الآدميين [ وجه - " ] الاطلاع على حقيقة وصفه ، ١٠ أي الملك الإعظم من النول و غيره ﴿ خير الملاراره ﴾ مما فيه الكفار و من كل ما يمكن أن يخطر بالبال من النعيم .

و لما كان للؤمنين من أهل الكتابين - مع التشرف بما كانوا عليه من الدين [ الذي - ' ] أصله حق حظ من الهجرة، فكانوا قسما ثانيا ١٥ من المهاجرين، وكان إنزال كثير من هـــــذه السورة في مقاولة أهل الكتاب و مجادلتهم و التحذير من مخاتلتهم ' و مخادعتهم و الإخبار \_ بأنهم

<sup>(</sup>١) من ظومه ، و في الأصل: لاحسانهم (٧) من ظومد ، أي النعمة ، و في الأصل: أي (٩) من ظ و مد ، أي النعمة ، و في الأصل: أن عها ، وفي مد: ينوعها ـ كذا (٤) سقط من ظ (٥) زيد من مد (٩) زيد من ظ و مد (٧) في ظ : مخايلتهم .

يبغضون المؤمنين مع محبتهم لهم ، و أنهم لا يؤمنون بكتابهم ، و أنهم سيسمعون منهم أذى كثيرا إلى أن وقع الختم في أوصافهم بأنهم اشتروا بآيات الله تمنا قليلا - ربما أيأس من إيمانهم ؛ أتبع ذلك مدح مؤمنيهم"، و غير الأسلوب عن أن يقال مثلا: والذن آمنوا من أهل الكتاب \_ فقال: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكُنْبِ ﴾ أي اليهود إو النصاري ﴿ لمر. يؤمن بالله ﴾ أي [ الذي \_ ] حاز صفات الكال، و أشار إلى الشرط المصحح لهذا الإيمان بقوله: ﴿ وَمَا انزلَ البِّكُم ﴾ [أي- ] من هذا القرآن ﴿ و ما انزل اليهم ﴾ أي كله ، فيذعن لما يأس منه بانباع ١٠ هــذا النبي العربي، و إليه الإشارة بقوله جامعا للنظر إلى معنى ' من ' تعظما لوصف الخشوع بالنسبة إلى مطلق الإيمان ": ﴿ نَحْسُمِينَ للهُ لا ﴾ أى لأنب الملك الذي لا كفوء له، غير مستنكفين عن نزل المألوف ﴿ لَا يَشْتُرُونَ بَا يُبْتِ اللَّهُ ﴾ أي التي متى تأملوها علموا أنه لا يقدر عليها إلا من أحاط بالجلال / و الجال، الآمرة لهم بذلك ﴿ ثُمَنَا قَلِيلًا \* ﴾ ١٥ ^ بما هم ^ عليه من الرئاسة و نفوذ الكلمة - كما تقدم قريبا في وصف

1 880

(1) في ظومد: ينقصون (٢) في ظومد: مومنهم (٣) زيد من مد، وموضعه في ظ: و ملاقاتهم (٤) سقط من ظومد (٥) زيد من ظومد (٢) من ظومد، وفي الأصل: الصحيح (٧) سقط من ظ (٨س٨) من ظومد، وفي الأصل: غالمم (٩) من ظومد، وفي الأصل: يسبونها .

معظمهم، فهم يبينونها ٩ و رشدون إليها و لا يحرفونها •

و لما أخر تعالى عن حسن ترحمهم إليه أخر عن جزائهم عنده عما يسر النفوس و يبعث الهمم فقال: ﴿ اولَــْتُكُ ﴾ أى العظيمو الرتبة ﴿ لهم اجرهم ﴾ أى الذى يؤملونه ، ثم زادهم فيه رغبة تشريقه بقوله: ﴿ عند ربهم أ ﴾ أى الذى رباهم و لم يقطع إحسانه الحظة عنهم ، كل ذلك تعظما له من حيث أن لهم الأجر مرتين .

و لما اقتضت هذه التأكيدات المبشرات إبحاز الآجر و إتمامه و إحسانه، و كان قد تقدم أنه تعالى بؤتى كل أحدا من ذكر و أنثى أجره، و لا يضيع شيئا، و يجازى المسيء و المحسن، و كانت العادة قاضية بأن كثرة الحلق سبب لطول زمن الحساب، و ذلك سبب لطول الانتظار، و ذلك سبب لتعطيل الإنسان عن مهماته و لضيق ١٠ صدره بتفرق عزمه و شتاته كان ذلك محل عجب بورث توهم ما لا ينبغى، فأزال هذا التوهم بأن أمره تعالى على غير ذلك لا يشغله شأن عن شأن بقوله: ( إن الله ) أى بما له من الجلال و العظمة و الكال شريع الحساب ه ) .

و لما كثر فى هذه الآيات الأمر بمقاساة الشدائد و تجرع مرارات الآذى و اقتحام الحروب و استهانة عظائم الكروب، و الحث على الممارف الإلهية و الآداب الشرعية من الأصول و الفروع انخلاعا من المألوفات (،) من ظ و مد، و فى الأصل: احسانهم (ب) سقط من ظ (ب) زيد بعده فى الأصل: لما ، ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فحذ فناها ( ) فى ظ: سبك ( ه ) فى ظ: سبك ( ه ) فى ظ: مراوت .

إلى ما يأمر به سبحانه من الطاعات، و ختم بتجرع فرقة من أهل الكتاب لتلك المرارات كانت نتيجة ذلك لامحالة قوله تعالى منبها على عظمة ما يدعو ' إليه لأنه شامل لجميع الآداب' : ﴿ يُلَّابِهَا الَّذِينَ الْمَوَا ﴾ أي بكل ما ذكرنا في هذه السورة ﴿ اصروا ﴾ أي أوقعوا الصر تصديقاً ه لإيمانكم على كل ما ينبغي الصبر عليه مما تكرهه النفوس مما وعتكم إليه الزهراوان ﴿ و صاروا ﴾ أي أوجدوا المصارة للاعداء من الكفار و المنافقين و سائر العصاة، فلا يكونن على باطلهم أصبر منكم على حقكم ﴿ وَ رَابِطُوا فَعَا ﴾ أَى بأن تربطوا في الثغور خيلًا تكون بازاء ما لهـــم من الجيول إرهابا لهم وحذرا منهم - هذا أصله، ثم صار الرباط مطلق ١٠ على المكث في الثغور لاجل الذب عن الدين و لو لم تكن أ خيول، بل [ و - ' ] تطلق على المحافظة على الطاعات، ثم أمر بملاك ذلك كالم فقال: ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ أي في جميع دلك بأن تكونوا مراقبين له ، مستحضرين لجيع ما بمكنكم أن تعلموه من عظمته بنعمته ونقمته ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ هُ ﴾ أي ليكون [ حالكم - \* ] حال من يرجى فلاحه ١٥ و ظفره بما يريد من النصر على الأعداء و الفوز بعيش الشهداء ، و هذه الآية \_كما ترى ـ معلمة بشرط استجابة الدعاء البالنصرة على الكافريز ،

<sup>(</sup>١) في ظ: يدعون (٢) من ظ و مد، و في الأصل: الادات (٢) من ظ و مديو في الأصل: ما (٤) في ظ: فلا تكون (٥) في ظ: الرابط (٦) من ظ و مد، و فو الأصل: لم يكن (٧) ويدت الواق من ظ و مد (٨) زيد من ظ و مد (٩) من ظ و مد ، و في الأصل: السعداء (. 4) سقط من ظ . المختتم

## سورة النساء٬

مقصودها الاجتماع على التوحيد الذي هـدت إليه ال عرن، ١٠ و الكتاب الذي حدّت عليه البقرة لآجل الدين الذي جمعته الفاتحـة تحذيرا مما أراده شأس النقل قيس و أنظاره من الفرقة، و هذه / السورة من أواخر الله ما نزل، روى البخارى في فضائل القرآن عن يوسف بن ماهك أن عراقيا سأل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن تربيه مصحفها، فقالت: لم ؟ قال: لعلى أؤلف القرآن عليه، فانه يقرأ ١٥ مصحفها، فقالت: لم ؟ قال: لعلى أؤلف القرآن عليه، فانه يقرأ ١٥ مسقط من طرو، عمدال وله : وذا (٧) زيد في الأصل ومد: (٥) سقط من مد (٠) من مد، وفي الأصل وظ: وذا (٧) زيد في الأصل ومد: وابدع، ولم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (٨-٨) سقط من ظ ومد (٩) مدنية ، وعند الباقين خمين و سبعون (١٠) في مده؛ ساس حكذا (١١) من ظ و مد، وفي الأصل: الأواخر (١٠) من ظ و مد و صحيح البخارى ، و في الأصل: اوانف الأصل: الأواخر (١٠) من ظ و مد و صحيح البخارى ، و في الأصل:

غير مؤلف!، قالت: و ما يضرك أيّه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها آذكر الجنة و النارحتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال و الحرام، ولو نزل أول شيء 'لا تشربوا الخر' لقالوا: لا ندع الخر أبدا، ولو نزل 'لا تزنوا 'لقالوا: لا ندع الخر أبدا، ولو نزل 'لا تزنوا 'لقالوا: لا ندع النزا أبد القد نزل بمدكة على محمد او إلى لجارية ألعب و بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و امر " و ما نزلت سورة البقرة و النساء الا و أنا عنده ، قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور التهى ، وقد عنت بهذا رضى الله عنها أن القرآن حاز أعلى البلاغة في إنزاله مطابقا لما تقتضيه الاحوال بحسب الازمان ، ثم رتب على من أعلى وجوه البلاغة بحسب ما تقتضيه المفاهيم من المقال المياد المناهده من هذا الكتاب البديع المثال البعيد المنال .

و لما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت ١٠ إليه السورتان قبلها

من التوحيد ، و كان السبب الأعظم فى الاجتماع [ و - ` ] التواصل عادةً الأرحام العاطفة التى مدارها النساء سميت ' النساء ' لذلك ، و لان بالاتقاء فيهن تتحقق العفة و العدل الذى لبابه التوحيد ( بسم الله ) الجامع اشتات الامور باحسان التزاوج ٬ فى لطائف المقدور ( الرحمان ) الذى جعل الارحام رحمة عامة ( الرحم ه ) الذى خص من أراد ه بالتواصل على ما دعا إليه دينه الذى جعله ٬ نعمة تامة .

لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق، و ثبت الأساس الحامل الذي هو التوحيد احتيج إلى الاجتماع على ذلك، فجاءت هذه السورة داعية إلى الاجتماع و التواصل و التعاطف و التراحم فابتدأت بالنداء العام لكل الناس، و ذلك أنه لما كانت أمهات الفضائل - كما تبين في علم الأخلاق - أربعا: العلم و الشجاعة و العدل و العفة ، كما يأتي شرح ذلك في سورة لقمن عليه السلام، و كانت الله عران داعية مع ما ذكر من مقاصدها إلى اثنتين منها، و هما العلم و الشجاعة - كما أشير إلى ذلك في غير آبة " نزل عليك الكتب بالحق"، " و ما يعلم أمير إلى ذلك في غير آبة " نزل عليك الكتب بالحق"، " و ما يعلم و الولو العلم "، " و لا تجزئوا و اتم الاعلون ان كنتم مؤمنين"، و أولو العلم "، " و لا تجزئوا و اتم الاعلون ان كنتم مؤمنين"، و أولو العلم "، " و لا تجزئوا و اتم الاعلون ان كنتم مؤمنين"،

<sup>(</sup>۱) زیدت الواو من مد (۲) من مد، و فی ظ: التجاوز (۳) زید فی ظ: تامة ، و لم قمکن الزیادة فی مد فحذ فناها (ع) من مد، و فی ظ: من (۵) فی مد: فابعدیت (۲) من مد، و فی ظ: کما نولت (۷) من مد، و فی ظ: اثنین .

"و لا تحسن الذي قتلوا في سبيل الله - المواتا" - الآية، "الذين استجابوا لله و الرسول من بعد مآ اصابهم القرح"، " يآيها الذين المنوا اصبروا و صابروا" - الآية، و كانت قصة أحد قد أسفرت عن أيتام استشهد مورثوهم في حب الله، و كان من أمرهم في الجاهلية منع أمثالهم من الإرث جورا عن سواء السبيل و ضلالا عن أقوم الدليل؛ جاءت هذه السورة داعية إلى الفضيلتين الاقيتين، وهما العفة و العدل مع تأكيد الخصلتين الاخريين حسيما تدعو إليه المناسبة، و ذلك مثمر التواصل الإحسان، التعاطف باصلاح الشأن للاجتماع على طاعة الديان، فقصودها الاعظم الاجتماع على الدين بالاقتداء بالكتاب المبين، وما فقصودها الاعظم الاجتماع على الدين بالاقتداء بالكتاب المبين، وما أحسن ابتداؤها بعموم ": ﴿ يَابِها الناس ﴾ بعد اختتام تلك بخصوص " يَابِها الذين المنوا اصبروا [ و صابروا \_ " ] - الآية .

و لما اشتملت هذه السورة على أنواع كثيرة " من التكاليف، منها التعطف على الضعاف بأمور كانوا قد مرنوا على خلافها، فكانت فى غاية المشقة على النفوس، وأذن بشدة الاهتمام بها بافتتاح السورة و اختتامها بالحث عليها قال: ﴿ اتقوا ربكم ﴾ أى سيدكم و مولاكم المحسن إليكم بالتربية بعد الإيجاد، بأن تجعلوا بينكم و بين سخطه وقاية، لئلا يعاقبكم بترك إحسانه إليكم / فينزل بكم كل بؤس. ابتدأ هذه ببيان لئلا يعاقبكم بترك إحسانه إليكم / فينزل بكم كل بؤس. ابتدأ هذه ببيان

1884

(۱) زيد ما بين الحاجزين من مدو القرآن الجيد (۲) من مد، وفي ظ: الاخرتين (۱) من مد، وفي ظ: مستمر (٤) وإلى عنا انتهى أسيس ظ متنا (٥) زيد من مد والقرآن المجيد (٦) في مد: كبيرة (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: غايته سكذا . الالا

كيفية ابتداء الخلق حثا على أساس التقوى من العفة و العدل فقال: ﴿ الذي ﴾ جعل بينكم غابـة الوصلة لتراعوها و لا تضيعوها ، و ذلك أنه ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾ هي أبوكم آدم عليه الصلاة و السلام مذكراً بعظيم قدرته ترهيبا للماصي و ترغيبا للطائع توطئة للا مر بالإرث، و قد جعل سبحانه الأمر بالتقوى مطلعا لسورتين: هذه و هي رابعـــة ه النصف الأول، و الحج و هي رابعة النصف الثاني، و علل الأمر بالتقوى في هذه بما ؛ دل على كال قدرته وشمول علمه وتمام حكمته من أمر المبدأ، وعلل ذلك في الحج بما صور المعاد \* تصويرا لا مزيد عليه، فدل [ فيها - ١] على المبدأ و المعاد تنبيها على أنه محط الحكمة ، ما خلق الوجود [ إلا \_ ] لأجله ، لتظهر " الأسماء الحسني و الصفات العسلي ١٠ أتم ^ ظهور يمكن البشر الاطلاع عليه ، ورتب ذلك على الترتيب الاحكم، فقدم سورة المبدأ على سورة المعاد لتكون الآيات المتلوة طبق الآيات المرئية ، و أبدع من ذلك كله و أدق أنه لما كان أعظم مقاصد السورة الماضية المجادلة في أمر عيسي، و أن مثله كمثل آدم عليهما الصلاة و السلام، وكانت حقيقة حاله أنه ذكرٌ تولَّد من أنثى فقط بلا واسطة ذكر؛ ١٥ (١) في ظ: اثاث \_ كذا (م) من مد، و في الأصل و ظ: لا يضيعوها .

<sup>(</sup>۱) في ط: آنات - قدا (۲) من مد، و في الأصل و ظ: لا يضيعوها .

(۳) من مد، و في الأصل و ظ: مذكر (٤) من مد، و في الأصل و ظ: لما (٥) زيد الواو بعده في الأصل ، و لم تكن في ظ و مد فحذفناها (٦) زيد من ظ و مد (٧) من مد، و في الأصل: انتظهير، و في ظ: ليظهير (٨) من ظ و مد، و في الأصل: انتظهير، و في الأصل: مم .

بين في هذه السورة بقوله ـ عطفا عـلى ما تقديره جوابا لمر. كأنه قال: كيف كان ذلك؟ \_ إنشاء تلك النفس، أو تكون الجملة حالية \_: ﴿ وَ خَلَقَ مَنْهَا رُوجُهَا ﴾ أي مَثْلُه في ذلك أيضًا كمثل حواء: أمه، فانها أنثى تولدت من ذكر بلا واسطة أنثى ، فصار مثله كمثل كل من أبيه ه و أمه: آدم و حواء معا عليهما الصلاة و السلام، و صار الإعلام بخلق آدم و زوجه و عيسى عليهم الصلاة والسلام \_ المندرج تحت آية " " بعضكم مِنْ بعض " مع آية البث التي بعد هذه - حاصرا " للقسمة الرباعية العقلية التي لا مزيد عليها، و هي بشر لا من ذكر و لا أنثى، بشر منهما، [بشر \_ ] من ذكر فقط، بشر من أنثى فقط؛ و لذلك عبر في هذه . ١ السورة بالحلق، و عبر في غيرها بالجعل، لحلو السياق عن هذا الغرض، و يؤيد هذا أنه قال تعالى في أمر يحيي عليه الصلاة و السلام "كذلك الله يفعل ما يشاء"، و في أمر عيسي عليه الصلاة و السلام " يخلق ما يشاء " و أيضا فالسياق هنا للترهيب الموجب للتقوى، فكان بالخلق الذي هو أعظم في إظهار الاقتدار - لأنه اختراع الاسباب و ترتيب المسببات عليها -١٥ أحق من الجعل الذي هو ترتيب المسببات على أسبابهـا و إن لم يكن اختراع ـ فسبحان العزيز العليم العظيم الحكيم!

و لما ذكر تعالى الإنشاء عبر بلفظ الرب الذي هو من التربية ، و لما

<sup>(1)</sup> في ظ: يكون (۲) من مد، وفي الأصل وظ: مثل (۲) سقط من ظ. (٤) سورة ٣ آية ١٩٥ (٥) من ظ و مد، وفي الأصل: حاضرا (٦) زيد من ظ و مد (٧) سورة ٣ آية ٤٠ (٨) سورة ٣ آية ٤٧ .

كان الكل – المشار إليه بقوله تعالى عطفا على ما تقديره: و بث لكم منه إليها: ﴿ و بث منهما ﴾ أى فرق و نشر 'من التوالد'، و لما كان المبثوث قبل ذلك عدما و هو الذى أوجده من العدم نكر لإفهام ذلك قوله: ﴿ رجالا كثيرا و نسآه ع ﴾ – من نفس واحدة ؛ كان إحسان كل من الناس إلى كل منهم من صلة ألرحم، و وصف الرجال دونهن ه مع أنهن أكثر منهم إشارة إلى أن لهم عليهن درجة ، فهم أقوى و أظهر و أطيب و أظهر في رأى العين لما لهم من الانتشار و للنساء من الاختفاء و الاستتار .

و لما كان قد أمر سبحانه و تعالى أول الآية بتقواه مشيرا إلى أنه تجدير بذلك منهم لكونه ربهم، عطف على ذلك الامر أمرا آخر مشيرا الى أنه يستحق ذلك لذاته لكونه الحاوى لجميع الكمال المنزه عن كل شائبة نقص فقال: ﴿ و اتقوا الله ﴾ أى عموما لما له من إحاطة الاوصاف كما اتقبتموه خصوصا لما له إليكم من الإحسان و التربية، و احذروه و راقبوه فى أن تقطعوا أرحامكم التى جعلها سببا لتربيتكم .

و لما كان المقصود من هذه السورة المواصلة وصف نفسه المقدسة ١٥ يما يشير إلى ذلك فقال: ﴿ الذي تسآءلون ﴾ أي يسأل / بعضكم بعضا ﴿ به ﴾ فانه لا يسأل باسمه الشريف المقدس إلا الرحمة و البر و العطف،

<sup>(</sup>١-١) في مد: بالتوالد (٧) في ظ: يكن (٣) من ظ ومد، وفي الأصل: احصان. (٤) من ظ و مد، وفي الأصل: اصلة (٤) من ظ و مد، وفي الأصل: اصلة (٥) سقطت الواو من ظ (٧) من مد، وفي الأصل و ظ: وصل.

ثم زاد المقصود إيضاحا فقال: ﴿ وَ الْارْحَامُ \* ﴾ أَيْ [ و- ' ] اتقوا قطيعة الارحام التي تساءلون بها ، فانكم تقولون : ناشدتك بالله و الرحم ! وعلل هذا الامر بتخويفهم عواقب بطشه، لانـــه مطلع على سرهم و علنهم مع ما له من القدرة الشاملة. فقال مؤكدا لأن أفعال الناس فى ترك التقوى و قطيعة الارحام أفعال من يشك فى أنه بعين الله سبحانه: ﴿ أَنَ اللَّهُ ﴾ أَى المحيط علما و قدرة ﴿ كَانَ عَلَيْكُم ﴾ و في أداة الاستعلام ضرب من التهديد ﴿ رَفِّيا هِ ﴾ و خفض حمرة "الارحام" المقسم بهــا تعظمًا لها و تأكيدًا للتنبيه على أنهم قد نسوا الله في الوفاء بحقوقها \_كما أقسم النجم و التين؛ وغيرهما، [والقراءتان- ] مؤذنتان البأن ١٠ صلة الأرحام من الله بمكان عظيم، حيث قرنها باسمه سواء كان عطفا-كما شرحته آية "و قضي ربك ان لا تعبدوآ الآ اياه" و غيرها - أوكان قسما، و اتفق المسلمون على أن صلة الرحم واجبة، و أحقهم بالصلة الولد، و أول صلته أن يختار له الموضع^ الحلال •

و لما بان من هذا تعظیمه لصلة الرحم بجعلها فى سیاق ذکره سیحانه ١٥ و تعالى المعبر عنه باسمه الاعظم – کما فعل نحو ذلك فى غیر <sup>٩</sup> آیة، وکان

<sup>(</sup>۱) زيدت الواو من مد (۲) من مد، و في الأصل و ظ: فقال - كذا . (۲) من مد، و في الأصل و ظ: البر، (۲) من مد، و في الأصل : البر، و قد سقط منظ (۵) زيد من مد (۱) من ظ ومد، و في الأصل: موديان - كذا (۷) سورة ۱۷ آية ۲۳ (۸) من مد، و في الأصل و ظ: الوضع (۱) زيد بعده في الأصل و مد: ما، و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها.

قد تقدم فى السورة الماضية ذكر قصة أحد التى انكشفت عن أيتام '، ثم ذكر فى قوله تعالى "كل نفس ذائفة الموت" أن الموت مشرع ' لا بد لكل نفس من وروده ؛ علم أنه لا بد من وجود الأيتام فى كل وقت، فدعا إلى العفة و العدل فيهم لانهم بعد الأرحام أولى من ينتى الله فيه و يخشى مراقبته بسببه فقال : ﴿ و النوا البشمي ﴾ أى الضعفاء الذين ٥ انفردوا عن آبائهم ، و أصل اليتم ' الانفراد ﴿ اموالهم ﴾ أى هيئوها بحسن التصرف فيها لان تؤتوهم إياها بعد البلوغ - كما يأتى ، أو يكون الإيتاه ' حقيقة و اليتم باعتبار ما كان ، أو باعتبار الاسم اللغوى و هو مطلق الانفراد ، و ما أبدع إيلاهما للآية الآمرة بعد عموم تقوى الله بخصوصها فى صلة الرحم المختمة بصفة الرقيب ! لما لا يخنى من ١٠ أنه لا حامل على العدل فى الآيتام إلا المراقبة ، لأنه لا لا ناصر لهم ، وقد يكونون ذوى رحم .

و لما أمر بالعفة فى أموالهم أتبعه تقبيح الشره الحامل للغافل! على لزوم المأمور به فقال: ﴿ و لا تتبدلوا ﴾ أى تكلفوا أنفسكم أن تأخذوا على وجه البدلية ﴿ الحبيث ﴾ أى من الحباثة التى لا أخبث منها، ١٥

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، وفي الأصل: الايتام (٢) من ظ ومد، وفي الأصل: مشروع.

<sup>(</sup>٣) في مد: فيهم (٤) من ظ و مد، وفي الأصل: اليتيم (٥) في ظ: الاتيان.

 <sup>(</sup>٦) من ظ و مد ، و في الأصل: فحصوصها (٧) سقط من ظ (٨) من مد ،
 و في الأصل: بقييح ، و في ظ: بفتتع - كذا (٩) من ظ و مد ، و في الأصل: العشرة (١٠) في مد : للعاقل .

لأنها تذهب بالمقصود من الإنسان، فتهدم جميع أمره ﴿ بالطيب س ﴾ أى الذي هو [كل - ا] أمر يحمل على معالى الآخلاق الصائفة المعرض، المملية لقدر الإنسان؛ ثم بعد هذا النهى العام نوّه بالنهى عن نوع منه خاص، فقال معبرا بالأكل الذي كانت العرب تذم بالإكثار منه و لو أنه حلال طيب، فكيف إذا كان حراما و من مال ضعيف مع الغى عنه: ﴿ و لا تاكلوآ اموالهم ﴾ أى تنتفعوا بها أى انتفاع كان، بحموعة ﴿ الى اموالكم لا ﴾ شرها و حرصا و حبا فى الزيادة من الدنيا التى علمتم شؤمها و ما أثرت من الحذلان فى ال عمران، و عبر بالى الشارة إلى تضمين الأكل معنى الضم تنبيها على أنها متى ضمت إلى مال الولى أكل منها فوقع فى النهى، فحض بذلك على تركها محفوظة على حيالها ؟ ثم علل ذلك بقوله: ﴿ إنه ﴾ أى الأكل ﴿ كان حوبا ﴾ أى الأكل ﴿ كان حوبا ﴾ أى

و لما كان تمالى [قد- ] أجرى سنة الإلهية فى أنه لا بد فى التناسل من توسط النكاح إلا ما كان من آدم و حواه و عيسى عليهم الصلاة و السلام ، و كانوا قد أمروا بالعدل فى أموال اليتامى ، وكانوا يلون أمور يتاماهم ، و كانوا ربما نكحوا من فى حجورهم منهن ، فكان ربما أوقفهم هذا التحذير من أموالهم عن النكاح خوفا من التقصير فى ربما أوقفهم هذا التحذير من أموالهم عن النكاح خوفا من التقصير فى (١) زيد من مد (٧) فى ظ: الصائبة (٣) من مد ، و فى الأصل و ظ: بالاهل .

الأصل ومد: حبالها ، و في ظ: مثالها (٧) في ظ: توسطه (٨) في ظ: يولون .

حق من حقوقهن أنبعه تعالى عطفا على ما تقديره: فان وثقتم من أنفسكم العدل فخالطوهم بالنكاح و غيره: ﴿ وَ انْ خَفْتُم ﴾ فعير بأداة الشك حثا على الورع ﴿ الا تقسطوا ﴾ أى تعدلوا ﴿ فَي اليَّسْمَى ﴾ و وثقتم من أنفسكم بالعدل في غيرهن ﴿ فانكحوا ﴾ .

و لما كانت النساء ناقصات عقلا و دينا، عبر عنهن بأداة ما لا يعقل ه إشارة إلى الرفق بهن و انتجاوز / عنهن فقال: ﴿ مَا ﴾ و لما أفاد ُ انكحوا ۗ 289/ الإذن المتضمن للحل، حمل الطيب على اللذيذ المنفك عن النهى السابق ليكون الكلام عاما مخصوصا بما يأتي من آية المحرمات من النساء، و لا يحمل الطيب على الحل لثلا يؤدى ـ مع كونه تكرارا ـ إلى أن يكون الكلام بحملاً ـ لأن الحل لم يتقدم علمه، و الحمل على العام المخصوص ١٠ أولى، لأنه حجة في غير محل التخصيص، و المجمل ليس بحجة أصلا ـ أفاده الإمام الرازى ؛ فقال تعالى: ﴿ طاب ﴾ أي زال عنه حرج النهى السابق و لدّ، و أتبعه قيدا لا بـد منه بقوله: ﴿ لَكُمْ ﴾ و صرح بما علم التزاما فقال: ﴿ من النسآء ﴾ أي من غيرهن ﴿ مثني و ثلث و ربع ج ﴾ أى حال كون هذا المأذون في نكاحه \* موزّعا هكذا: ثنتين ثنتين و ثلاثا ١٥ ثلاثًا و أربعًا أربعًا لكل واحد، و هذا الحكم عرف من العطف بالواو، و لو كان بأو لما أفاد النزوج إلا على أحمد هذه الوجوه الثلاثة "، (١) في ظ: انفسهم (٧) في ظ: الحل (٩) من ظ و مد، و في الأصل: افادة . (٤) تكرر فالأصل (٥) منظ ومد، وفي الأصل: غيره (٦) في مد: الثلاث.

و لم يفد التخيير المفيد للجمع بينها على سبيل التوزيع ، و هذا دليل واضح على أن النساء أضعاف الرجال؛ و روى النخارى في التفسير عن عروة ان الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله ' تعالى '' و ان خفتم الا تقسطوا في اليتمي فقالت: يا ان أختى ا هذه اليتيمة تكون في حجر ه وليها، تشركه في ماله، و يعجبه مالها و جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها [مثل ما يعطيها - ] غيره، فنهوا عن ذلك أن يسكحوهن إلا أن يقسطوا لهن و يبلغوا لهن أعلى استهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن؟ قال عروة: قالت عائشة: و إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ بعد هذه الآية ، فأنزل الله عزوجل '' [ و \_ \* ] يستفتونك في النساه '' قالت عائشة: و قول الله عز و جل في آية أخرى و ترغبون ان تنكحوهن " رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال و الجمال، قالت ٢: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله و جاله في يتامي النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات [ - المال و الجال، و في رواية (١) في ظ: قول (٢) من ظ و مد و صحيح البخاري ، و في الأصل: يسقط -كذا (م) زيد من ظ و مد و صحيح البخارى (٤) من صحيح البخارى ، و ف الأصل و مد: على ، و قد سقط من ظ (ه) زيد من صحيح البخاري والقرآن الحيد (٦) من صحيح البخارى، وفي الأصول: رغب (٧) فيظ: قال (٨) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد، و لفظ « المال و الحمال » ثبت في صحيح البخارى أنضا

"في النكاح"، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا] فيها الآوفى في الصداق؟ وهذا الخطاب اللا حرار دون العبيد، لآن العبد لا يستقل [ بنكاح \_"] ما طاب له، بل لا بد من إذن السيد.

و لما كان النساء كاليتاى في الضعف قال مسبباً عن الإذن في ه النكاح: ﴿ فَانْ خَفْتُمُ الْا تُعْدَلُوا ﴾ أي في الجمع \* ﴿ فُواحِدَة ﴾ أي فانكحوها ، لأن الاقتصار عليها أقرب إلى العدل ، لأنه ليس معها من يقسم له فيجب العدل بينها وبينه، و لما كان حسن العشرة المؤدى إلى العدل دائرا على إطراح النفس، وكان الإماء ــ لكسرهن بالغربة وعدم الأهل ـ أقرب إلى حسن العشرة سوّى بـين العدد منهن إلى غير نهــاية ١٠ و بين الواحدة من الحرائر فقيل: ﴿ او ما ﴾ أى انكحوا ما ﴿ ملكت ايمانكم كل ﴾ فانه لا قسم بينهن ، وذكر ملك اليمين يبدل أيضا على أن الخطاب من أوله خاص بالاحرار ﴿ ذلك ﴾ أى نكاح غير اليتاى و التِقلل من الحرائر و الاقتصار على الإماء ﴿ ادْنَىٰ ﴾ أي أقرب إلى ﴿ الا تعولوا ﴿ ﴾ أي " تميلوا " بالجور عن " منهاج القسط و هو ١٥ الوزن المستقيم، أو تكثر ^ عيالكم، أما عنـد الواحدة فواضح، و أما

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) من مد ، و في الأصل : لا يشتغل ، و في ظ : لا يشغل.

 <sup>(</sup>٣) زيد من ظومد (٤) من ظومد ، وفي الأصل: الجميع (٥) من ظومد ،
 وفي الأصل: الاقرب (٩) من ظومد ، وفي الأصل: يميلوا (٧) من ظومد ،
 وفي الأصل: على (٨) في ظ: يكثر .

1 80.

عند الإماء فبالعزل '، و عدم احتياج الرجل معهن لحادم له أو لهن، و البيع لمر أراد منهن، و أمرهن بالاكتساب، أو تحتاجوا فتظلموا بعض النساء، أو تأكلوا أموال اليتامى؛ وكل معنى من هذه راجع إلى لازم لمعنى المادة الذي مدارها عليه ، لأن مادة علا " ، واوية بحميع تقالیبها الست: علو، عول، لوع، لعو، 'وعل، ولع'؛ و یاثیة بترکیبیها: ليع ، عيل - تدور على الارتفاع ، و يلزمه الزيادة و الميل ، فن الارتفاع : العلو و الوعل و الولع ، و من الميل و الزيادة: العول ، و بقية المادة يائيةً وَ وَاوِيَّةً إِمَا للازالة ، و إِمَا لاحدُ هذه المعاني – على ما يأتي بيانه ؛ فعلا يعلو: ارتفع، و العالية: <sup>٧</sup> الفتاة القوعة - لأنها تكون أرفع عا<sup>4</sup> ساواها ١٠ و هو معوج، و العالية من محال الحجاز – لإشرافها على ما حولها، وكذا العوالي \_ لقرى \* بظاهر المدينة الشريفة ١٠ - لأنها في المكان العالى الذي بالحجون - لانها في أعلى مكة و ماؤها يصوب إلى ما دونه ، و فلان من علية الناس، أي أشرافهـم، و العلية بالتشديد: الغرفة، و 'عــلي ' (١) من مد، و في الأصل: قبالعزا - كذا، و في ظ: بالعدل (٧) في ظ: المعنى. (m) سقط من ظ (ع - ع) من ظ ومد ، و في الأصل: وولم على - كذا . (ه) في ظ: بيم (٦) زيد بعده في ظ: الزيادة (٧) العبارة من هنا إلى « و العالية » الآتي سقطت من ظ (٨) من مد ، و في الأصل: ماما \_ كذا . (٩) من مد، و في الأصل و ظ : القرى (١٠) في مد: المشرفة (١١) في مد: لمقىرة .

حرف

حرف الاستعلاء '، و تعلت المرأة من نفاسها، أي طهرت و شفيت \_ لانها كانت في سفول من الحال، و العلاوة: رأس الجبل و عنقه، و ما يحمل على البعير بين العدلين ، و من كل شيء: ما زاد عليه ، و المعلى: القدح السابع من الميسر - لأنه الغاية في القداح الفائزة ، لأن القداح عشرة: السبعة الأولى منها فأثرة، والثلاثـة الأخيرة مهملة لا أنصباء الها، ه و علوان الكتاب: عنوانه، و ارتفاعه على بقية الكتاب واضح، و العليان: الطويل و الضخم، و الناقة المشرفة، و من الأصوات: الجهيرة، و العلاة: السندان، و العلياء: رأس كل جبل مشرف، و السماه، و المكان العالي، و كل ما علا من شيء ، و عليك زيدا : الزمه ـ لأنه يلزم من ملازمته له العلوُ على أمره، و علا النهار: ارتفع ، و علا الدابة: ركبهـا، ١٠ و أعلى عنها: نزل - كأنه من الإزالة ، وكذا على المتاع عن الدابة تعلية: أ نزله ، و أعليت عن الو ادة [ و عاليت \_ ٦] : ارتفعت و تنحيت ٧ ، و رجل عالى أ الكعب: شريف، وعلى الكتاب تعلية: عنونه أ كعلونه "، و عالوا نعيه ١٠: أظهروه، و العلى: الشديد ١٣ القوى، و عليون في السهاء (١) في مد: استعلا (٢) في ظ: السابغ (٣) في مد: في (٤) من ظ و مد، وفي الأصل: انصاء (ه) سقط من ظ (٩) زيسد من ظ و مد (٧) من ظ و مد، و في الأصل: ترحلت (٨) في ظ: على (٩-٩) في ظ: تقليبه بنونــهــ كذا. (١٠) تندم في ظ على «شريف» غير أنه و تع فيه " كماويه " \_كذا (١١)من لسان العرب، و في الأصل: الهيه، و في ظ: عنه ، و في مد: بنيه ـ كذا . (١٢) من مد و القاموس، و في الأصل و ظ: الشريف. السابعة، و أخذه علوا: عنوة، و التعالى ا: الارتفاع، إذا أمرت منه منه قلت ا: تعالى بفتح اللام، و لها: تعالى - و لو كنت في موضع أسفل من موضع المأمور، لانه يحتاج إلى تطاول مهها كان بينك و بينه مسافة، و لان الآمر أعلى من المأمور رتبة فوضعه كذلك، و تعلى الأعلى الله و الله و السبئ الحلق، و المعتلى ا: الاسد؛ و الله و السبئ الحلق، و الأسلى، و الشره العلم الحريص، و اللاعى: الذي يفزعه أدني شيء، إما الانه وصل إلى الغاية في السفول فتسنم أعلاها حتى رضى لنفسه هذه الاخلاق ال و إما لان من باب الإزالة، أو التسمية بالضد، و الخوة لعوة او امرأة لعوة ال عربصة، و اللعوة: السواد بين و الأله الذي ، إما لان ذلك أعلاه، و إما لعلو السواد على لون الدواد على لون الثدى، و الأله السلاميات، و السلامي عظم يكون في فرسن البعير،

<sup>(</sup>۱) في ظومد: العناني (۲) سقط من ظومد (۲) في ظ: سنة (٤) من ظومد، وفي الأصل: منها (٦) من ظومد، وفي الأصل: منها (٦) من مد، وفي الأصل وظ: كانك (٧) من ظومد، وفي الأصل: ان (٨) من ظو السان، وفي الأصل ومد: تعالى، والواو التي قبله ساقطة من ظ(٩) من ظو السان، وفي الأصل ومد: مهملة (١٠) من ظومد والقاموس، ظو السان، وفي الأصل ومد: العمل والسر، وفي الأصل: المعتل (١١-١١) من اللسان، وفي الأصل ومد: العمل والسر، وفي ظ: العمل والشر – كذا (١٦) في ظ: لامما (١٣) في ظ: الاخلاص، لغوه، وفي ظ و و (١٥-١٥) من اللسان، وفي الأصل: د لقوة، وفي ظ: ديته لغوه، وفي مد: ديته لعزه – كذا (١٦) من مد و اللسان، وفي الأصل: العمل المعلى القوة، وفي الأصل: العمل المعلى القوة، وفي الأصل: العمل المعلى القوة، وفي الأصل: العمل المعلى المعلى العمل ا

و عظام ' صغار في اليد و الرجل . و ذلك لأن العظام أعلى ما في الجسد في القوة و الشدة و الصلابة ، و هي أعظم قوامه ؛ و اللاعية: شجيرة " في سفح الجبل ، لها نور أصفر ، و لها لين ، و إذا ً ألقي منه شيء في غدر ً الـمك أطفاها ، أي جعلها طافية أي عاليه " على وجه الماء ، سميت بذلك إما من باب الإزالة نظراً إلى محل بيتها ، و إما لأن ريحها يعلو كل ه ما خالطه و يكسبه طعمها. و إما ^ لفعلها هذا في السمك، و تلقيي \* العسل: تعقّد وزنا و معنى " - إما من اللاعية الأنها كثيرة العقد ، و إما من لازم العلو: القوة و الشدة، و لعا لك \_ يقال عند العثرة، أي أنعشك '' الله؛ و العول: ارتفاع الحساب في الفرائض ، و العول: [ الميل ، و قد تقدم أنه لازم للعلو، و العول - " ] : كل أمر غلبك" ، كأنه علا عنك ١٠ فلم تقدر " على نيله، و المستعان به - لأنه لا يتوصل به إلى المقصود إلا و فيه علو ، و قوت العيال \_ لأنه سبب علوهم ، و عوّل " عليه معولا " : اتكل (١) سقط من ظ (٢) في ظ: سعيرة (٩) من مد، وفي الأصل وظ: اذ. (٤) من مد، و في الأصل و ظ : غذير -كذا (٥) من ظ و مد، و في الأصل: عاليها (٦) في ظ: نظر (٧) من ظ و مد، و في الأصل: بينها (٨) من ظ و مد ، و في الأصل: أن (٩) من القاموس ، و في الأصول: تلقى (١٠) زيد في مد « و » (١١) من مد، و في الأصل؛ أنفسك، و في ظ: انعيثك \_ كذا . (١٢) زيد ما بين الحاجزين من مد (١٣) في ظ: عليك (١٤) في ظ: فلم يقدر . (١٥) من ظ و مد ، و في الأصل: عال (١٦) و لا يقال: تعويلا \_ كما ف أقرب الموارد. و اعتمد ، و الاسم كعنب ، و عيّل ككيس ، و عال : جار " ، و المعزان : نقص أو زاد ، فالزيادة من الارتفاع ، و النقص من لازم الميل ، و عالت الفريضة: ارتفعت أي زادت سهامها فدخل النقصان على أهل الفرائض، قال أبو عبيد ؛ أظنه مأخوذًا \* من الميل، و عال أم هم: ه اشتد و تفاقم ، و عال فلان عولا و عيالا: كثر عياله ، كأعول و أعيل ، و رجل مُعَمل [ و معتل \_ ٢ ]: ذو عال، و أعال الرجل و أعول – إذا حرص، إما مما تقدم نخربجه ، و إما لأنه لأزم لذي العيال ، و عال عليه: حمل، أي رفع عليه الحمول كعول ، و فلان : حرص ، و الفرس : صوتت، و أعولت المرأة: رفعت صوتها بـالكاء، و عبل عوله \*: ثكلته أمهـــ ١٠ لما يقع من صياحها ، و عُمَّل ما هو عائله: غلب ٩ ما هو غالبه ، يضرب لمن يعجب من كلامه و نحوه [ لأنه ـ ٢ ] لا يكون كذلك إلا و قد خرج عن أمثاله علوا، و قد يكون بسفول، فيكون من التسمية بالضد، و العالة ' : النعامة - لانهــا أطول الطير ، و ما له عال و لا مال: شي. ــ لأن ذلك غايسة في السفول إن كان عجزا، وفي العلو إن كان زهدا، ١٥١/ ١٥ و يقال للعاثر: عالك عاليا/، كقولهم: لعا لك، و المعول: حديدة تنقر ١ بها الجبال - من القوة اللازمة للعلو١٠ ، و العالة : شبه الظلة ١٣ يستر بها

و في الأصل : الظلمة .

<sup>(1)</sup> في ظ: كلبس (7) في ظ: الجار (4) من مد، وفي الأصل وظ: زاد.

<sup>(</sup>٤) في ظ: ابو عبيدة (٥) من تاج العروس ٣٨/٨ ، و في الأصول: ماخوذ .

 <sup>(</sup>٦) من مد، وفي الأصل: كبر، وفي ظ: كثير (٧) زيد من ظ و مد.

 <sup>(</sup>٨) أن ظ : عواته ، و في مد : عولة (١) في ظ : علت (١٠) في ظ : افعاله \_كذا .

<sup>(</sup>١١) في ظ: تقر (١٢) من مد، وفي الأصل وظ: العول (١٣) من ظ و مد،

من المطر' ؟ و اللوعة : [حرقة - ٢] توجد من الحزن أو الحب أو المرض أو الهم - لأنها تعلو الإنسان ، و لاعه الحب : أمرضه ، و أتان لاعة الفؤاد إلى جحشها - كأنها ولهي ' فــزعا ، و لاع كلاع : جزع أو مرض ، و رجل هاع ° لاع: جبان جزوع ، أو حريص ، أو سي. الخلق ـ لما علاه من هذه الأخلاق المنافية للعقل و غلبـــه منها ، و لاعته م الشمس: غيرت لونه، و اللاعة أيضا: الحديدة ' الفؤاد الشهمة ' -"لأنه يعلو غيره ''، و امرأة لاعة: التي" تغازلك و لا تمكنك " لم لها في ذلك من الغلبة و العلو على القلوب؛ و الوعل: تيس الجبل '`، و الشريف ، و الملجأ ، و الوعلة : الموضع المنيع من الجبل، أو صخرة مشرقة منه، و هم علينا وعل واحد : مجتمعون ، و ما لك عن ذلك وعل ، أي بد\_ فانه ١٠ لو لا علوه عليك ما اضطررت إليه، و الوعل: اسم شوال ١٦ \_ كأنه لما له من العلو بالعيد و الحج، و الوعل ككتف ١٠: اسم شعبان ــ لما له من العلو بتوسطه بيرن رجب و شوال، و الوعلة ١٨ أيضًا: عروة القميص

<sup>(</sup>۱) في ظ: المظهر (۲) زيد من ظ و مد (۲) في ظ و و (٤) في ظ: و لهن .
(٥) من اللمان ، و في الأصول : صاع - كذا (٢) من مد ، و في الأصل وظ:
هذا (٧) في ظ : عليه (٨) من مد ، و في الأصل و ظ : لاعية (٩) من القاموس ،
وفي الأصول : الحديد (١٠) من القاموس ، وفي الأصول : الشبهة (١١-١١) كذا ،
و السياق يقتضى : لأنها تعلو غيرها (١٢) من القاموس ، و في الأصول : اى .
(١٣) من ظ و مد ، و في الأصل : لا يكفك (١٤) من اللسان ، و في الأصول :
الحيل (١٥) من مد ، و في الأصل : قامه ، و في ظ : قانة - كذا (١٦) في ظ :
سوال (١٧) في ظ : الكتف (١٨) و من هنا نسخة مد في غاية الانطاس ،
و إذا اتضح شيء ذكرناه .

[ و الزير زره \_ ١ ] و القدح و الإبريق الذي يعلق بها فيعلو ، و وعال كغراب: حصن باليمن ، و المستوعل ـ بفتح العين: حرز الوعل، و وعل كوعد: أشرف، و توعلت الجبلِّ: علوته؛ و أولع فسلان بكذا. أوًا ولع ـ بالكسر: استخف ، أي صار \* عاليا \* عليه غالبا له لإطاقته ه حمله، و ولع بحقه: ذهب، و ولع بالفتح \_ إذا كذب، إما للازالة و إما لانه استخفه الكذب فحمله ، و ولع والع ـ مبالغة ، أي كذب عظيم ، و المولع: الذي فيه لمع من ألوان ـ كأنه علا على تلك الألوان، أو غلب تلك الألوان أصلّ لونه ، و عبارة القاموس : و التوليع : استطالة البلق ، [يقال-٧]: برذون و ثور مولع - كمعظم ، و الوليع: الطلع ما دام في قيقائه ، ١٠ أي وعائه ^ . و هو قشرة الطلع لعلوه أ ، و ما أدرى ما ولعه - بالفتح ، أى حبسه ، إما للازالة ، لأنه لما منعه كان ' كأنه أزال علموه ، و إما لأنه علا عليه ، و أولعه به ١٠ ، أي أغراه ، أي حمله عليه ؛ و العيلة ١٠ : الحاجة ، و عالِ يعيل - إذا افتقر ، و ذلك إما من الإزالة ، أو لأن الحاجة عَلَمته، أو لانها ميل ، و عالمي الشيء: أعجزني ، و عيل صبري: قل و ضعف ١٠ . 10 أي علاه من الأمر ما أضعفه، وعلتُ الضالة: لم أدر أن أبغيها، والمعيل":

<sup>(1)</sup> رّيد من مد و تاج العروس (٢) في ظ: الخيل (٩) في ظ « و » (٤) من ظ و القاموس، و في الأصل: استحق (٥) في ظ: فصار (٦) من ظ، و في ظ: الأصل: عالما – كذا (٧) زيد من القاموس (٨) في الأصل: وعاية، و في ظ: وقاية – كذا (٩) في ظ: بعلوه، و زيد بعده: و ري – كذا (١٠) سقط من ظ (١١) في ظ: العيل (١٢) من ظ، و في الأصل: ضعه (١٣) من القاموس، و في الأصل: ضعه (١٣) من القاموس، و في الأصل و ظ: العيل .

الأسد و النمر و الذئب ـ لأنه يعيل صيدا أي يلتمس، فهو يرجع إلى العلو و القدرة على الطلب، و عالني الشيء: أعوزني ـ إما أزال علوي، أو علا عني، و عال في [ ' – مشيه ': تمايل "و اختال و تبختر " – لانه لا يفعله إلا عال في نفسه مع أنه كله من الميل، و عال في ] الأرض: ذهب، أي علا عليها مشيا، و الذكر من الضباع؛ عيلان، و العيل ه محركة: عرضك حديثك و كلامك على من لا بريده °و ليس من شأنه – كأنه لم يهتد لمن يريده فعرضه على من لا يريده "، فهو يرجع إلى الحاجة المزيلة للملو؛ و ليعة ' الجوع \_ بالفتح: حرقته - كما تقدم في اللوعة ، و لعت \_ بالكسر : ضجرت ، كأنه من الإزالة ، أو أن العلو للا مر المتضجر منه، و الملياع " ـ بالكسر: السريعة العطش ـ لانها تعلو الإبل ١٠ حينند سبقاً إلى الماه، أو لأن العطش علاماً، و الملياع: التي تقدم الإبل سابقة ثم ترجع إليها، و ريح لياع " \_ بالكسر: شديدة، وقد وضح بذاك صحة ما ' فسر به ' إمامنا الشافعي صريحا و مطابقة - كما تقدم، و شهد له العول في الحساب و السهام ، و هو كثرتها ، و ظهر تحامل من (١) زيد ما بين الحاجزين منظ (٢) من القاموس ، و في ظ: مسبه (٣٠٠) من القاموس، و في ظ: و اجناله و منحير \_كذا (٤) من اللسان ، و في الأصل: الضفادع ، و في ظ: الضعفادع - كذا (ه-ه) سقطت من ظ (٩) من القاموس ، و في الأصل: ليعه، و في ظ: لعيه \_ كذا (٧) من القــاموس، و في الأصل: الملباع ، و في ظ: اللباغ - كذا (م) في ظ: سابقًا (م) من القاموس، و في الأصل و ظ: لباع (١٠-١٠) من ظ ، و في الأصل: فسرته . رد ذلك و قال: إنه لا يقال فى كثرة العيال إلا: عال يعيل ، و كم من عائب قولا صحيحا! وكيف لا و هو من الأنمة المحتج بأقوالهم فى اللغة ، و قد وافقه غيره و شهد لقوله الحديث الصحيح ؛ قال الإمام يحي ابن أبى الحير العمرانى الشافعى فى كتابه البيان: "الا تعولوا" قال الشافعى: معناه أن لا تكثر عيالكم و من تمونونه ، و قبل: إن أكثر السلف قالوا: المعنى أن لا تجوروا ، يقال: عال يعول - إذا جاروا ، عال يعيل - إذا كثر عياله ؛ إلا زيد بن أسلم فانه قال: معناه أن لا تكثر عيالكم ، و قول النبى صلى الله عليه و سلم يشهد لذلك ، قال د ابدأ بنفسك عيالكم ، و قول النبى صلى الله عليه و سلم يشهد لذلك ، قال د ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » انتهى .

ا و هذا الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما عن حكيم بن حزام عن أبى هريرة رضى الله عنهما بلفظ و أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى و البد العليا خير من البد السفلى، و ابدأ بمن تعول، و فى الباب أيضا عن عمران بن حصين و أبى رمية العلوى و أبى أمامة رضى الله عنهم، و أثر زيد بن أسلم رواه الدارقطنى و البيهتى من طريق سعيد بن أبى هلال و أثر زيد بن أسلم رواه الدارقطنى و البيهتى من طريق سعيد بن أبى هلال عنه، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من يعولونه - أفاده شيخنا ابن حجر

(1) في ظ: اعال (م) في ظ: غائب (م) في ظ: لا يقولوا (٤) في ظ: لا يكثر. (٥ - ٥) من مد، و في الأصل و ظ: لمن تمرنونه \_ كذا (٦) من ظ، و في الأصل: لا تجوزوا (٧) في ظ: على (٨) كذا في الأصول، و لم نفز بتحقيقه فيما عندنا مر. المراجع، فلعله: أبي رمئة البلوى (٩) من ظ و مد، و في الأصل: افادة. £07 /

فى نخريج أحاديث الرافعي و قال الإمام: إن تفسير الشافعي هو تفسير الجماعة ، عمر عنه بالكناية وهي ذكر الكثرة، وأراد الميل لكون الكثرة لا تنفك عنه ، و قال ان الزبير: لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق و إيجاد آدم عليه الصلاة و السلام من غير أب و لا أم ، و أعقبت بسورة ال عمران لتضمنها - مع ما ذكر افي صدرها - أمر عيسي عليه الصلاة ه و السلام، و أنه كمثل آدم عليـه الصلاة و السلام في عدم الافتقار إلى أب، و علم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت سنة فيمن بعد آدم عليه الصلاة و السلام، [ فكأن سائر الحيوان ـ ° ] لا يتوقف إلا على أم فقط ؛ أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين عليهما الصلاة و السلام من ذرية آدم سبيلهم" سبيل الأبوين فقال تعالى " يأيها الناس اتقوا ١٠ ربكم - إلى قوله: و بث منهما وجالا كثيرا و نسآه " ثم أعلم تعالى كيفية " النكاح المجعول سببا في التناسل و ما يتعلق بــه، و بين حكم الارحام و' المواريث فتضمنت السورة ابتداء الامر و انتهاءه'' ، فأعلمنا مكفة التناكح و صورة الاعتصام و احترام بعضنا ً البعض و كيفية تنــاول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر و الشقاق، و بين لنا ما ينكح ١٥

<sup>(1)</sup> فى الأصول: بالكتابة \_ كذا (٢) من ظ، و فى الأصل: افراد (٣-٣) فى ظ: ذكر ما (٤) من ظ، و فى الأصل: ذلك (٥) زيد ما بين الحاجزين من مد (٦) منظ، و فى الأصل: يسبيلهم (٧) و إلى هنا انتهى الانطباس من نسخة مد (٨) فى ظ: الكيفية، و فى مد: بكيفية (٩) زيدت الواو بعده فى الأصل، و لم تكن فى ظ و مد فحذناها (١٠) سقط من ظ (١١) فى مد: انتهاه (١٢) من ظ و مد، و فى الأصل: بعضها .

وما أبيح من العدد و حكم من لم يجد الطول وما يتعلق بهذا إلى المواريث، فصل ذلك كله إلا' الطلاق، لأن' أحكامه تقدمت، و لأن بناه [ هذه السورة على التواصل و الائتلاف و رعى حقوق ذوى الأرحام و حفظ ذلك كله إلى حالة - " ] الموت المكتوب علينا ، و ناسب هذا ه المقصود [ من - \* ] التواصل و الألفة ما افتتحت به السورة من قوله تعالى ' الذي خلقكم من نفس واحدة '' ـ الآية ، فافتتحها بالالتثام و الوصلة [ • و لهـذا خصت • من حـكم تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة الإصلاح و المعدلة ٢ إبقاء لذلك التواصل - " ] فلم يكن الطلاق ليناسب هذا ، فلم يقع له هنا " ذكر " إلا إيماء " " و ان يتفرقا يغن الله كلا من ١٠ سعته "، و لكثرة \* ما يعرض من رعى حظوظ النفوس عند الزوجية السورة الأمرُ بالاتقاء ، و به افتتحت '' اتقوا ربكم '' ، '' و اتقوا الله الذي تسآءلون به و الارحام ،، , و و لقد وصينا الذين او توا الكتب من قبلكم و اياكم ان اتقو الله ''، ثم حذروا من حال من صمم على الكفر و حال ١٥ اليهود و النصاري و المنافقين و ذوى التقلب في الأديان بعد أذن اليقين ، وكل ذلك تأكيد لما أمروا به من الاتقاء، و التحمت الآيات إلى الختم (١) من مد، و في الأصل و ظ: الى \_ كذا (٢) في ظ: لانه (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤) زيد من مد (ه ـ ه) من مد، و في ظ: و انه اخصبت \_ كذا (٦) من مد، و في ظ: المعدله (٧) سقط من ظ (٨ - ٨) من مد، و في الأصل وظ: الايمان ـ كذا (م) في ظ: الكثرة (10) زيد بعده في الأصول: اذلك ما ، فحذفنا تلك الزيادة لكي ينتسقال كملام (١١) من ظ ومد ، و في الأصل: اعلى .

بالكلالة من المواريث المتقدمة \_ انتهى.

و لما حذروا من القول الذي من مدلوله المحاجة عن كثرة النساه ؟
كان ربما تعلق به من يبخل عن بعض الحقوق ، لا سيما ما يستكثره من الصداق ، فأتبعه ما ينفي ذلك ، فقال - مخاطبا للا وواج ، لان السياق لهم ، معبرا بما يصلح للدفع و الالتزام المهيئي له - : (و اتوا النسآه) أي هعامة من اليتاي و غيرهن وصدقتهن ، و قوله مؤكدا للايتاه بمصدر من معناه : ( نحلة لم ) مؤيد لذلك ، لان معناها : عطية عن طيب نفس ؟ مؤيد لذلك ، لان معناها : عطية عن طيب نفس ؟ [قال الإمام أبو عبد الله القزاز في ديوانه : و أصله \_ أي النحل : إعطاء الشيء لا يراد به عوض - " ] و كذا إن قلنا : معني النحلة الديانة و الملة و الشرعة و المذهب ، أي آتوهن ذلك ديانة .

و لما وقع الآمر بذلك كان ربما أبى المنخلق بالإسلام قبول ما تسمح به المرأة منه بـابراه و رد على سبيل الهبة - لظنه أن ذلك لا يجوز أو غير ذلك فقال: ( فان طبن لكم ) أى متجاوزات ( عن شيء ) و وحد الضمير لـيرجع إلى الصداق المفهوم من الصدقات، و لم يقل: منها، لئلا يظن أن الموهوب لا يجوز إلا إن كان صداقا كاملا فقال أ: ١٥ ( منه ) أى الصداق ( نفسا ) أى عن شهوة صادقة من غير إكراه و منه ) أى الصداق ( نفسا ) أى عن شهوة صادقة من غير إكراه و المنه )

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: مدلولة (٢) في ظ: من (٣) من ظومد، وفي الأصل: غيرهم (٥) زيد ما بن وفي الأصل: غيرهم (٥) زيد ما بن الحجزين من مد (٣) في ظ: المستخلق (٧) من مد، وفي الأصل: اترا، وفي ظ: من ابراه - كذا (٨) في ظ: قال (٩) من ظومد، وفي الأصل: اكراه - كذا

1 804

<sup>(1)</sup> في مد: تخصكم (٢) من مد\_أى العاقبة ، و في الأصل: الاعنه ، و في ظ: العيه \_ كذا ، و في القاموس: و قد مرأ الطعام مراءة فهو مرى ه: هني عيد المنبة (٩) في الأصل و مد: تنقيص ، و في ظ: تنصيص \_ كذا ، و في تاج العروس على رواية الكشاف: الهني ه و المرى ه صفتان من: هنأ الطعام و مرأ \_ الدا كان سائفا لا تنفيص فيه (٤) زيد من ظ (ه) في ظ: التنفيص (٦) من مد، و في الأصل و ظ: لم تطلب (٧) زيد من روح المعاني ٢٠٠٢ (٨) سقط من ظ و مد (٩) زيد من ط و مد (١٠) نيد في روح المعاني: عنه (١١) سقط من مد (٩) في ظ: اقبلها (٩٠) من ظ و مد ، و في الأصل: لأنه .

و لما أمر بدفع أموال اليتامي و النساء إليهم ، و نهى عن أكل شيء منها تزهيدا في المال و استهانة به، و كان في النساء و المحاجير ' مر. الايتمام وغيرهم سفهاء، وأمر بالاقتصاد في المعيشة حذرا من الظلم و الحاجة نهى عن التبذر ، و قد حث سبحانه على حسن رعاية المال في غير آية من كتابه لأنه و نعم المال الصالح " للرجل الصالح ، \_ رواه أحمد ه و ابن منيع عن عمرو بن العاص رفعه ؛ لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال الا ممكنه القيام بتحصيل ما يهمه من الدنيا، و ما لم يتمكن من تحصيل ما يهمه من الدنيا لا ممكنه أمر الآخرة، و لا يكون فارغ البال إلا بواسطة ما يكفيه من المال \_ لأنه لا يتمكن في هذه الدار التي مبناها على الأسباب من جلب المنافع و دفع المضار إلا به ، فمن أراده لهذا ١٠ الغرض كان من أعظم الأسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة، و من أراد لنفسه كان من أعظم المعوقات " عن سمادة الآخرة فقال تعالى: ﴿ وَ لَا تُؤْتُوا ﴾ أيها الأزواج [ و الأولياء \_ " ] ﴿ السفهآء ﴾ أى من محاجيركم و نسائكم و غيرهم ﴿ اموالكم ﴾ أى الاموال التي خلقها الله لعباده سوا. كانت مختصة بكم أو بهم ، و لكم بها علقة بولاية ١٥ أو غيرها ، فانه يجب عليكم \* حفظها ﴿ الـتي جعل الله ﴾ أي الذي له (1) في ظ: المحاضر (٢) سقط من ظ (٣-٣) سقطت من ظ (٤) من مد، و في الأصل و ظ: اراد (ه) العبارة من هنا إلى «سعادة الآخرة» سقطت من ظ. (٦) من مد، وفي الأصل: المعرقات \_ كذا (٧) زيد من ظ و مد (٨) في ظ: عليهم .

الإحاطة بالعلم الشامل و القدرة التامة ﴿ لَكُمْ قَيْمًا ﴾ أى ملاكا وعمادا تقوم ' بها أحوالكم '، فيكون ذلك سبيا لضياعها، فضياعها سبب لضياعكم، فهو من تسمية السبب باسم المسبب للبالغة في سبيته ﴿ وَ ارزَقُوهُ ﴾ متجرن " ﴿ فيها ﴾ و عبر بالظرف الشارة إلى الاقتصاد ه و استُمار الأموال حتى لا تزال موضعا للفضل، حسنى تكون النفقة و الكسوة من الربح لا من رأس المال ﴿ و اكسوهم ﴾ أى فان ذلك ليس من المنهى عنه ، بل هو من معالى الاخلاق " و محاس الاعمال ﴿ و قولوا لهم ﴾ [أى- "] مع ذلك ﴿ قولًا معروفًا ه ﴾ أى في الشرع و العقل كالعدَّة الحسنة و نجوها ، و كُلُّ ما ^ سكنت إليه النفس و أحبته ^ ١٠ من قول أو عمل و ليس مخالفا للشرع فهو معروف ، فان ذلك ربما كان أنفع من كثير من الإعطاء و أقطع للشر ' ؟ و الحجر ' على السفيه مندرج في هذه الآية ، لأن ترك الحجر عليه من الإيتاء المنهى عنه .

و لما نهى عن ذلك البذل للسفهاء أيتاما كانوا أو" غيرهم، بين أنه ليس دائمًا بل ما " دام السفه [قائما- ٧]، فست الحاجة إلى التعريف ١٥ بمن يعطى و من يمنع و كيف يفعل عند الدفع، و لما كان السفه أمرا

باطنا (184)

<sup>(1)</sup> في ظ: يقوم (7) من مد، وفي الأصل و ظ: اموالكم (7) من مد، وفي الأصل: متحيرين، و في ظ: متحبر \_ كذا (٤) من مد، و في الأصل و ظ: بالظفر (ه) في ظ: لا يزال (٦) سقط من ظ (٧) زيد من ظ و مد (٨) في ظ: لما (٩-٩) في ظ: الواجة - كذا (١٠) في ظ: الشرع (١١) في ظ «وه. (١٢) من مد، و في الأصل و ظ : لما .

باطنا لا يعرف إلا بالتصرف و لا سيما في المال؛ بدأ " سبحانه بتعليم ما يتوصلون به إلى معرفته فقال مصرحا بالايتام اهتهاما بأمرهم: ﴿ و ابتلوا البنمنى ﴾ أى اختبروهم في أمر الرشد في الدين و المال في مدة مراهقتهم و اجعلوا ذلك دأبكم ﴿ حتى اذا بلغوا النكاح ٤ ﴾ أى وقت الحاجة إليه بالاحتلام أو السن ﴿ فان انستم ﴾ أى علتم [علما - ٣ ] أنتم في عظيم ٥ يقنه كأنكم تبصرونه على وجه تحبونه و تطيب أنفسكم به ﴿ منهم ﴾ أى عند بلوغه ﴿ رشدا ﴾ أى بذلك التصرف، و نكره لان وجود كال الرشد في أحد يعز وقوعه ﴿ فادفعوآ / اليهم اموالهم ٤ ﴾ أى لزوال الحاجة ﴿ ١٥٤ إلى المحطين المارة إلى أنه لا يستحقها إلا من يحسن والتصرف فيها .

و لما كان الإنسان مجبولا على نقائص منها الطمع و عدم الشبع لا سيا إذا خالط، لا سيا إن حصل له إذن ما أو أدبه سبحانه بقوله: ( و لا تاكلوهآ ) أى بعلة استحقاقكم لذلك بالعمل فيها ( اسرافا ) أى مسرفين بالخروج عن القصد فى التصرف و وضع الشيء فى غير موضعه و إغفال العدل و الشفقة ( و بدارا ) أى مبادرين ( ان يكبروا ) ما أى فيأخذوها منكم عند الكبرهم فيفوتكم الانتفاع بها، و كأنه عطف

کېرکم نیونوکم .

<sup>(</sup>١) من مد، وفي الأصل وظ: ابدا (٢) في ظ «و» (٣) زيد من ظ ومد.

<sup>(</sup>٤) في ظ: تتغيرونه (٥) من مد، و في الأصل: حسن، و في ظ: احسن.

<sup>(</sup>٦) في ظ: بما (٧-٧) من مد، وفي الأصل: كبركم فيوفونكم، وفي ظ:

بالواو الدالة على تمكن الوصف و تمامه إشارة إلى عدم المؤاخذة بما يعجز عنه الإنسان المجبول على النقصان بما يجرى فى الأفعال بجرى الوسوسة فى الأقوال دو لن يشاد الدين أحد إلا غلبه .

و لما أشعر النهى عن أكل الكل بأن لهم فى الأكل فى الجملة علة مقبولة، أفصح به فى قوله: ﴿ و من كان ﴾ أى منكم ايها الاولياء ﴿ غنيا فليستعفف ع ﴾ أى يطلب العفة و يوجدها و يظهرها عن الأكل منها جملة، فيعف عنه بما بسط الله له المن رزقه الله ﴿ و من كان فقيرا ﴾ و هو يتعهد مال اليتم لإصلاحه "، و لما كان يخشى من امتناعه من الأكل منه التفريط فيه بالاشتغال بما يهمه فى نفسه الخرج الكلام فى صيغة منه الأمر فقال معمرا بالأكل لأنه معظم المقصود: ﴿ فلياكل بالمعروف المى بقدرا أجرة السعيه .

و لما كان ذلك ربما أفهم " الأمان" إلى الرشد" بكل اعتبار، أمر بالحزم - كما في الطبراني " الأوسط عن أنس و احترسوا من النياس" بسوه الظن ، - فقال: ﴿ فَاذَا دَفَعَتُمُ اليهم ﴾ أي اليتباعي ﴿ اموالهم ﴾ بسوه الظن ، - فقال: ﴿ فَاذَا دَفَعَتُمُ اليهم ﴾ أي اليتباعي ﴿ اموالهم ﴾ أي التي كانت تحت أيديكم لعجزهم "" عن حفظها ﴿ فاشهدوا عليهم ")

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) فى ظ: يوجد (7) من مد ، و فى الأصل وظ: فيععا – كذا (ع – ع) من ظ و مد ، و فى الأصل: رزقه من (٥) من ظ و مد ، و فى الأصل: لاخلاصه (٦) من ظ و مد ، و فى الأصل: يقد – كذا (٧) فى ظ: اجر ، الأصل: لاخلاصه و فى الأصل: فهم (٩) فى ظ: الايمان (١٠) فى ظ و مد : و فى الأصل: فهم (٩) فى ظ: الايمان (١٠) فى ظ و مد ، و فى الأصل: الطرف – كذا (١٢) فى ظ : التباس . (١٢) فى ظ : لعجز كم .

أى احتياطا ' لآن الاحوال تتبدل ، و الرشد يتفاوت ، فالإشهاد أقطع للشر ' ، و أنفع فى كل أمر ، و الامر بالإشهاد أزجر للولى عن الخيانة ، لأن من عرف أنه لا يقبل عند الخصام إلا ببينة ' عف غاية العفة ، و احترز غاية الاحتراز .

و لما كانت الأموال مظنة لميل النفوس، وكان [ الحب- ' ] للشيء " ه يعمى و يصم ؛ ختم الآية بقوله: ﴿ و كنى بالله ﴾ أى الذى له الحكمة البالغة و القدرة الباهرة و العظمة التي لا مثل لها ، و الباء في مثل هذا تأكيد لأن ما قرنت بــه هو الفاعل حقيقة لا مجازا - كما إذا أمرنا " بالفعل مثلا ﴿ حسيباً » أى محاسباً بليغا في الحساب، فهو أبلغ تحذيرا المهم و للا يتام من الخيانة و التعدى و مدّ العين إلى حق الغير .

و لما ذكر أموال اليتاى على حسب ما دعت إليه الحاجة و اقتضاه التناسب إلى أن ختم بهذه الآية ، [كان-^] كأن سائلا [سأل-']: من أين تكون أموالهم؛ فين ذلك بطريق الإجمال بقوله تعالى: (للرجال) أى الذكور من أولاد الميت و أقربائه '' ، و الحله '' عبر بذلك دون الذكور لانهم كانوا لا يورثون الصغار ، و يخصون الإرث بمن عمر الديار ، فنبه ١٥

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: احتياجا ( $\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: للسر ( $\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: بينة ( $\gamma$ ) زيد من ظومد، وفي الأصل: الشي ( $\gamma$ ) في ظومد: امر ( $\gamma$ ) في ظ: تحذير ( $\gamma$ ) زيد من مد ( $\gamma$ ) في ظ: يكون ( $\gamma$ ) في ظ: بائه – كذا ( $\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: لعلى.

سبحانه على أن العلة النطفــة ( نصيب ) [أى منهم معلوم - ] ﴿ مما ترك الوالدن و الاقربون ص ﴾ .

و لما كانوا لا يورثون " النساء قال: ﴿ و للنسآء نصيب ﴾ و لقصد التصريح للتأكيد قال موضع "مما تركوا": ﴿ مِما ترك الوالدان و الاقربون ﴾ مشيرا إلى أنه لا فرق بينهن و بين الرجال ف" القرب الذي هو سبب الإرث، ثم زاد الأمر تأكيدا و تصريحا بقوله إبدالا مما قبله بتكرير العامل: ﴿ مما قل منه او كثر " ﴾ ثم عرف بأن ذلك على وجه الحتم " الذي لا بد منه، فقال مينا للاعتناء به بقطعه عن الأول بالنصب " على الاختصاص بتقدير " أعنى ": ﴿ نصيبا " مفروضاه ﴾ أي النصب " على الاختصاص بتقدير " أعنى ": ﴿ نصيبا " مفروضاه ﴾ أي مقدرا واجبا مبينا، و هذه الآية بحملة بينتها " آية المواريث، و بالآية علم أنها " خاصة بالعصبات من التعبير بالفرض، لأن الإجماع - كا " نقله الإصبهاني عن الرازي \_ على أنه ليس لذوى الارحام نصيب مقدر .

و لما بين المفروض أتبعه المندوب فقال تعالى: ﴿ وَ إِذَا حَضَرَ القَسَمَةُ اولُوا القربي ﴾ أى ممن لا يرث / صغارا أو كبارا ﴿ وَ البَّتَّمَىٰ ١٥ وَ المُسْكِينِ ﴾ أى قرباء أو غرباء ال ﴿ فارزقوهم منه ﴾ أى المتروك،

(1) في الأصول: الظنة \_ كذا (٢) زيد من مسد (٣) من ظ و مد، و في الأصل: يورثون (٤) من ظ و مسد، و في الأصل و و ٥ (٥) من مد، و في الأصل و ظ: الحتم (٦) في ظ: بالنصيب (٧) تكرر في الأحسل نقط (٨) من ظ و مسد، و في الأصل: مبينا (٩) في ظ: بانها (١٥) في ظ: بما (١١) في ظ: توبانا ٠

1800

و هو أمر ندب لتطيب فلوبهم ، و قرينة صرفه عن الوجوب ترك التحديد ( و قولوا لهم ) أى مع الإعطاء ( قولا معروفا ه ) أى حسنا سائغا فى الشرع مقبولا تطيب به نفوسهم .

و لما أعاد الوصية "باليتاى مرة بعد أخرى، و ختم بالامر بالانة القول، و كان للتصوير فى التأثير فى النفس ما ليس لغيره ! أعاد الوصية ه بهم لضعفهم مصورا لحالهم مبينا أن القول المعروف هو الصواب الذى لا خلل فيه فقال: (وليخش) أى يوقع الحشية على ذرية غيرهم (الذين) و ذكر لهم حالا هو جدير اليقاع الحشية فى قلوبهم فقال: (لو تركوا) أى شارفوا الترك بموت أو هرم، وصور حالهم وحققه بقوله: (من خلفهم) أى بعد موتهم أو عجزهم العجز الذى هو كموتهم أو غيره فردية) أى أولادا من ذكور أو إناث (ضعفا) أى لصغر أو غيره خافوا عليهم من أى جور الجائرين .

و لما تسبب عن ذلك التصور في أنفسهم خوفُهم م على ذرية غيرهم كما يخافون على ذريتهم ، سواء كانوا أوصياء أو أولياء أو أجانب، وكان هذا الحوف ربما أداهم في قصد نفعهم إلى جور على غيرهم و أمر بما ١٥ (١) من ظو مد، وفي الأصل: لتطيب (٧) في الأصل و مد: التهديد، وفي ظ: التجديد (٣) العبارة من هنا إلى " أعاد الوصية" سقطت من ظ (٤) من مد، وفي الأصل: وفي الأصل: بالآية \_ كذا (٥) في ظ: اى (٦) من ط و مد، وفي الأصل: جديرا (٧) من مد، وفي الأصل: خافوهم، وقي الأصل: خافوهم، وقي الأصل: خافوهم،

يحفظهم على الصراط السوى بقوله: ﴿ فليتقوا ﴾ و عبر بالاسم الاعظم إرشادا " إلى استحضار جميع عظمته فقال: ﴿ الله ﴾ أى فليعدلوا فى أمرهم ليقيض " الله لهم من يعدل فى ذريتهم، و إلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يحور عليهم ﴿ و ليقولوا ﴾ أى فى ذلك و غيره ﴿ قولا هسديدا هـ أى عدلا قاصدا صوابا "، ليدل هسذا الظاهر على صلاح ما أتمره من الباطن .

و لما طال التحذير [ • \_ و الزجر ' و التهويل في شأن اليتــامي ، و كان ذلك ربما أوجب النفرة من مخالطتهم رأسا فتضيع مصالحهم <sup>٧</sup> ؛ وصل بذلك ^ ما بين أن ذلك خاص بالظالم في سياق موجب لزيادة ١٠ التحذير ] فقال مؤكداً \* لما كان \* قد رسخ في نفوسهم من الاستهانة بأموالهم: ﴿ إِنَّ الذِّنِ ﴾ و لما كان الأكل أعظم مقاصد الإنسان عبر به عن جميع الأغراض فقال: ﴿ يَاكُلُونَ امْوَالُ النِّتْمِي ظُلَّمَا ﴾ أي أكلا هو في غير موضعه بغير دليل يدل ' عليه ، فهو كفعل من بمشى في الظلام ، ثُمُ أُتبعه ما زاده تأكيدا بالتحذير في سياق الحصر فقال: ﴿ انْمَا يَاكُلُونَ ﴾ (١) من مد ، و في الأصل و ظ : الاسم (٧) في ظ : اشار (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: ليقضي (٤) في الأصول: ثواباً \_ كذا بالثاء (ه) زيـــد ما بين الحاجزين من ظُ و مد (٦) من مد ، و في ظ: الحزر (٧) من مد ، و في ظ: مصلحتهم (٨) في ظ: بذ \_ كذا مقطوعا (٩ \_ ٩) من ظ و مد ، و في الأصل: الكان \_ كذا ( . . ) في ظ: تبدل .

تحرق المعانى الباطنية التى تكون بها قوام الإنسانية ، و بين أنها على حقيقتها فى الدنيا ، و لكنا لا نحسها الآن لانها غير النار المعهودة فى الظاهر بقوله \_ مكررا التحذير مبينا بقراءة الجماعة بالبناء اللفاعل أنهم يلجأون إليها إلجاء يصيّرهم كأنهم يدخلونها بأنفسهم أ \_ : ( و سيصلون ) أى فى الآخرة - بوعيد حتم لا خلف فيه ( سعيراه ) أى عظيما هو ه فى العظمة ، و ذلك هو معنى قراءة أبن عامر و عاصم بالبناء للجهول ، أى يلجئهم إلى صليها ملجئ قاهر لا يقدرون على نوع العظمة ،

و لما تم ذلك تشوفت النفوس إلى بيان مقادير الاستحقاق بالإرث لكل واحد، و كان قد تقدم ذكر استحقاق الرجال و النساء من ١٠ غير تقييد بيتم ، فاقتضت البلاغة بيانَ أصول جميع المواريث، وشفاة العليل بايضاح أمرها ، فقال - مستأنف في جواب من كأنه سأل عن ذلك مؤكدا لما أمر به منها غاية التأكيد مشيرا إلى عظمة هذا العلم بالتقدم أ في الإيصاء في أول آياته ، و التحذير من الضلال في آخرها ، و رغب فيه الني صلى الله عليه و سلم بأنه نصف العلم ، و حذر من اضاعته بأنه أول علم ينزع من الأمة - : ﴿ يوصيكم الله ﴾ أي بما له من إضاعته بأنه أول علم ينزع من الأمة - : ﴿ يوصيكم الله ﴾ أي بما له من و في الأصل : الباطنة (٢) في ظ : لكنها (٣) من ظ ومد ، وفي الأصل : الباطنة (٢) في ظ : لكنها (٣) من ظ ومد ، وفي الأصل : جابها (٧ – ٧) من ظ ومد ، وفي الأصل : بالقدم .

العظمة الكاملة و الحكمة البالغة ، و بدأ بالأولاد لأن تعلق الإنسان بهم أشد فقال: ﴿ فَي اولادكم فَ ﴾ أى إذا مات مورثهم .

و لما كان هذا مجملا كان بحيث يطلب تفسيره، فقال جوابا لذلك بادئا بالاشرف يانا لفضله بالتقديم و جَعَلِه أصلا [و-] التفضيل: (للذكر) أى منهم إذا كان معه شيء من الإناث، ولم يمنعه مانع مر. قتل و لا مخالفة دين و نحوه ( مثل حظ الانثيين ٤) أى نصيب من شأنه أن يغني و يسعد ، و هو / الثلثان ، إذا انفردتا فللواحدة معه الثلث ، فأثبت سبحانه للاناث حظا المعريضا بأنهم أصابوا في منعهن مطلقا، و نقصهن عن نصيب الرجال تعريضا بأنهم أصابوا . في نفس الحكم بارزالهن من عن درجة الرجال .

و لما بان سهم الذكر مسع الآنثى بعبارة النص، و أشعر ذلك بأن لهن " إرث ا فى الجلة و عند الاجتماع مع الذكر، و فُهم بحسب إشارة النص - وهى ما ثبت بنظمه، لكنه غير مقصود، و لا سبق له النص - حسكم الآنثيين إذا لم يكن [معهن - أ] ذكر، وهو أن مم الثاثين، و كان ذلك أيضا مفهما لأن الواحدة إذا كان لها مع الآخ الثلث كان لها ذلك مع الآخت إذا لم يكن ثمتم ذكر من باب الآولى، الثلث كان لها ذلك مع الآخت إذا لم يكن ثمتم ذكر من باب الآولى، (۱) من ظ و مد، و في الأصل: لاشرف (۱) في مد: قبل - كذا (۵) منظ و مد، الواو من ظ و مد (٤) في ظ: قبل، و في مد: قبل - كذا (۵) منظ و مد،

(۱) من ظومد، وفي الأصل: لاشرف (۲) في مد: بالتقدم (۳) زيدت الواو من ظومد (٤) في ظ: قبل، وفي مد: قبل حكذا (٥) من ظومد، وفي الأصل: يعين (٦) في ظ: انفرد (٧) سقط من ظ (٨) زيد من مد (٩) من ظومد، وفي الأصل: منهن (١٠) من مد، وفي الأصل؛ وظ: بانزاله، (١١) من ظومد، وفي الأصل؛ طم .

۲۰۶ (۱۰) فاقتضى

فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاثا أو أكثر ليس معهن ذكر استغرقن التركة، وإن كانت واحدة ليس معها ذكر لم تزد على الثلث ؛ بين [أن\_] الأمر ليسكذلك-كا تقدم – بقوله مبينا إرثهن حال الانفراد: ( فان كن ) أى الوارثات ( نسآه ) أى إناثا .

و لما كان و ذلك قد يحمل على أقبل الجمع، و هو اثنتان حقيقة ه أو مجازا حقق و نني هذا الاحتمال بقوله: ﴿ فوق اثنتين ﴾ أى لاذكر معهن ﴿ فلهن ثلثا ما تركع ﴾ أى الميت، لا أزيد من الثلثين ﴿ و ان كانت ﴾ أى الوارثة ﴿ واحدة ﴾ أى منفردة، ليس معها غيرها أَ فلها النصف ' ﴾ أى فقط .

و لما قدم الإيصاء بالأولاد اضعفهم إذا كانوا صغارا، وكان ١٠ الوالد القرب الناس إلى الولد وأحقهم بصلته و أشدهم اتصالا به أتبعه حكمه فقال: ﴿ و لا و به ﴾ أى الميت، ثم فصل بعد أن أجمل ليكون الكلام آكد، و يكون سامعه إليه أشوق القوله مبدلا التكرير العامل: ﴿ لكل واحد منهما ﴾ أى أبيه و أمه اللذين ثنيا المأبوين العامل: ﴿ لكل واحد منهما ﴾ أى أبيه و أمه اللذين ثنيا المنوق (١) من ظومد، و فى الأصل و ظ: استغرق (١) من ظومد (٤) من ظومد، و فى الأصل و ظ: استغرق وفى الأصل و ظ: غيرهما (٧) فى ظ: الولد (٨) فى ظ: الوالد (٨) فى ظ: الوالد (٨) من ظومد، و فى الأصل و ظ: لا، و لم تكن ظومد، و فى الأصل و ظ: لا، و لم تكن الزيادة فى مد غذفناها (١٠) فى ظ: سمينا حكذا .

﴿ السدس مَا تَرَكُ ﴾ تم بين شرط ذلك فقال: ﴿ ان كان له ﴾ أى الميت ﴿ ولد ع ﴾ أى ذكر ، فان كانت أنّى أخذ الآب السدس فرضا، و الباقى بعد الفروض حق عصوبة .

و لما بين حكمهما مع الأولاد تلاه بحالة فقدهم فقال: ﴿ فَانَ لَمْ ه يكن له ولد ﴾ أى ذكر و لا أنثى ﴿ و ورثة ابواه ﴾ [ أى- ' ] فقط ﴿ ' فلامه الثلث ع ' ﴾ أي و للا بالباقي لأن الفرض أنه لا وارث له غيرهما ، و لما كان التقدر : هذا مع فقد الإخوة أيضا ، بني عليه قوله: ﴿ فَانَ كَانَ لَهُ اخْوَةً ﴾ أي اثنان فصاعدا ذكورا أو " لا ، مع فقد الأولاد ﴿ فلامه السدس ﴾ أي لأن الإخوة ينقصونها \* عن الثلث إليه، ١٠ و الباقى للا ب ، و لا شيء لهم ، و أما الاخت الواحدة فانها لا تنقصها إلى السدس سواء كانت وارثمة أو لا، وكذا الآخ إذا كان واحدا، ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية و الدين لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال فقال: ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ ﴾ أي كما مندوب لكل ميت ، و قدمها في الوضع على ما هو مقدم عليها في الشرع ١٥ بعثًا " على أدائها ، لأن أنفس الورثة تشح بها ، لكونها " مثل مشاركتهم في الإرث لأنها بـــلا عوض ﴿ او دين اللهِ أَي - ` ] إن كان ( ; ) زيد من ظ و مد ( ٢- ٢) تأخر ما بين الرقين في ظ عن « بني عليه قوله » . (٣) من ظ و مد، و في الأصل « و » (٤) من ظ، و في الأصل: نقضوا ما ، و في مد: نقصوها (ه) من ظ و مد، و في الأصل: عنــا ـ كذا (٦) من ظ و مد، و في الأصل: لكونه.

عليه دن .

و لما كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه من أصوله أو فصوله أو غيرهم أنفع له '، فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما رآه، و كان ما ما رآه خلاف الحق فى الحال أو فى المآل، و كان الله تعالى هو المستأثر ' بعلم ذلك، و لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما على أن يكون بغيضك يوما [ما - "] - الحديث، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن، يقلبها كيف شاه ؛ قال تعالى حاثا على لزوم ما حده مؤكدا ' بالجملة الاعتراضية \_ كما هو الشأن فى كل اعتراض \_ ما حده مؤكدا ' بالجملة الاعتراضية \_ كما هو الشأن فى كل اعتراض \_ كان هذه القسمة مخالفة لما كانت العرب تفعله، و هى على وجوه لا تدرك علها: ﴿ ا با ق كم و ابنا ق كم أى الذين ' فضلنا لكم إرثـهم أ على ١٠ ما ذكرنا ﴿ لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ' ﴾ أى من غيره، لأنه ما ذكرنا ﴿ لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ' ﴾ أى من غيره، لأنه لما وضعتم الأمور فى أحكم ' مواضعها ،

و لما بين أن الإرث على ما حده سبحانه و تعالى مؤكدا له بلفظ الوصية، وزاده تأكيدا بما جعله اعتراضا بين الإيصاء \* و بين " فريضة" ١٥ بين أنه على سبيل الحتم \* الذي من تركه عصى، فقال ذاكرا مصدرا

1804

<sup>(1)</sup> من مد، وفى الأصل و ظ: لهم (٢) من ظ و مد، وفى الأصل: المتاثر . (٣) زيسه من مسه وجامع الترمذي \_ أبواب البر و الصلة (٤) من ظ و مد، وفى الأصل: موكه (٥) فى ظ: الذي (٦) فى ظ: ارتهن (٧) من مد، وفى الأصل وظ: انهم \_ كذا (٨) فى ظ و مد، الانصباء (٩) من ظ و مد، وفى وفى الأصل: الختم .

مأخوذا من معنى الكلام: ﴿ فريضة من الله \* ﴾ أى الذى له الاس كله، ثم زادهم حثا على ذلك و رغبة فيه بقوله تعليلا لفريضته عليهم مطلقا و على هذا الوجه: ﴿ إن الله ﴾ أى المحيط علما و قدرة ﴿ كان ﴾ و لم يزل و لا يزال \* لأن وجوده لا يتفاوت فى وقت من الاوقات، لانه لا يحرى عليه زمان، و لا يحويه مكان، لانه خالفهما ﴿ عليما ﴾ أى بالعواقب ﴿ حكيما ه ﴾ أى فوضع لكم هذه الاحكام على غاية الإحكام فى جلب المنافع لكم و دفع الضر عنكم، و رتبها سبحانه و تعالى أحسن ترتيب، فان الوارث يتصل بالميت تارة بواسطة و هو الكلالة، و أخرى بلا واسطة ، و هذا ٢ تارة يكون ٢ بنسب ، و تمارة بصهر ٢ و نسب ١ ، فقدم ما هو ° بلا واسطة لشدة قربه ، و بدأ منه بالنسب لقوته ، و بدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به .

و لما كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده، و قدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفا بالاهتمام به و لأنه بلا واسطة، و قدم منه الرجل لأنه أفضل فقال: ﴿ و لَكُمْ نَصَفَ مَا تَرَكُ ازُواجِكُمْ ﴾ و قدم منه الرجل لأنه أفضل فقال: ﴿ و لَكُمْ نَصَفَ مَا تَرَكُ ازُواجِكُمْ ﴾ و مبن شرط هذا بقوله: ﴿ إن لَمْ يكن لهن ولد عَ أَى منكم أو من غيركم، ثم بين الحكم عسلى التقدير الآخر فقال: ﴿ فَانَ كَانَ لَهُنَ وَلَد ﴾ أى وارث و إن سفل سواه كان ابنا أو بنتا ﴿ فَلَكُمُ الربع مَا تَرَكَنَ ﴾ أى وارث و إن سفل سواه كان ابنا أو بنتا ﴿ فَلَكُمُ الربع مَا تَرَكَنَ ﴾ أى يضيره - كذا (٤) من مد، و في الأصل وظ: لم يزال (٢-٢) في مد: يكون تارة (٣) في ظ: يضيره - كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: نصب - كذا بالصاد (٥) سقط من مه .

تركت كل واحدة منهن، و يغسلها الزوج الآن الله أضافها إليه باسم الزوجية، و الأصل الحقيقة، و لا يضر حرمة جماعها بعد الموت و حل نكاح أختها و أربع سواها، لآن ذلك لفقد المقتصى أو المانع و هو الحياة، و ذلك لا يمنع علقة النكاح المبيح للغسل - كما لم يمنعها لآجل العدة لو كان الفراق بالطلاق، ثم كرر حكم الوصية اهتماما بشأنها فقى النظل في أى الازواج أو بعضهن، و لعله جمع إشارة إلى أن يوصين بهآ ﴾ أى الازواج أو بعضهن، و لعله جمع إشارة إلى أن الوصية أمر عظيم ينبغى أن يكون مستحضرا فى الذهن غير مغفول عنه الوصية أمر عظيم ينبغى أن يكون مستحضرا فى الذهن غير مغفول عنه عند أحد من الناس ﴿ او دن أ ﴾ .

[ و لما بين إرث الرجل أتبعه إرثها فقال معلما أنه على النصف مما للروح - كما مضى فى الأولاد - " ] : ﴿ و له ... ﴾ أى عددا كن أو لا . ١ ﴿ الربع مما تركتم ﴾ أى يشتركن فيه على السواء إن كن عددا ، و تنفرد " به الواحدة "إن لم [ يكن - ٧ ] غيرها ، ثم بين شرطه بقوله : ﴿ ان لم يكن لكم ولد ؟ ﴾ ثم بين حكم القسم الآخر بقوله : ﴿ فان كان لكم ولد ﴾ أى لكم ولد ؟ أى الأصح - منيه ، و قالت الأثمة الثلاثة : يجوز لأن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها ، تلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام : كل سبب رضى الله عنها ، تلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام : كل سبب و نسب ينقطع بالموت إلا سببي و نسبي ، مع أن بعض الصحابة رضى الله عنه أنكر عليه ؟ شرح المجمع العيني - إه (٢) في ظ : علقه - كذا (٢) من مد ، و في الأصل : الأجل ، و في ظ : الا اجل - كذا (٤) من مد و القرآن المجيد ، و في الأصل : ينفر : و في ظ : بلا اجل - كذا (٤) من مد (٦) من مد ، و في الأصل : ينفر : و في ظ : بفر د (٧) زيد من ظ و مد .

وارث ﴿ فَلَهِنَ النَّمَنَ عَا تَرَكُمُ ﴾ كَا تقدم في الربع، ثم كرر الحروج عن حق المورث فقال: ﴿ من بعد وصية توصون بها او دين ۗ ﴾ •

و لما فرغ من قسمي ما اتصل بالميت بلا واسطة أتبعه الثالث و هو ما اتصل بواسطة ، و [ لما - ا ] كان قسمين ، لانه تارة يتصل من جهة ه الام فقط و هم الاخياف ، أمهم واحدة و آباؤهم شي ، و تارة من جهة الاب [ فقط - ا ] و هم العلات ، أبوهم واحد و أمهاتهم شي ، و تارة من جهة الابوين و هم الاعيان ، و كانت قرابة الاخوة أضعف من قرابة البنوة ؟ أكدها بما يقتضيه عالها ، فجعلها في قصتين ، ذكر إحداهما هنا "إدخالا لها" في حكم الوصية المفروضة ، و ختم بالاخرى السورة هنا "إدخالا لها" في حكم الوصية المفروضة ، و ختم بالاخرى السورة ، لان الحتام من مظنات الاهتمام .

و لما كانت قرابة الام أضعف من قرابة الاب قدمها هنا دلالة على الاهتمام "بشأنها، و أن [ما-'] كانوا يفعلونه من حرمان الإناث خطأ و جور عن منهاج العدل، فقال تعالى: ﴿ و ان كان ﴾ أى وجد ﴿ رجل يورث ﴾ أى مَن ورث حال كونه ﴿ كالله ﴾ أى ذا حالة ﴾ رجل يورث ﴾ أى مَن ورث حال كونه ﴿ كالله ﴾ أى ذا حالة ٥ لا ولد له " فيها و لا والد "، أو " يكون " يورث " من : أورث - بمعنى أن إرث الوارث بواسطة / من مات كذلك : لا " هو ولد لليت و لا والد ،

1801

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) من ظ و مد، و في الأصل: اباهم (٣) في ظ:
تقتضيه (٤) سقط من ظ (٥-٥) من مد، و في الأصل و ظ: ادخالها (٦) من
ظ و مد، و في الأصل: الحيام (٧) سقط من مد (٨) في ظ: ولد (١) في
مد " و " (١٠) في ظ: الا .

و اوارثه أيضا كلالة الآنه ليس بوالد و لا ولد ، فالمورث كلالة ، و الوارث كلالة ، و قوم كلالة ، لا يشنى و لا يجمع ، لانه مصدر و الرأة كلالة ، و قوم كلالة ، لا يشنى و لا يجمع ، لانه مصدر كالدلالة و الوكالة ، و هو بمعنى الكلال ، و هو ذهاب القوة من الإعياء ، و قد تطلق الكلالة على القرابة من غير جهة الولد و الوالد ، و منه قولهم : ه ما ورث المجد عن كلالة [- ا ( او س ) وجدت ( امراة ) أى تورث كذلك ، و يجوز أن يكون " يورث " صفة ، و " كلالة " خبر تورث كذلك ، و يجوز أن يكون " يورث " صفة ، و " كلالة " خبر كان " إ ( و لة ) أى للذكور و هو الموروث على أى الحالتين كان ، و لما كان الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي و الأن الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي الذكر و الأن الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي الذكر و الأن الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي الذكر و الأن ثي المنا الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي الذكر و المن أن الإدلاء " بمحض الأنوثة " يستوى" بين الذكر و الأن ثي الذكر و الأن أن الإدلاء " و الأن الإدلاء " المن الإدلاء " و الموروث " على أن الإدلاء " و المؤل الإدلاء " و المؤل الإدلاء " و المؤل الإدلاء " و الأن الإدلاء " و المؤل الإدلاء " و المؤ

لضعفها قال: ﴿ اخ او اخت ﴾ أى من الأم - باجماع ١٠ المفسرين، و هى ١٠ قراءة أبى و سعد بن مالك رضى الله عنها ﴿ فَلْكُلُّ وَاحْدُ مِنْهُمَا السَّدْسُ عَ ﴾ أى من تركته، من غير فضل للذكر على الأنثى .

و لما أفهم ذلك - أى بتحويل العبارة المذكورة من أن يقال: فله السدس - أنها إن كانا<sup>11</sup> معا كان لها الثلث، وكان ذلك قد يفهم أنه

الأصل: الاتركة (١٢) من ظومد ، و في الأصل: ليسوى (١٣) من ظومد ،

و في الأصل: بالاجماع (١٤) من مد، و في الأصل و ظ : كان .

<sup>(</sup>١) في ظ: له (٢) العبارة من هنا إلى « و الوارث كلالة » سقطت من ظ .

<sup>(</sup>م) من مد، و في الأصل: الوارثة (ع) من مد، و في الأصل و ظ: أو •

<sup>(</sup>ه) من ظ و مد، و في الأصل: القوم (٦) زيمه ما بين الحاجزين من ظ

ومد (٧) ايس في مد (٨) من مد ، وفي ظ : جد ـ كذا (٩) في ظ : الورث .

<sup>(1.)</sup> من ظومد، وفي الأصل: الا دالا \_ كذا (11) من ظومد، وفي

إن زاد وارثه ' زاد الإرث عن الثلث نفاه بقوله: ﴿ فَانَ كَانُواۤ ﴾ أى ما أفهمه " اخ او اخت " من الوراث منهم ﴿ اكثر من ذلك ﴾ أى واحد، كيف كانوا ﴿ فهم شركاً ﴾ أى بالسوية " ﴿ في الثلث ﴾ أى المجتمع من السدسين اللذين تقدم أنهما بينها ، لا يزادون على ذلك منينا ، ثم كرر الحث على مصلحة الميت بيانا للاهتمام بها فقال: ﴿ من بعد وصية يوصى بها اودن لا ﴾ .

و لما كان الميت قد يضار ورثته ، أو بعضهم بشى يخرجه عنهم ظاهرا أو البطنا كأن يقر بماله لاجنبي ، أو بدين لا حقيقة له ، لا أو بدين كان له لا بأنه استوفاه ؛ ختم الآية بالزجر عن ذلك بقوله : (غير مضآرح) مع ما تقدم من الإشارة إلى ذلك أول القصة بقوله "لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا " ؛ قال الاصبهاني : و الإضرار في الوصية من الكبائر . ثم أكد ذلك بقوله مصدرا ليوصيكم : (وصية من الله " ) أي الذي له الأمر كله مع تأكيده بجميع ما في الآبات تعظيما للا مر باكتناف الوصية بأولها و آخرها ، و هو دون الفريضة في حق الأولاد ، لأن الوصة م آكد .

و لما بين سبحانه الاصول و فصل النزاع ، و كان ذلك خلاف مألوفهم

(۵۳) و کان

<sup>(</sup>۱) فى ظ: ارئمه (۲) من ظ و مسد، و فى الأصل: الوارث (۳) من ظ و مد، و فى الأصل و ظ: فى (٥) سقط و مد، و فى الأصل و ظ: فى (٥) سقط من ظ (٦) فى ظ : بان، من ظ (٦) فى ظ : بان، (٩) سقط من مد.

وكان الفطام عن المألوف في الذروة من المشقة ؟ اقتضى الحال الوعظ بالترغيب و الترهيب ، فتم القصة بقوله: ﴿ و الله ﴾ أى الجامع لصفات الكمال من الجلال و الجال ، و الاشارة إلى عظيم الوصية كرر هذا [الاسم - أ] الأعظم في جميع القصة ، ثم قال: ﴿ عليم ﴾ أى فلا يخني عليه أمر من خالف بقول أو فعل ، نية أو غيرها ﴿ حليم ﴿ ﴾ فهو ه من شأنه أن لا يعاجل بالعقوبة ، فلا يغتر ألمهاله ، فإنه إذا أخذ بعد طول الأناة لم يفلت ألم فاحذروا غضب الحليم ا و في الوصفين مسيع التهديد استجلاب للتوبة .

و لما كان فطم أنفسهم عن منع الأطفال و النساء شديدا عليهم لمرونهم على فعله و استحسانهم له ١٠ أتبعه سبحانه الترغيب [ و الترهيب - " ] لئلا يغتر بوصف الحليم "، فقال معظا للا من بأداة البعد و مشيرا إلى جميع ما تقدم من أمر المواريث و النساء و اليتامى و غيره: ﴿ تَلْكُ ﴾ أى هـــذه الحدود الجليلة النفع العظيمة الجدوى المذكورة من الول هذه السورة ، بل من أول القرآن ﴿ حدود الله ﴿ أَى الملك الاعظم ، فن المراعاها - و لو الم لم يقصد ١٥ ﴿ وَلَى اللَّهُ الْمَالِ و ظ : فلا يضر -كذا ( ) و يد من ظ و مد ، و في الأصل و ظ : فلا يضر -كذا ( ) من مد ، و في الأصل و ظ : الحكيم . الأصل : لمروحهم (ه) زيد من مد ( ) من مد ، و في الأصل و ظ : الحكيم . (٧) من مد ، و في الأصل و ظ : راها و -كذا .

1209

طاعته، بل رفعا لنفسه عن دناءة الإخلاد اللي الفاني و معرة الاستشار على الضعيف المنبئي عن البحل و سفول الهمة \_ نال خيرا كبيرا ، فانه يوشك "أن يجره" ذلك إلى أن يكون ممن يطيع الله ﴿ و من يطع الله ﴾ الحائز اصفتي الجلال و الإكرام ﴿ و رسوله ﴾ أي في جميع طاعاته ۗ ه هدنه وغيرها ، بالإقبال عليها و ترك ما سواهـ ا لأجله سبحانه ؛ قال الاصبهاني: 'من' عام و وقوعه عقيب هذه التكاليف الخاصة لا يخصصه . / و لما تشوف السامع بكليته إلى الخبر التفت إليه تعظما للامر -على قراءة نافع و ابن عامر بالنون - فقال : ﴿ نَدَخُلُه ۚ جُنْتَ ﴾ أي بساتين ، و قراءة الجماعة بالياء عظيمة ' أيضا لبنائها على الاسم الأعظم و إن كانت ١٠ هذه أشد تنشيطاً بلذة الالتفات ﴿ تجرى من تحتها الانهر ﴾ أي لأن أرضها معدن \* المياه ، فني أي موضع أردت جرى نهر ، فهي لا تزال يانعة ' غضة ' ، و جمع الفائزين بدخول الجنة في قوله : ﴿ الْحَلَّدِينَ فِيهَا ۗ ﴾ تبشيرا بكثرة الواقف عند هذه الحدود ، [ و - ١١ ] لأن منادمة الإخوان من أعلى نعيم الجنان ،

(1) من ظ و مد، و في الأصل: الاخلاق (٢) من ظ و مد، و في الأصل: بعدة \_ كذا (٣) من مد، و في الأصل و ظ: السا محره \_ كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل و ظ: السا محره \_ كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: طاعته (٥) في ظ: الخير (٦) ورد في الأصول: يدخله \_ كذا بالغيبة على قراءة الجماعة و هي الشائعة في مصاحف بلادنا ، ولكن أرجعناها إلى التكلم حسبا اختاره المفسر (٧) في ظ: التحتانية (٨) في مد: معادن (٩) في ظ: ما بعه ، (١٠) في ظ: عضه \_ كذا (١١) زيد من مد.

U,

و لما كان اختصاصهم بالإرث عن النساء و الأطفال من الفوز عندهم، بل لم يكن الفوز [العظيم - ا] عندهم إلا الاحتواء على الأموال و بلوغ ما فى البال منها مر الآمال قال تعالى معظها بأداة البعد: ﴿ و ذلك ﴾ أى الأمر العالى المرتبة المن الطاعة المندوب إليها ﴿ الفوز العظيم ه ﴾ أى لا غيره من الاحتواء على ما لم يأذن به الله ا، و هذا أنسب ه شيء لتقديم الترغيب لتسمح الفوسهم بترك ما كانوا فيه مع ما فيه من التلطف بهذه الأمة و التبشير له صلى الله عليه و سلم بأنها مطيعة اراشدة .

و لما أشربت القلوب الصافية ذوات الهمم العالية حب نيل مذا الفوز أتبعه الترهيب فطها لها عن تلك الفوائد بالكلية فقال: ﴿ و من يعص الله ﴾ أى الذى له العظمة كلها ﴿ و رسوله ﴾ أى فى ذلك و غيره ١٠ ﴿ و يتعد حدوده ﴾ أى التى حدها فى هذه الأحكام و غيرها ، و أفرد العاصى فى النيران أ فى قوله أ : ﴿ يدخله نارا خالدا فيها ص ﴾ لأن الانفراد المقتضى للوحشة من العذاب و الهوان ، و لما كان منعهم للنساء و الأطفال من الإرث استهانة بهم ختم الآية بقوله : ﴿ و له عذاب مهين ه ﴾ .

و لما تقدم سبحانه فى الإيصاء بالنساء، و كان الإحسان فى الدنيا ١٥ تارة يكون بالثواب، و تارة يكون بالزجر و العتاب^، لأن مدار الشرائع على العدل و الإنصاف، و الاحــــتراز فى كل باب عن طرفى الإفراط

<sup>(</sup>١) ذيد من مد (٢) سقط من ظ (٣) من مدد ، و في الأصل: لتسمع ، و في ظ : ليسمع (٤) في ظ : ومد ، و في ظ : ليسمع (٤) في ظ : وطيئة (٥) في ظ : نقل (٦-٦) من ظ و مد ، و في الأصل : الافراد (٨) في مد : العقاب .

و التفريط، و ختم سبحانه باهانة العاصى إحسانا إليه بكفه عن الفساد، لئلا يلقيه ذلك إلى الهلاك أبد الآباد، وكان من أفحش العصيان الزنا، و كان الفساد في النساء أكثر، و الفتنــة بهن أكبر، و الضرر منهن أخطر، وقد كيدخلن على الرجال من يرث منهـــم من غير أولادهم ؛ ه قدمهن فيه اهتماما بزجرهن فقال: ﴿ وِ الَّــنِّي ﴾ و هو جمع ' التي' و لعله عبر فيهن بالجمع إشارة إلى كثرتهن ـ كما أشار إلى ذلك " مثى و ثلاث و رباع " و إلى كثرة الفساد منهن ﴿ ياتين ﴾ أى يفعلن ـ من الطلاق السبب على المسبب، و التعبير به أبلغ ﴿ الفاحشة ﴾ أى الفعلة الشديدة الشناعة ، و فى الآية \_ لأن من أعظم المرادات بنظمها عقب [ آيات - " ] ١٠ الإرث و ما ' تقدمها الاحتياط للنسب \_ إشارة بذكر عقوية الزانية من غير تعرض لإرث الولد الآتي منها إلى أن الولد للفراش، و أنه لا ينفي \* بالمظنة ، بل بعد التحقق على ما في سورة النور ، لأنه لا يلزم من وجود الزنا نفيه، وكونه من الزنى ، قال أبو حيان في النهر: و الفاحشة هنا الزنا باجاع المفسرين إلا ما ذهب إليه مجاهد و تبعه أبو مسلم الأصفهاني٦ ١٥ من أنهـا المساحقة ٧، و من الرجال اللواط، ثم بين الموصول بقوله : (١) من ظ و مد، و في الأصل: من (٧) في ظ عقيب (٣) زيد من ظ ومد. (٤) في ظ : لما (٥) من ظ و مدر و في الأصل : لا ينبغي (٦) من ظ و مد و معجم المصنفين ٩/٧٩ ، و في الأصل : الاصبهاني (٧) و هي ما يجري في النساء

عجرى اللواط في الرجال، و في ناج العروس: و قال الأزهري: مساحقة النساء

لفظة مولدة .

﴿ مَن نَسَآئَكُمْ ﴾ أى الحرائر ﴿ فاستشهدوا ﴾ أى فاطلبوا أن تشهدوا ﴿ عليهن اربعة ﴾ من الرجال .

و لما كان تعالى قد جعل هده الأمة وسطا يقبلون على غيرهم و لا يقبل 'غيرهم عليهم ' قال: ﴿ منكم ع ﴾ أى من عدول المسلمين بأنهن فعلنها ﴿ فان شهدوا ﴾ أى بذلك ﴿ فامسكوهن ﴾ أى فاحبسوهن ه ﴿ فى البيوت ﴾ أى و امنعوهن من الحروج ، فان ذلك أصون لهن ، و ليستمر هذا المنع ﴿ حتى يتوفنهن الموت ﴾ أى يأتيهن و هن وافيات ١ / ٤٦٠ الأعراض ا ﴿ او يجعل الله أ ﴾ المحيط علمه و حكمته ﴿ لهن سبيلاه ﴾ أى للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح ، و إن لم يشهد \* الأربعة لم يفعل بهن ذلك و إن تحقق الفعل .

و لما ذكر أمر النساء أتبعه حكم الرجال على وجه يعم النساء أيضا فقال: ﴿ و الّذِن ﴾ و هو تثنية 'الذى و شدد نونه ابن كثير تقوية له ليقرب من الاسماء المتمكنــة ﴿ ياتينها منكم ﴾ أى من بكر أوثيب، أو رجل أو امرأة، و يثبت ذلك بشهادة الاربعة - كما تقدم ﴿ فاذوهما ع ﴾ و قد بين بحمل الاذى الصادق باللسان و غيره آية الجلد و سنة الرجم ١٥ ﴿ فان تابا ﴾ أى بالندم و الإقلاع و العزم على عدم العود ٧ ﴿ و اصلحا ﴾ ﴿ فان تابا ﴾ أى بالندم و الإقلاع و العزم على عدم العود ٧ ﴿ و اصلحا ﴾ الأصل : وافياض ، و فى ظ : باقيات ــكذا (م) فى ظ : الاغراض (٤) زيد فى ط : اى ره فى الأصل : المقط من ظ (٧) من ظ و مد ، و فى الأصل : الفرد ــكذا .

أى بالاستمرار على ما عزما عليه ' ، و مضت مدة علم فيها الصدق في ذلك ﴿ فاعرضوا عنهما ﴿ ﴾ أى عن أذاهما ، و هو يدل على أن الآذى باللسان بستمر حتى محصل الاستبراء، ثم علل ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أى الذي له جميع صفات السكال ﴿ كَانْ تُوابًا ﴾ أي رجاعًا بمن رجع ه عن عصيانه إلى ما كان فيه من المنزلة ﴿ رحما م ﴾ أى يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له ، فتخلقوا " بفعله [ سبحانه و ارحموا ـ أ ] المذنبين أذا تابوا ، و لا يكن أذاكم لهم الالله البرجعوا ، وليكن أكثر كلامكم لهـم الوعظ بما يقبل بقلوبهم ' إلى ما ' ترضاه الإلهية ، و يؤيد أن المراد بهذا البكر و الثيب من الرجال و النساء تفسيرُ الني ١٠ صلى الله عليه و سلم بقوله فيما رواه مسلم و الاربعة و الدارمي عن عبادة ان الصامت رضي الله عنه وقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب [ بالثيب - ` ] [ جلد مائة و - ' ] الرجم ، فالحديث ميين لما أجمل في الآية من ذكر السبيل.

و لما ختم ذلك ١٠ بذكر توبة الزناة، و كان الحامل على الزنا ـ على الراء على المنافري ١٠ ـ شدة الشبق و قلة النظر في العواقب، و كان

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) فى ظ : حين (٣) من ظ و مد ، و فى الأصل : فتحلفوا . (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٥) فى ظ : المومنين (٦) فى ظ : الم يكن (٧) فى ظ : له (٨) من ظ و مد ، و فى الأصل : الله (٩ – ٩) فى ظ : بما . (١٠) زيد من ظ و مد و الصحيح لمسلم – كتاب الحدود (١١) زيد من الصحيح لمسلم – كتاب الحدود (١١) زيد من الصحيح لمسلم (١٢) زيد بعد فى ظ : بقوله (٩١) من مد ، و فى الأصل و ظ : البشم .

ذلك إنما هو فى الشباب ؟ وصل بذلك قوله تعالى معرفا بوقت التوبة و شرطها مرغبا فى تعجيلها مرهبا من تأخيرها: ﴿ انما التوبة ﴾ وهى رجوع العبد عن المعصية اعتذارا إلى الله تعالى ، و المراد هنا قبولها ، سماه باسمها \* لأنها بدون القبول لا نفع لها ، فكأنه لا حقيقة لها .

و لما شبه قبوله لها بالواجب من حيث أنه أخبر بها ، لانه لا يبدل ه القول لديه؛ عمر بحرف الاستعلاء المؤذن بالوجوب حثا علمها وترغيبا فيها فقال: ﴿ على الله ﴾ أي الجامـــع بصفات الـكمال ﴿ للذِّن يعملونَ السوَّ ﴾ أيَّ سوء كان من فسق أو كفر ، و قال : ﴿ بِحِهَالَةٍ ﴾ إشارة إلى شدة قبح العصيان ، لا سيما الزنا من المشايخ ، لإشعار السياق ترهيبا بأن الأمر فيهم ليس كذلك - كما صرح به النبي صلى الله عليه و سلم ١٠ فيم رواه النزار باسناد جيد عن سلمان رضي الله عنه ، ثلاثه لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، و الإمام الكذاب، و العائل المزهو، و هو في مسلم وغيره عن أني هريرة رضي الله عنه ﴿ ثُلاثُهُ لَا يُكُلُّمُهُمُ اللهُ يُومُ القيامَةُ [ و لا ينظر إليهم - ° ] و لا يزكيهم و لهم عذاب ألم: شيخ زان، و ملك كذاب، و عائل مستكبر، و هو عن كثير من الصحابة من ١٥ طرق كثيرة، و ذاك لأن حضور الموت بالقوة الفريبة من الفعل (١) في مد: الشاب (٢) من ظ و مد، و في الأصل: باسماها (م) من مد، و في الأصل و ظ: لان (٤) من مد ـ يمعني المتكبر ، و في الأصل و ظ: الزهو (ه) زيد ما بين الحاجزين مرب مد و الصحيح لمسلم \_ كتاب الإعان و إضعاف القوى الموهنة لداعية الشهوة ويبُّ من حضوره بالفعل، و ذلك ينبغي أن يكون مذهبا لداعية الجهل، ماحقا لعرامة " الشباب، سواء قلنا: إن المراد بالجهالة 'ضد الحلم'، أو ضد العلم ؛ قال الإمام عبد الحق في كتابه الواعى: قال أبو عبد الله - يعنى الفزاز \*: و الجاهلية ه الجهلاء اسم وقع على أهل الشرك يكون مأخوذا من الجهل الذي هو ضد العلم و الذي هو ضد الحلم ، قال: و أصل الجهل من قولهم: استجهلت الربح الغصن - إذا حركته ، فكأن الجهل إنما هو حركة تخرج عن الحق و العلم - انتهى • فالمعنى حينتذ: يعملون السوء ملتبسين بسفه أو بحركة و خفة أخرجتهم" / عن الحق و العلم، فكانوا كأنهم لا يعلمون ــ ١٠ بعملهم عملَ أهل الجاهلية الذين لا يعلمون، و زاد فى التنفير من مواقعة السوء و التحذير بقوله: ﴿ ثُم يتوبون ﴾ [ أي يجددون التوبة \_ ^ ] . و لما كان المراد الترغيب فيها و لو قصر زمنها بمعاودة الذنب أثبت الجار فقال: ﴿ مَن ﴾ أي من ' بعض زمان ﴿ قريب ﴾ أي من زمن المعصيــة وهم في فسحــة من الأجل، وذلك كناية عن (۱) في ظ: القوة ( $\gamma$ ) من ظ ومد، وفي الأصل: الشهرة ( $\gamma$ ) من ظ ومد\_ بمعنى : الشدة و الشراسة ، و في الأصل : لقوامة ـ كذا (٤ ـ ٤) في ظ : ضيد الحكم - كذا (ه) في ظ: العزاز (٦) من مد، وفي الأصل وظ: قال. (v) من ظ و مد، و في الأصل: اجرحتهم \_كذا (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد، عبر أن «أى » ليس في ظ (١) سقط من ظ (١٠) سقط من ماد .

153

عدم الإصرار إلى الموت ، و لعله عبر بثم إشارة إلى بعد التوبة و لا سيما مع القرب ممن واقع المعصية ، لأن الغالب أن الإنسان إذا ارتبك فى حبائلها لا يخلص إلا بعد عسر ، و لذلك أشار إلى تعظيمهم بأداة البعد فى قوله - مسببا عن توبتهم واعدا أنه فاعل ما أوجبه على نفسه لا محالة من غير خلف و إن كان لا يجب عليه شىء ، و لا يقبح منه شىء . : ه ( فاول تك ) أى العظيمو الرتبة الصادقو الإيمان ( يتوب الله ) أى الذى له جميع صفات الكمال ( عليهم الله ) أى يردهم إلى ما كانوا فيه عندهم من مكانة القرب قبل مواقعة الذنب ( وكان الله ) أى المحيط عندهم من مكانة القرب قبل مواقعة الذنب ( وكان الله ) أى المحيط فهو يعلم الله بالصادقين فى التوبة و الكاذبين و بنياتهم ، فهو يعلم الاشباء فى ١٠ أو عمل الها ، فهما فعله لم مكن نقضه .

و لما بين سبحانه المقبول أتبعه المطرود فقال: ﴿ و ليست التوبة ﴾ أى قبولها ﴿ للذين يعملون السيات ع ﴾ أى واحدة بعد أخرى مصرين عليها، فسقة أ كانوا أو كفرة ، غير راجعين من قريب ، بل يمهلون ﴿ حَنَّى اذا حضر ﴾ و لما كان تقديم المفعول – على وجه يحوّز كل ١٥ سامع وقوعه عليه \_ أهول ، لكونه يصير مرتقبا حال فاعله ، خائفا من عاقبته قال: ﴿ احدهم الموت ﴾ أى بأن وصل إلى حد الغرغرة ، وهي عاقبته قال: ﴿ احدهم الموت ﴾ أى بأن وصل إلى حد الغرغرة ، وهي (١) من مد، و في الأصل وظ: الاضرار (٢) من ظ ومد، و في الأصل: حبايلها.

ظ (ه) منمد، و فالأصل: بنيا يهم - كذا (٦) منمد، و فالأصل وظ: فسقه

حالة المعاينة ﴿ قال ﴾ أي بلسانه كفرعون، أو قلبـــه ﴿ أَنَّى تَلِتَ الثن ﴾ فبين أن ما قبل الاجتضار قريب مع الترغيب في المسارعة جداً بالتعبير بقريب ﴿ وَ لَا الَّذِينَ ﴾ أي و ليست التوبة للذين ﴿ يموتون و هم كفار 4 ﴾ حقيقة أو مجازا، من غير أن يتوبوا، و لا عند الغرغرة، ه فسوى بين الفسق و الكفر تنفيرا من الفسق لصعوبة النزع عنه بعد مُواقعته ، \* و لذلك جمعهما \* في العذاب بقوله \_ جوابًا لمن كأنه قال : فَمَا جَزَاءَ هَـذَينَ الصَّنفين -: ﴿ اولَّـ ثُلُكُ ﴾ أي البعداء من الرحمة، الذين لم يتوبوا إلا حال الغرغرة، والذين ماتوا مصرين ﴿ اعتدنا ﴾ أي هيأنا و أحضرنا ﴿ لهم عذاباً ﴾ و لما كان تأخير التوبة لذة نفسانية ختم بقوله ٦: ١٠ ﴿ الما ه ﴾ أي نعذب بـ الكافرين و من شئنا من عصاة المؤمنين ، لأن توبتهم في تلك الحالة عدم ٧، و الميت من غير توبَّة من المؤمنين في المشيئة . و لما انقضى ما تخلل ذكرَ النساء الوالدات للوراث^، و ختمه بهذا التهديد الهائل لمن فعل ما لا يحل له ؛ وصل الكلام فيهن بأمر من فعله، فهو زان مصر على الزنا إلى الموت إنراعتقد [حرمته، أو كافر

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: فبله (٢) سقط من ظ (٣) في ظومد: حدا. (٤-٤) من ظومد، وفي الأصل: وكذلك جمعها (٥) زيد بعده في الأصل: صاروا، ولم تكن الزيادة في ظومد فخذفناها (٦) زيد بعده في الأصل: لهم عذابا، ولم تكن الزيادة في ظومد فخذفناها (٧) من ظومد، وفي الأصل: مهدم (٨) من مد، وفي الأصل وظ: الوارث.

إن اعتقد - ` ] حله ، فقال مشيرا بتخصيص المؤمنين عقب " و لا الذين يموتون و هم كفار" إلى أنه لايرث كافر من مسلم، و إلا لقال : يُــاَّيها ` الناس" \_ مثلاً ، منفراً من ذلك بالتقييد عا هو لأدنى الإعان: ﴿ يَابِهَا الذين المنوا ﴾ أى فوقف بهم الإيمان عند وأواجرنا ﴿ لا يُحلُّ لَكُمُّ انَّ ترثوا النسآم) أي مالهن ﴿ كرها ﴿ ﴾ أي كارهين لهن ، لا حامل لكم على ه نكاحهن إلا رجاء الإرث، و ذلك أنهم كانوا ينكحون اليتاى لمالهن ، و ليس لهم فيهن رغبة إلا تربص الموت لأخذ مالهن ميراثا ـ كما سيأتي في تفسير " و يستفتونك في النسآء ٢٠٠٠ - الآية ، أو يكون الفعل و اقعا على نفس النساء، و يكون "كرها" على هذا حالا مؤكدة، أي كارهات، أو <sup>٧</sup> ذوات كره ، و ذلك لان الرجل كان إذا مات و له امرأة جاء ابنه <sup>م</sup> . ١ من غيرها أو قريبه من عصبته فيلتى ثوبه عليها، فيصير أحق بها من نفسها و من غيرها، فان شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق/ الأول £77 / الذي أصدقها المت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها و منعها من الازواج ، يضارها لتفتدى منه بما ورثت من الميت، أوتموت هي فـيرثها، وكان أهل المدينـة على هذا حتى توفى ١٥

<sup>(1)</sup> زيد ما بين الحاجزين من مد (٢) في ظ: اعقب (٣) زيد بعد في الأصل : ضرب، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذ فناها (٤) من مد ، و في الأصل و ظ: بالتعييد \_ كذا (٥) في ظ: عن (٦) سورة ٤ آية ١٢٧ (٧) سقط من ظ (٨) من مد ، و في الأصل و ظ: ابنة (٩) في مد : قريبة .

[أبو- ا] قيس بن الأسلت ، ففعل ابنه حصن هذا مع زوجة له ، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأنزل الله هذه الآية ، روى البخارى في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا [ إذا ٢] مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن ه شاؤا زوجوها، و إن شاؤا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك " لايحل لكم ان ترثوا النسآ. كرها" و لهذا أتبعه طلاقكم لهن أو بعد موت أزواجهن ، أو تشددوا عليهن بالمضارة و هن [ ف - ٢] حبائلكم ؛ قال البيضارى: و أصل العضل: التَضييق، يَصَّال: ١٠ عضلت الدجاجة بيضها – انتهى . و الظاهر أن مـدار مادته إنما هو على الاشتداد ، مر . ° عضلة الساق ، و هي اللحمة التي في باطنه ، و نقل عبد الحق أنها كل لحم اجتمع، قال: و قال الخليل: كل لحمة اشتملت على عصبة \_ انتهى . و تارة يكون الاشتداد النظرا إلى المنع ، و تارة إلى الغلبة و الضيق ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿ لَتَذَهَبُوا بَبَعْضَ مَاۤ ا'تَيْتُمُوهُن﴾ أَى ١٥ أنتم إن كن " أزواجاً لكم " ، أو مورثوكم إن كن أزواجا لهم " وعضلتموهن " بعدهم، ليذهب ذلك بسبب إنقاقهن له على أنفسهن في زمن العضل، (١) زيد من الإصابة ٧ / ١٥٨، و قد سقط من الأصول (٧) من ظ و مد به و في الأصل: ابنة (٣) زيد من مد و الصحيح للبخاري (٤) زيــد من مد . (ه) سقط من ظ (٦) من مد ، و في الأصل و ظ : الاسداد \_ كذا (٧-٧) في ظ: ازواجكم (٨) من ظ و مد، و في الأصل: لهن (٩) في ظ: عضاتموهم .. آو (07) 277

أو بسبب افتدائهن لانفسهن به منكم، ثم استثنى من تحريم العضل في ا جميع الحالات فقال: ﴿ الَّا انَ ﴾ أي لا تفعلوا ذلك لعلة من العلل إلا لعلة [أن - ] ﴿ يَاتِينَ بِفَاحِشَةً ﴾ أي فعلة زائدة القبح ﴿ مَبِينَةً ﴾ أي بالشهود الأربعة إن كانت [ زنا - ٢ ] ، فاعضلوهن بالإمساك في البيوت - كما مضى أ ـ لأن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ، أو بمن يقبل ه من الشهود إن كانت نشوزا وسوء عشرة ، فلكم العضل حيئذ إلى الصلاح أو الافتيداء بما تطيب به النفس، و الأنسب لسياق الأمر في ﴿ وَ عَاشِرُوهِنَ ﴾ أن ٦ يكون " تعضلوهن " منهيا ، لا معطوفا على " إن رَثُوا " ﴿ بِالمَعْرُوفِ عَ ﴾ أي من القول و الفعل بالمبيت و النفقة و الموادة " قبل الإتيان بالفاحشة ﴿ فان ﴾ أي إن \* كنتم لا تكرهونهن \* فالأم ١٠ واضح، و إن ﴿ كُرهتموهن ﴾ فلا تبادروا إلى المضاجرة أو المفارقة، و اصبروا عليهن نظراً لما هو الأصلح ، لا لمجرد الميل النفسي ، فان الهوى شأنه أن لا يدعو إلى خير ، ثم دل على هذه العلة بقوله: ﴿ فعسني ﴾ ولوضوح دلالتها على ذلك صح جعلها جوابا للشرط ﴿ ان تكرهوا شيئًا ﴾ أي من الازواج أو غيرها ، لم يقيده سبحانه تعميما تتميما للفائدة ١٥ ﴿ وَ يَجْعُلُ اللهِ ﴾ أي المحيط علما و قدرة ، و غيَّب بحِكمته علمكم العواقبَ (١) من مد، وفي الأصل وظ: من (٧) زيد من ظ و مد (٧) من ظ ومد، و في الأصل: او (ع) زيد بعده في ظ : من (ه) في ظ : يطيب (٦) من ظ ومد، و في الأصل: اي (٧) من ظ ، و في الأصل و مد: المواددة (٨) سقط من ظ. (٩) من مد، و في الأصل: لا تكرهوهن، و في ظ: لا تكرهن \_كذا. لثلا تسكنوا 'إلى مألوف' ، أو تنفروا من مكروه ﴿ فيه خيرا كثيرا ه ﴾ و لما نهى عن العضل تسبيا إلى إذهاب " بعض ما ' أعطيته المرأة أتبعه التصريح بالنهي عن أخذ شيء منه في غير الحالة التي أذن فيها في المضارة فقيال: ﴿ و ان ﴾ أي إن الم تعضلوا المرأة ، بل ﴿ اردتم ه استبدال زوج ﴾ أى تنكحونها ﴿ مكان زوج به ﴾ [ أى - ° ] فارقتموها أو لا ، و لم يكن من قبلنا ما يبيح الضرار •

و لما كان المراد يزوج <sup>٧</sup> الجنس جمع في قوله : ﴿ وَ اتَّبَتُمُ احدَّمُونَ ﴾ أى إحدى النساء اللاتي [ وقع - ^ ] الإذن لـكم في جمعهن في النكاح سواء كانت بدلا ' أو مستبدلاً بها ' ﴿ قنطاراً ﴾ أي مالاً جما ﴿ فلا تاخذوا ١٠ منه شيئاط ﴾ أي بالمضارة عرب غير طيب نفس منها، و لا سبب مباح، ثم عظم أخـذه باستفهام إنكار و توبيخ فقال: ﴿ ا تَاخَذُونَهُ ﴾ أي على ذلك الوجه، و لما تقدم أن من صور النصب على الافتداء حال ! الإتيان بالفاحشة شبه الأخذ في هذه الحالة التي لا سبب ١١ لها بالاخذ في تلك الحالة ، فجعل الآخذ على هـــذه الصورة قائماً ١٢

<sup>(</sup>١-١) في ظ: يمالوف (٢-٢) من ظ و مد، وفي الأصل: بعضها .

<sup>(</sup>٣) من مد، و في الأصل و ظ: شيئًا (٤) سقط من ظ و مد (٥) زيد من مد.

<sup>(</sup>٦) في مد: الضرو (٧) في ظ: تروج (٨) زيد من ظ و مد (٩-٩) من مد ،

و في الأصل و ظ: ويستبدلانها \_ كذا (١٠) من مد، و في الأصل و ظ:

مال (١١) من مد، وفي الأصل وظ: سبيل (١٢) من ظ و مــد، وفي

الأصل: قام .

1753

إمقام القذف بما لاحقيقة له فلذلك فال: ﴿ بهتانا و اثما مبينا ه ﴾ أى كذبى بهتان فى أخذه و إثم مبين - لكونه لا سبب له - يورث شبهة فيه ، ثم غلظ ذلك باستفهام آخر كذلك فقال: ﴿ و كيف تاخذونه و قد ﴾ أى و الحال أنه قد ﴿ افضى ﴾ أى بالملامسة و بعضكم الى بعض ﴾ أى فكدتم أن تصيروا بسدا واحد ﴿ و اخذن ﴾ أى النساء ه أى فكدتم أن بالإيضاء و الاتحاد ﴿ ميثاقا غليظاه ﴾ قويا عظيما ، أى بتقوى الله فى المعاشرة بالإحسان و عدم الإساءة ، لأن مبى النكاح على ذلك و إن لم يصرح به فيه .

و كما كرر ذكر الإذن فى نكاجهن و ما تضمنه منطوقا مفهوما ، و كان قد تقدم الإذن فى نكاح ما طاب من النساء ، و كان الطبب ، مرعا قد يحمل على الحل ؛ مست الحاجة إلى ما يحل منهن [لذلك \_ ] و ما يحرم فقال: ﴿ و لا تنكحوا ﴾ أى تستزوجوا [ و تجامعوا \_ ] ﴿ ما نكح ﴾ أى بمجرد العقد فى الحرة ، و بالوطء فى ملك اليمين ﴿ الْبَاقِكُ ﴾ و بسين " ما " بقوله : ﴿ من النساء ﴾ أى سواء كانت إماء أو لا ، بنكاح أو ملك يمين ، و عبر بما دون "من كما فى النساء ١٥ إماء أو لا ، بنكاح أو ملك يمين ، و عبر بما دون "من كما فى النساء ١٥ إماء أو لا ، بنكاح أو ملك يمين ، و عبر بما دون "من كما فى النساء ١٥ غالبا من السفه المدنى كما [ لا - ] يعقل .

و لما نهى عن ذلك فنزعت النفوس عما م كان قد " أليف " بهاؤه"،

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، وفي الأصل: فكذلك (7) في ظ: لذلك (7) من ظ و مد، وفي الأصل: يصيروا (٥) زيد من وفي الأصل: يصيروا (٥) زيد من مد (٦) زيد من ظ و مد، وفي الأصل: فتزعته (٨) من ظ و مد، وفي الأصل: فتزعته (٨) من ظ و مد، وفي الأصل وظ: هذا (١٠) في ظ: الفت – كذا (١١) من ظ و مد، وفي الأصل: لهاه، وفي ظ: بها، وفي مد: بهاه – كذا (١١)

فلاح أنه فى غاية القباحة و أن الميل اليه الما هو شهوة بهيمة ، لا شيء فيها من عقل و لا مروة ، و كانت عادتهم فى مثل ذلك مع التأسف على ارتكابه السؤال عما مضى منه - كما و قع فى استقبال بيت المقدس و شرب الخر ؛ أتبعه الاستثناء من لازم الحكم و هو : فانه موجب لمقت من ارتكبه و عقابه فقال : ﴿ الا ما قد سلف ع ) أى لكم من فعل ذلك فى أيام الجاهلية "كما قال الشافعى رحمه الله فى الام ، قال السهيلى فى روضه الإعارات التي انتهكوها . ثم علل النهى بقوله : ﴿ الله أى الله متقدم ، و لم يكن من الحرمات التي انتهكوها . ثم علل النهى بقوله : ﴿ الله أَى و الفاحشة لا يقدم عليها تام العقل ﴿ و مقتاط ﴾ أى اشر أ ما يكون بينكم و بين ذوى الهمم لما انتهكتم من حرمة آبائكم ﴿ و سآء سبيلا ه ﴾ أى قبح طربقا طربقه .

و لما ابتدأ بتعظيم الآباه و احترامهم فى أن ينكح الآبناء أزواجهم الأعلى العموم ثنى بخصوص الام بقوله: ﴿ حرمت عليكم ﴾ و لما كان اعظم مقصود من النساء النكاح ، فكان إضافة التحريم إلى أعيانهن . لإفادة التأكيد غير قادح فى فهمه ، و كان مع ذلك قد تقدم ما يدل

۸۲۸ (۷۰) علی

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: المثل  $(\gamma-\gamma)$  من مد، و في الأصل و ظ: انه كان  $(\gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: بهيمة (3) في مد: لمقته (6) العبارة من هذا إلى « في الحاملية » سقطت من ظ  $(\gamma)$  سقط من مد  $(\gamma)$  من مد، و في الأصل: روضة  $(\gamma)$  من مد، و في الأصل: لنزع، و في ظ: شرع – كذا .  $(\gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: اسر – كذا  $(\gamma)$  في ظ: از واجهن .

على أن المراد النكاح؛ أسند ' التحريم إلى الذات تأكيدا للتحريم فقال: 
﴿ المهتكم ﴾ أى التمتع بهن بنكاح أو ' ملك بمين ، فكان تحريمها مذكورا مرتين تأكيدا له و تغليظا الامره فى نفسه و احتراما للاب و تعظيما لقدره ﴿ و بنتكم ﴾ أى و إن سفلن لما فى ذلك من ضرار ' أمهاتهن ، و هذان الصنفان لم يحللن فى دين من الاديان ﴿ و اخوا تكم ﴾ أى أشقاه ه أو لا ﴿ و عَمْتُكُم ﴾ كذلك ﴿ و اخلتُكُم ﴾ أيضا ، و الضابط لهما أن كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك ، و قد تكون ' من جهة الام و هى أخت أبى أمك ؛ وكل أنى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ، وقد تكون الحالة من جهة الاب و هى أخت أم أبيك ﴿ و بنت الاخ ﴾ شقيقا كان أو لا ﴿ و بنت الاخت ﴾ أى كذلك أ ، و فروعهن ١٠ وإن سفلن .

و لما انقضى أمر النسب و هو سبعة أصناف أتبعه أمر السبب و هو ثمانية: أوله أزواج الآباء، أفردها و قدمها تعظيما لحرمتها، لما كانوا استهانوا من ذلك، و آخره المحصنات، و بدأ من هذا القسم بالأم من الرضاع كما بدأ النسب بالأم فقال: ﴿ و امهتكم اللَّتي ارضعنكم ﴾ ١٥ تنزيلا له منزلة النسب، و لذلك سماها أما، فكل أنثى انتسبت اباللن ار) من ظومد، و في الأصل و ظرو».

(م) من ظومد، و في الأصل: تعظيما (ع) من مد، و في الأصل و ظرو».

سلفت - كذا (ه) في ظ: ضرر (٩) من مد، و في الأصل و ظ: له (٧) من مد، و في الأصل و ظ: له (٧) من مد، و في الأصل و ظ: انتسب.

1878

إليها فهي أمك، وهي من أرضعتك، أو أرضعت امرأة أرضعتك، أو رجلا أرضعك [ بلبانه من زوجته أو أم ولده ، وكل امرأة ولدت امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك - ' ] فهي أمك من الرضاعة ، و المراضَعَة 'أختك، و زوج المرضعة الذي أرضّعت هي بلبانه أبوك ه و أبواه جداك ، و أخته معتك ، و كل ولد " ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع و بعده إخوة الآب، و أم المرضعة جدتك/، و أختهــا خالتك، وكل من ولد لها من هذا الزوج إخوة لاب و أم، [و- ا] من ولد لها من غيره فهم إخوته و أخواته لام، فعلى ذلك ينزل قوله: ﴿ وِ اخْوْ تَكُمْ مِنِ الرَّضَاعَةِ ﴾ كما في النسب بشرط أن يكون \* خمس ١٠ رضعات و في الحولين، و بتسمية ٦ المرضعة أما و المشاركة في الرضاع ٢ أختا عُلِم أن الرضاع كالنسب - كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالصورتان منبهتان ^ على بقية ^ السبع؛ الأم منبهة ` على البنت بجامع الولادة ، و الاخوات على العات و الحالات و بنات الآخ " و بنات الآخت بجامع الآخوة .

و لما انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أمر ما بالمصاهرة فقال:

(۱) زيد ما بين الحاجزين من مد (۲-۲) سقطت من ظ (۹) من ظ و مد،
و في الأصل: له -كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: اب (٥) في ظ: تكون.

و امهت

<sup>(</sup>٦) من ظ و مد ، و في الأصل: بتيمية (٧) في ظ: الرضاعة (٨) في الأصول:

منبهان \_كذا (٩) منظ و مد، وفي الأصل: بقيته (١٠) من مد، وفي الأصل:

منه ، و في ظ : مسهد كذا (١١) سقط من مد .

الأصل: العقد .

(وامهت نسآئكم) أى دخلتم بهن أو لا ـ لما فى ذلك من إفساد ذات البين غالبا (وربآئبكم) وذكر سبب الحرمة فقال: (الّتى فى حجوركم) أى بالفعل أو ا بالقوة - لما فيهن مر شبه الاولاد (من نسآئكم) ولما كانت الإضافة تسوغ فى اللغة بأدنى ملابسة بين سبحانه أنه لا بد من الجماع الذى كنى عنه بالدخول لانه ممكن لحبكم ه الازواج الذى يصير به أولادها كأولاده فقال: (الّتى دخلتم بهن نه قيد بالدخول لان غيرة الام من ابنتها دون غيرة البنت من أمها.

و لما أشعر هـ ذا القيد بحل بنت من عقد عليها و لم يدخل بها أفصح به تبيها على عظيم حرمة الإرضاع فقال: ﴿ فَانَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتْمُ بَهُ أَى الْأَمْهَاتُ ﴿ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ نَ ﴾ أَى الْأَمْهَاتُ ﴿ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ نَ ﴾ أَى الأَمْهَاتُ ﴿ وَ حَلَائُلُ الْحُرِمَاتُ عَلَى التّأْبِيدُ بَرْوَجَةُ الْآبِ خَتْمُهَا بَرُوجَةُ الولدُ فقال : ﴿ وَ حَلَائُلُ الْمُحْرَمَاتُ عَلَى التَّابِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

و لما انقضى التحريم المؤبد أتبعه الموقت فقال: ﴿ و آن ﴾ أى ١٥ و حرم عليكم أن ﴿ تجمعوا ﴾ بعقد ٧ نكاح لأن مقصوده الوطئى، ﴿ ) من ظ و مد، و في الأصل: نسبة. ﴿ ) في مد: الزواج (٤) في ظ: لتبنى (٥-٥) من ظ و مد، و في الأصل: دخلها (٦) في ظ: كلمحة \_ كذا بتقديم الميم على الحاء (٧) من ظ و مد، و في

أو بوطى، فى ملك يمين ﴿ بين الاختين ' ﴾ فان كانت إحداهما ' منكوحة و الاخرى ' مملوكة ما دام الحل، و الاخرى ' مملوكة ما دام الحل، لان النكاح أقوى ، فاذا زال الحل حلت الاخرى و الوفى ' عدة التى كانت حلالا .

و لما كان الجمع بين الاختين شرعا قديما قال: ﴿ الا ما قد سلف ط ﴾ أى فانه لا إثم عليكم فيه رحمةً من الله لكم ، ثم علل رفع حرجه فقال: ﴿ ان الله ﴾ أى المحيط بصفات الكمال ﴿ كان غفورا ﴾ أى ساترا لما يريد من أعيان الزلل و آثاره ﴿ رحيما لا ﴾ أى معاملا بغاية الإكرام الذي ترضاه الإلهية .

و لما ذكر مضارة الجمع أتبعمه مضارة الإغارة على الحق، و الأول جمــع بين [ المنكوحَيُّسن و هذا جمع بين - • ] الناكحين ٦ فقـال - عاطفا على النائب عرب فاعــــل ( حرمت '' -: (١) و المراد جمعهما في النكاح ، لا في ملك اليمين ، ولا فرق بين كو نهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالواً: لوكان له زوجتان رضيعتان أرضعتها أجنبية فسد نكاحهما، و حكى عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط، و لا يحرم الحمم بين الأختين في ملك اليمين ، نعم جمع إ في الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهور، وعليه ابن مسعود وأبن عمر وعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم ، و اختلفت الرواية عن على كرم الله تعالى وجهه فأخرج البيهمي و أن أبي شدية عنه أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطيء إحداها، ثم أراد أن يطأ الأخرى! قال: لا حتى يخرجها من ملكه ، و أخرجا من طريق أى صالح عنه أنه قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية و حرمتهما آية ولا آمر و لا أنهي و لا أحلل و لا أحرم و لا أفعله أنــا و لا أهل بيتي ــ روح المعانى -/- ٦ (٢) من ظ و مد ، و في الأصل : احدهما (٣) في ظ : الاخر . (٤-٤) من ظ و مد، و في الأصل: اوطى في - كذا (ه) زيدما بين الحاجزين من ظرو مد (۴) في ظر المنكوحين .

۲۳۲ (۸۵) و الحصنت

﴿ وَ الْحَصَنْتَ ﴾ أَى الحرائر المزوجات لآنهن مُنِعَتُ فروجهن بالنكاح عن غير الآزواج ﴿ مِن النِسَآءِ الا ما ملكت ايمانكم ع) أَى مِن أَزواج أَهل الحرب ، فإن الملك بالاسر يقطع النكاح .

و لما أتم ذلك قال مؤكدا له و مبينا عظمته: ﴿ كُتُب الله ﴾ أى خذوا فرض الملك الاعظم الذى أوجه عليكم إيجاب ما هو موصول ه فى الشيء بقطمه منه، و ألزموه غير ملتفتين إلى غيره، و زاد فى تأكده المأداة الوجوب فقال: ﴿ عليكم ٤ ﴾ و لما أفهم ذلك حل ما سواه أفصح به احتياطا للايضاح و تعظيما لحرمتها فى قوله: ﴿ و احل لكم ﴾ و بين عظمة هذا التحريم ٢ بأداة البعد فقال: ﴿ ما ورآ م ذٰلكم ﴾ أى الذى ذكر لكم من المحرمات العظيمة .

و لما كان الكلام في المنع لم يصرح بالفاعل بل قال "حرمت"ترفقا في الخطاب حثا على الآداب " فلما وصل الآمر إلى الحل أظهره
تطيبا للقلوب و تأنيسا "للنفوس في قراءة ابن كثير و نافع و ابن عمرو
و ابن عامر بفتح الهمزة و الححاء " ، و أبهمه في قراءة الباقين على نسق
 مرمت " لأن فاعل الحل و الحرمة عند أهل [ هذا - ^ ] الكتاب والمعروف أنه الملك الأعلى الذي لا أمر لاحد معه أصلا ، ثم أتبع
 التحليل علته فقال: ﴿ ان ﴾ أي إرادة أن ﴿ تبتنوا ﴾ أي تطلبوا
 متبعين ا من شئتم عا أحل لكم ﴿ باموالكم ﴾ اللاتي / تدفعونها " مهورا
 (۱) من ظ و مد، و في الأصل: تا حياء (١) في الأصول: للإيضاع - كذا .
 (م) في ظ : التحذير (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : ترفعا (ه) من ظ و مد، و في الأصل وظ:
 الحاء (٨) ذيد من ظ و مد (٩) في مد: التحلل (١٠) في ظ : منثنين ، و لا يتضع في مد (١١) من ظ و مد ، و في الأصل : تدفعو ها .

1073

حال كونكم ﴿ محصنين ﴾ أي قاصدين بذلك العفة لأنفسكم و لهن ﴿ غير مُسْفَحِينَ \* ﴾ أي قاصدين قضاء الشهوة و صب الماء الدافق لذلك فقط، و هو على هذا الوجه لا يكون إلا زنا سرا و جهرا، فيكون فيه حيثلًا إضاعة المال و إهلاك الدين، و لا مفسدة أعظم مما يجمع هذين الحسرانين. و لما تقدم أول السورة و أثناءها الأمر بدفع الصداق والنهى عن أخذ شيء مما دفع إلى المرأة '، و كان ذلك أعم من أن يكون بعد الدخول أو قبله، مسمى [ أو لا \_ " ] قال هنا مسبباً عن الابتغاء المذكور: ﴿ فَمَا اسْتَمْتُعُتُم ﴾ أي أوجدتم المتاع و هو الانتفاع ﴿ به منهن ﴾ بالبناء بها، متطلبين لذلك؛ من وجوهه الصحيحة راغبين فيه ﴿ فَا تُوهِنَ الْجُورُهُنَّ ﴾ ١٠ أي عليه \* كاملة ، و هي المهور ﴿ فريضة \* ﴾ أي حال كونها واجبــة من الله ومساة مقدرة قدرتموها على أنفسكم ؟ و يجوز كونه تأكيدا لأ توا بمصدر من معناه ﴿ و لا جناح ﴾ أى حرج و ميل ﴿ عليكم فيما تراضيتم به ٢ ﴾ أي^ أنتم و الازواج ﴿ من بعد الفريضة \* ﴾ أي من طلاق أو فراق أو زيادة أو نقص إن كَانت موجودة مقدرة ، أو من مهر المثل من بعد ١٥ تقديره إن لم تكن مساة فيمن عقد عليها من غير تسمية صداق ٠

و لما ذكر فى هذه الآيات أنواعا من التكاليف هي في غاية الحكمة ، و التعبير عنها فى الدروة العليا من العظمة ، و ختمها باسقاط الجناح عند الرضى و كان الرضى أمرا باطنا لا يطلع عليه حقيقة إلا الله تعالى ،

<sup>(</sup>۱) من ظ و مد، و في الأصل: السراة \_كذا (۲) من ظ و مد، و في الأصل: سمى (۲) زيد من ظ و مد، و في الأصل: كذاك (۵) في ظ: عيلة \_كذا (۲) في ظ: نفسكم (۷) سقط من ظ (۸) زيدت الواو بعده في الأصل، و لم تكن في ظ و مد غذنناها (۹) في ظ: هن .

حث على الورع فى شأنسه بنوط الحكم بغلبة الظن فقال مرغبا فى امتثال أوامره و نواهيه: ﴿ ان الله ﴾ أى الذى له الإحاطة التامة علما و قدرة ﴿ كان عليما ﴾ أى بمن يقدم ' متحريا لرضى صاحبه أو غير متحر لذلك ﴿ حكيما ه ﴾ أى يضع الاشباء فى أمكن مواضعها من الجزاء على الذنوب و غيره ،

و لما مضى ذلك على هذا الوجه الجليل عرف أنه كله في الحرائر لأنسه الوجه الاحكم في النكاح، و أتبعه تعليم الحكمة في نكاح الإماء؛ فقال - عاطفا على ما تقديره: هذا حكم من استطاع نكاح حرة -: ﴿ وَ مِن لَمْ يَسْتَطِّعُ مِنْكُمْ ﴾ أي أيها المؤمنون ﴿ طُولًا ﴾ أي سعة و زيادة . عبر فيما قبله بالمال تهوينا لبذله بأنه ميال "، لا ثبات له، و هنا بالطول ١٠ الذي معناه: التي قل من يجدها ﴿ إن ﴾ أي لأن ٦ ﴿ ينكم المحصنت ﴾ أى الحرائر ، فإن الحرة مظنة [ العفة - أ ] الجاعلة " لها فيما هو كالحصن على مريد الفساد، لأن العرب كانوا يصونهن و هن ٦ يصن ٧ أنفسهن عن أن بكن كالإماء ﴿ المؤمنت ﴾ بسبب كــ بثرة المؤنة و غلاء المهر ﴿ فَن ﴾ أى فلينكح إن أراد من ﴿ ما ملكت ايمانكم ﴾ أى ما ملك ١٥ (١) في ظ: تقدم (١) من مد، وفي الأصل وظ: مثال (١) من ظ و مد، و في الأصل: الآن (٤) زيد من ظ و مد (٥) من مد، و في الأصل و ظ: الجاهلة (٦) من ظ، و في الأصل و مد: هم (٧) من مد، و في الأصل: يصنى، و في ظ: يضعن - كذا (٨) زيد بعده في الأصل: ما، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فذنناها .

- و هي الشباب - على الرقيق لأنه يفعل ما يفعل الشاب لتكليف السيد له إلى الخدمة وعدم توقيره و إن كان شيخا '، ثم وضح المراد بالإضافة فقال: ﴿ المؤمنت \* ﴾ أي لا من الحرائر الكافرات و لا مما " ملكتم من الإماء الكافرات٬ و لا بما ملك الكفار حذرا من مخالطة كافرة٬ خوفا من ه الفتنة - كما مضى في البقرة ، و الثلا يكون الولد المسلم بحكم تبعية أمه في الرق ملكا؛ لكافر، هذا ما تفهمه العبارة ولكنهم قالوا: إن تقييد المحصنات بالمؤمنات لا مفهوم له ، و إلا لصار نكاح الحرة الكتابية المباح بآية المائدة مشروطا بعقد \* مسلمة ، حرة كانت أو أمة ، ولم يشترط ذلك؛ و مذهب الشافعي أنه لا يجوز نكاح الامة مع القدرة ١٠ على حرة كتابية، و الظاهر أن فائدة التقييد الندب إلى مباعدة الكفار، فلا ينكح منهن إلا لضرورة ٦، فكأن هذه سورة المواصلة ، أسقط فيها أهل المباعدة، و المائدة سورة تمام الدين، فـــذكر فيها ما يجوز [ لامله \_ ^ ] فلا ضرر في القيد ، لأن المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق مع ما فيه من فائدة الندب إلى الترك، و هذا كما أن قيد الإحصان؟ هنا 10 للندب إلى عدم نكاح الزواني مع جوازه بآية النور " " و انكحوا الايامي منكم ١١ "- كما يأتي بيانه هناك إن شاء الله/ تعالى ٠

1877

(1) في ظ: شيحنا \_ كذا  $(\gamma - \gamma)$  سقط ما بين الرقين من ظ  $(\gamma)$  في ظ: الكافرة (ع) سقط من ظ  $(\sigma)$  من مد، و في الأصل: بفقد، و في ظ: سقد \_ كذا  $(\gamma)$  من ظ ومد، وفي الأصل: الضرورة  $(\gamma)$  في الأصول: صورة  $(\gamma)$  زياد من طومه ، وفي الأصلوظ: الامكان  $(\sigma)$  سورة  $(\gamma)$  آية  $(\gamma)$  من مد ، وفي الأصلوظ: الامكان  $(\sigma)$  سورة  $(\gamma)$  آية  $(\gamma)$  من مد ، وفي الأصلوظ: الامكان  $(\sigma)$  سورة  $(\gamma)$  و لما

و لما شرط فی هذا النكاح الإیمان، و عبر فیمه بالوصف، و كان أمرا قلبیا، لا یطلع علی حقیقته إلا الله؛ أعقبه ببیان أنه یكتنی فیمه بالظاهر فقال: ﴿ و الله ﴾ أی الذی له الإحاطة التامیة بالمعلومات و المقدورات ﴿ اعلم بایمانكم أ ﴾ فربما ظهر ضعف إیمان أحد و الباطن بخلافه، لكن فی التعبیر به و بالوصف لا بالفعل إرشاد إلی مزید التحری ه من جهة الدین و فاظفر بذات الدین، تربت یداك ! ، و لما اشترط الدین كان اك أنه قبل: فالنسب؟ فأشیر إلی عدم اشتراطه بقوله: ﴿ بعضكم من بعض ع ﴾ أی كلكم من آدم و إن تشعبتم بعده ﴿ فانكحوهن ﴾ أی من بعرط العجز ا ﴿ و اذنهم أی من غیر إذنهم و .

و لما كان بما لا يخنى أن السيد المالك للرقبة أمالك للنفعة من باب الأولى لا كان الأمر لا بدفع المهور إليهن مفيدا لندب السيد إلى جبرها به من غير أن يوهم أنها تملكه و هي لا تملك نفسها ، فلذلك قال تعالى : ﴿ وَ الْتُوهِنَ الْجُورِهِنَ ﴾ وهي المهور ﴿ بالمعروف ﴾ أي من غير ضرار أ ، لا عليكم و لا عليهن و لا على أهلهن ، حال كونهر ن المعالمة ﴿ يحصلن الى عفائف بأنفسهن أو بصون الموالي لهن ﴿ غير ملسفلت ﴾ أي عفائف بأنفسهن أو بصون الموالي لهن ﴿ غير ملسفلت ﴾ المن ظ (م) في ظ: المهر (م) سقط من مد (ع) من ظ و مد ، و في الأصل : موالهن (ه) في ظ: اذنهن (١٥-١٠) من مد ، و في الأصل و ظ: ملك التعمة (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : الميمن (٩) من ظ و مد ، و في الأصل :

أى مجاهرات بالزنا لمن أراد، لا لشخص معين ﴿ و لا متخذت اخدان ٤ ﴾ أي أخلاء ' في السر للزنا معينين ، "لا تعدو ذات" الحدن خدنَها إلى غيره ؛ قال الاصبهاني: و هو" \_ أي الحدن الذي يكون معك • في كل ظاهر و باطن .

و لما لم يتقدم بيان حد الإماء قال مبينا له ٦: ﴿ فَاذَآ احصن ﴾ مبنيا للفاعل في قراءة حزة و الكسائي و أبي بكر عن عاصم، و المفعول في قراءة الباقين ، أي انتقلن من حيز التعريض للزنا بالإكراه إلى حيز الحرائر بأرب حفظن فروجهن بكراهتهن للزنا، أو حفظهن الموالي بالرضى لهن بالعفـــة؛ و قال الشافعي في أوائل الرسالة في آخر الناسخ ١٠ و المنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه و السنة على بعضه: إن ^ معنى "احصن" هنا: أسلمن، لا نكحن فأصب ن بالنكاح، و لا أعتقن و إنَّ لم يصن، وقال: فإنْ قال قائل: أراك وقع الإحصان على معان مختلفة ؟ قيل: نعم ، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع [ من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحريــة مانعة، ١٥ و كذلك النزوج و الإصابة ١٠ مانع - ١٠] و كذلك الحبس في البيوت

<sup>(1)</sup> في ظ: اجلاء (٢-٢) من مد، و في الأصل: لا تعدو ذوات، و في ظ: لا تعد ذات (م) في ظ: هي (٤) من مد، و في الأصل وظ: الخذلان \_كذا . (a) منمد، و في الأصل و ظ: معه (q) سقط منظ (v) منمد، و في الأصل وظ: حفظن (٨) منظ و مد، وفيالأصل: اذ(٩) فيظ: وانْ ـكذا (١٠) زيد يعده في ظ: لا (١٦) ليس في مد (١٢) زيد ما بين الحاجزين من مد والرسالة ٢٠٠ . مانع

مانع، وكل أما منع أحصن، وقد قال الله عز و جل " و علمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم" وقال " لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة" يعنى ممنوعة ، قال: وآخر السكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام فى موضع دون غيره ، إذ الإحصان مهنا الإسلام دون النكاح و الحرية و التحصين بالحبس و العفاف، وهذه ه الاسماء التي يجمعها اسم الإحصان ـ انتهى . ( فان اتين بفاحشــة ) و لا تكون حيند إلا عن رضى من غير إكراه .

و لما كان من شأن النكاح تغليظ الحد، فغلظ " فى الحرائر بالرجم ؛ بين تعالى أنه لا تغليظ على الإماء، بل حدهن بعده هو حدهن قبله، فقال: ﴿ فعليهن نصف ما على المحصلت ﴾ أى الحرائر لانهن فى مظنة ١٠ العفة و إن كن بغير أزواج ﴿ من العذاب \* ﴾ أى الحد - كما كان ذلك عذابهن قبل الإحصان، وهذا يفهمه بطريق الأولى، و المراد هنا الجلد، لان الرجم لا ينتصف .

و لما كان كأنه قبل: هل هذا لكل ماجز عن الحرة؟ استؤنف جواب هذا السؤال بقوله تعالى مشيرا بأداة البعد إلى أنه مما لا يحسن ١٥ قربه: ﴿ ذلك ﴾ أى حل نكاح الإماء الذى ينبغى البعد منه ﴿ لمن خشى العنت ﴾ أى الوقوع في الزنا الموجب للاثم المقتضى للهلاك خشى العنت ﴾ أى الوقوع في الزنا الموجب للاثم المقتضى للهلاك (١-١) في ظ: مانع (٢) سورة ١٦ آية ١٨ (٤) سورة ١٩ آية ١٨ (٤) من الرسالة، و في الأصول: ان (٦) في ظ: لا يكون. وفي الأصول: ان (٦) في ظ: لا يكون. (٧) في مد: نقط (٨) من مد، وفي الأصل وظ: الكل (١-١٠) في ظ: في وقوع.

العداب في الدنيا و الآخرة بما عده من عظيم الداعية إلى النكاح و مشقة الصبر عنه ؛ قالوا : و أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة و ضرر ؛ قال الاصبهاني : و قيل : إن الشبق الشديد و الغلمة العظيمة قد يؤدى بالإنسان ٢ إلى الامراض الشديدة ، أما في حق و الغلمة العظيمة قد يؤدى إلى اختناق الرحم ، و أما في حق الرجال / فقد يؤدى إلى اختناق الرحم ، و أما في حق الرجال / فقد يؤدي إلى أوجاع الوركين و الظهر .

و لما كان هذا التخفيف و التيسير خاصا بالمؤمنين [منا - أ] قيد بقوله : (منكم أ) .

و لما بين إباحته و أشار إلى البعد عنه لما فيه من استرقاق الولد مرح بالندب إلى حبس النفس عنه فقال: ﴿ و ان تصروا ﴾ أى عن نكاحه متعففين ﴿ خير لكم أ ﴾ أى لئلا تعيروا بهن ، أو تسترق أولادكم منهن ، ثم أتبع ذلك بتأكيده ألنوى البصائر و الهمم في سياق دال على رفع الحرج أفقال: ﴿ و الله ﴾ أى الذي له الجلال و الإكرام (غفور ﴾ أى لمن المم يسمر ، و المغفرة م تشير إلى نوع تقصير (رحيم ه ) أى فاعل به فعل الراحم منكم بالإذن في قضاء وطره و اللطف فيا م يتبع ذلك من المحذور .

ولما أتم سبحانه بيان الحلال و الحرام من هذه الحدود و الاحكام،

(1) سقط من ظ (7) فى ظ: بالاسناد (٣) فى ظ: اجماع (٤) زيد من ظ و مد (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: بتاكيد (٢) من مد، و فى الأصل و ظ: الحرح (٧-٧) فى ظ و مد: يصبر (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ. و ظ: الحرح (٧-٧) فى ظ و مد: يصبر (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ. و ختمها

وختمها بصفة الرحمة بين ما أراد بها من موجبات الرحمة تذكيرا بالنعمة لتشكر، و تحذيرا من أن تنسى فتكفر ' فقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعظم إنزال هذه الاحكام على هذا النظام ﴿ لِيبِن لَكُم ﴾ أي ليوقع لكم البيان الشافي فيما لكم و عليكم من شرائع الدين ﴿و يهديكم﴾ أى يعرفكم ﴿ سَن ﴾ أى طرق ﴿ الذين ﴾ و لما كان المراد بعض الماضين ه قال: ﴿ مِن قبلكم ﴾ أي من أهل [ الكتاب - ٢]: الأنبياء و أتباعهم ﴿ و يتوب عليكم ١ ﴾ أى يرجع بكم عن كل ما لا يرضيه، لا سيا ما يجر إلى المقاطعة " - مثل منع النساء و الاطفال الإرث ، و مثل نكاح ما يحرم نكاحه و غير ذلك ، فأعلمهم بهذا أنهم لم يخصهم \* بهذه التكاليف، بل يسلك بهم فيها صراط الذين أنعم عليهم ليكون ذلك أدعى لهم إلى ١٠ القبول و أعون على الامتثال، و ليتحققوا أن إلقاء أهل الكتاب الشبه إليهم و تذكيرهم بالاضغان لإرادة إلقاء العداوة محض حسد لمشاركتهم لهم فى مننهم [ إذ\_^ ] هـدوا السننهم ١٠ ، و ما أحسن ختم ذلك بقوله : ﴿ وَ اللهِ ﴾ أَى المحيط بأوصاف الكمال ﴿ عليم حكيمٍ ه ﴾ فـلا يشرع لكم [شيئاً \_ أ إلا و هو في غاية الإحكام، فاعملوا بـــه يوصلكم إلى ١٥ دار السلام " .

يان ذلك أن ما في هذه السورة الأمر بالتقوى و الحث عليها،

<sup>(</sup>۱) في ظ: فتفكر (۲) ذيد من مد (۲) في ظ: العاطفة (٤) سقط من ظ (٥) في مد: لم يختصهم (٦) في مد (١) من ظ و مد، و في الأصل: و ١، كذا (١٠) من مد، و في الأصل: و ١، كذا (١٠) من مد، و في الأصل: لسنتهم، و في ظ: الاسلام .

و بيان الفرائض و أمر الزناة، و ما يحل و يحرم من النساء، و التحرى في الأموال، و الإحسان إلى الناس، لا سما الأيتام و الوالدين، و الإذعان للا حكام، و تحريم القتل، و الامر بالعدل في الشهادة و غيرها، و كل ذلك مبين أصوله في التوراة كما هو مبثوث في هذا الديوان عن نصوصها ه في المواضع اللائقة به، لكن القرآن أحسن بيانا و أبلغ تبيانا و أبدع شأنا و ألطف عبارة و أدق إشارة، و أعجب لل ذلك أن سبب إرال فرائض الميراث في شريعتنا النساء، فني الصحيحين و غيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فعادني "رسول الله" صلى الله عليه و سلم، فأتاني و قد أغمى على ، و في روايــة البخاري في التفسير: عادني النبي ١٠ صلى الله عليــــه و سلم و أبو بكر في بني سلمة ما شيين ، فوجدني النبي صلى الله عليه و سلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فصب على وضوءه فأفقت ، فقلت : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ أَصْنَعَ فِي مَالَى ؟ - وَ فِي رَوَايَةَ لَمُسَلَّمُ : ` إنما يرثني كلالة \_ فلم يجبى بشيء ، و في رواية الترمذي : و كانت لي تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث، و في رواية للبخاري : فنزلت، و في ١٥ رواية للترمذي: حتى نزلت " يوصيكم الله في اولادكم" و في روايـــة للترمذي: حتى نزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "-الآیة ، و قال: حـــدیث صحیح . و لایی داود و الترمذی و ان ماجه و الدارقطي عن جار بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت (1) من ظاو مد ، و في الأصل : مثبوت (٢) في ظ : اعب \_ كذا (٣-٢) في ظ: النبي (٤) من مد، و في الأصل و ظ: في (٥) في ظ: البخاري امرأة

امرأة سعد بن ربيع بابنتها من سعد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ! هاتمان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، و إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع للما مالا ، و لا تنكحان الا و لهما مال، قال: يقضى الله عز و جل في ذلك، فنزلت آية الميراث ـ و في رواية أبي داود: و نزلت الآية في سورة النساء ه " يوصيكم الله في / " اولادكم " و في رواية الدارقطني : فنزلت سورة النساء ، 1 153 و فيها " يوصيكم الله في اولادكم " "\_ إلى آخر الآيـة - فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمهما فقال: أعط البتي سعد الثاثين، و أعط أمهها الثمن، و ما بقي فهو لك ؛ و في رواية للدارقطني ٧: إن امرأة سعد ابن الربيع قالت: يا رسول الله! إن سعدا هلك و ترك ابنتين و أخاه، ١٠ فعمد أخوه ^ فقبض ما ترك سعد ، و إنما تنكح النساء على أموالهن ، فلم يجبها رسول الله صلى الله عليـه و سلم في مجلسه \* ذلك ، ثم جاءته ٠٠ فقالت: يا رسول الله! ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعى لى أخاه ! فجاء ' فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، و إلى امرأته الثمن، (١) من مد و الترمدي \_ الفرائض ، و في الأصل و ظ: فقال \_ كذا (١) من

مد و الرمذى ، و في الأمل و ظ: و لم يدع (٣) في ظ: لاينكحان (٤) من ظ و مد و الرمذى ، و وقع في الأصل: يعنى - كذا مصحفا (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) من ظ ومد و الرمذى ، و في الأصل : اعطى (٧) في مد: الدار نطنى (٨) في مد: عمها (١) من سنن الدار نطنى - الفرائض ، و في الأصول: علمها (١٠) من ظ ومد و السنن ، و في الأصل : جاءت (١١) في مد: غاءه .

و لك ما بق . و قال شيخنا حافظ عصره أبو الفضل أحمد بن على بن حجر في الإصابة في أسماء الصحابة : روى أبو الشيخ في تفسيره من طريق عبد الله بن الأجلح الكندى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية 'لا يورثون' البنات و لا الأولاد الصغار حتى يدركوا ، فمات رجل من الإنصار يقال له أوس بن ثابت ، و ترك بنتين و ابنا صغيرا ، فجاء ابنا عمه خالد و عرفطة فأخذا ميرائه فقالت امرأته للنبي صلى الله عليه و سلم [ ذلك - "] ، فأنزل الله تعالى فقال: لا تحركا 'من الميراث شيئا ' . و رواه أبو الشيخ من وجه آخر فقال : لا تحركا 'من الميراث شيئا ' . و رواه أبو الشيخ من وجه آخر افقال : فتادة و عرفطة ، و رواه الثعلي في تفسيره افقال : سويد و عرفطة ، و وقع المنازل في تفسيره فقال : و وقع المنازل في تفسيره فقال في تفسيره فقال :

إن أوس بن مالك توفى يوم أحد و ترك امرأته أم كجة و بنتين - (1-1) من ظومه و الإصابة ١/٨، وفي الأصل: يور ثون (٢) من الإصابة و في الأصول: الموالى (٣) زيد مر الإصابة (٤) العبارة من هنا إلى و تتادة و عرفطة » سقطت من مد (٥) سقط من ظ (٦) من ظومه و الإصابة ، وفي الأصل: تفسير (٧-٧) في ظ: فو قع (٨) في ظ: اجزا - كذا (١) من الإصابة ، و في الأصول: و ين - كذا ، و زيد بعده في الإصابة: و ذكر ابن منده في ترجمته أنه أوس بن ثابت أخو حسان ، و هو خطأ لأن أوسا ليس له أحد من إخو تسه و لامن أعمامه يسمى عرفطة و لا خالدا (١٠) في الأصل و مد: ام كحة ، و في ظ: ام لحه - كذا ، و التصحيح من ترجمتها في الإصابة ٨٠٧٧، و أما هنا فقه ثبت في الإصابة أيضا: أم كحة .

فَذَكُرُ القَصَةَ . و ذِكر شيخنا في تخريج أحاديث الكشاف أن الثعلي و البغوى ساقا بلا سند أن أوس بن الصامت الانصاري ترك امرأته أم كجة ' و ثلاث بنات ، فزوى ' ابنا عمه سويد و عرفطة أو قتادة و عرفجة ميراثـه عنهن، وكان أهل الجاهليـة لا يورثون النساء و لا الاطفــال و يقولون: لا برث إلا من طاعن بالرماح، و ذاد عن الحوزة، و حاز ه الغنيمة ، فجاءت أم كجة ا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجد الفضيخ، فشكت إليه، فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله، فنزلت " للرجال نصيب ما ترك الوالدن و الاقربون " فبعث إليهما : لا تفرقا من مال أوس شيئا، فان الله قد جعل لهن نصيباً، و لم ببين حتى نزلت " يوصيكم الله في اولادكم""\_ الآية ، فأعطى أم كجة الثمن و البنات ١٠ الثلثين و الباق لابي العم . و رواه الطبراني من طريق ان جريج عن عكرمة على غير هذا السياق، و لفظه: نزلت في أم كجة ' و 'ابنة أم كجة ' و ثعلبة و أوس بن سويد، و هم مر الانصار، كان أحدهما زوجها و الآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول الله ! توفى زوجي و تركني و ابنته فلم نورث، فقال عم ولدها: إن ولدها لا يركب فرسا و لا يحمل كلا ١٥

<sup>(1)</sup> من الإصابة ، و في الأصل و مد: ام كه ، و في ظ : ام لحه \_ كذا . (7) زوى الشيء عنه: منعه ، و في الأصول: فروى ، و التصحيح من الكشاف / ١٩٢١ (٣) زيد بعده في ظ : للذكر (٤) في الكشاف : ابني (٥-٥) في الأصول: ابنه كجه ، و التصحيح من الإصابة ٨ / ٢٧١ ، حيث سيقت هذه الرواية إحالة على الطبرى بفرق يسير (٦) من مد و الإصابة ، و في الأصل : فلم ترث ، و في ظ : فلم نرث .

و لا ينكأ عدوا، فنزلت "للرجال نصيب" - الآية، و روى من طريق السدى، قال فى قوله "يوصيكم الله فى اولادكم" - الآية: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى و لا الضعفاء من الغلمان، و لا يورثون إلا من أطاق القتال، فات عبد الرحن أخو حسان الشاعر و ترك امرأة يقال لها أم كجة "، و ترك خمس أخوات، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة " [ ذلك - "] إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فأنزل الله " فان كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " ثم قال فى أم كجة " و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد " - الآية ،

فحميع هذه الروايات - كا ترى - ناطقة بأن سبب بزول آيات الميراث النساه، و يمكن أن يكون المجموع سببا - و الله أعلم ؛ و ذلك كا أن سبب إبزال الفرائض في التوراة كان النساء أيضا ، و ذلك أنه على أمره و عز اسمه و تعالى جده لما أمات من نكص عن أمره من بني إسرائيل و من آلافهم في التيه [و أخرج أبناءهم منه ؛ أمر موسى عليه الصلاة و السلام بقسمة أرض الكنعانيين بين بنيهم بعد معرفة عددهم الصلاة و السلام بقسمة أرض الكنعانيين بين بنيهم بعد معرفة عددهم على منهاج ذكره م و لم يذكر البنات ، و كان فيهم بنات الاأب

ر) من مد و الإصابة ، و فى الأصل و ظ: قال ( $\gamma$ ) من الإصابة ، و فى الأصول ، الم كنة ( $\gamma$ ) زيد من الإصابة ، و العبارة من يعده إلى «عليه و سلم» ساقطة من مد ( $\gamma$ ) من مد ، و فى الأصل و ظ: اية ( $\gamma$ ) فى ظ: حلى ( $\gamma$ ) من مد ، و فى الأصل و ظ: النية \_ كذا ( $\gamma$ ) من مد ، و فى الأصل و ظ: بينهم ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و فى الأصل : ذكرهم ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و فى الأصل: لاب .

1879

[ لهن - ' ] فسألن ميراث أيهن ، فأنول الله حكمهن ؟ قال في السفر الرابع من التوراة ما نصه: و لما كان بعد الموت الفاشي وال الرب لموسى و لليعاذر و بن هارون الحبر: احفظا عدد جماعة بني إسرائيل من ابن عشرين سنة إلى فوق ، كل من خرج للحاربة من بين بني إسرائيل ، فكلا الجماعة في محربات مؤاب التي عند أردن أريحا ، و أخبراه فكلا الجماعة في محربات مؤاب التي عند أردن أريحا ، و أخبراه و بقول الرب ، ثم أحصاهم ، فكان عددهم استمائة ألف و سبعمائة و ثلاثين رجلا غير اللاويين اسبط موسى فانهم اكانوا لحفظ قبة الزمان و خدمتها ، و كانوا ثلاث القبال : أحدهم فغث الفولد له عران المورن اسم امرأة عمران الحنة الوي، ولدت له بأرض مصر هارون

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و مد (7) من ظ و مد ، و فى الأصل: بعض (٣) سقط من ظ . (3) من ظ و مد ، و فى الأصل: الفاسئ – كذا (٥) من مد و تاريخ اليعقوبى الرح، و فى الأصل: للعادر ، و فى ظ: للعادر (٦) من مد ، و فى الأصل و ظ: احفظ (٧) من ظ و مد ، و فى الأصل: فكا (٨-٨) فى الأصل: عربية مواب، و فى ظ: عربته مرات ، و فى مد : عزنية مواب ، و التصحيح من مواب، و فى ظ : عربته مرات ، و فى مد : عزنية مواب ، و التصحيح من والعشر ون من السفر الرابع (٩) زيد فى الأصل و مد : احدى و ، و فى ظ : احدا و حكذا (١٠) من مد ، و فى الأصل : الاوبين ، و فى ظ : اثمين – كذا (١١) من مد ، و فى الأصل و ظ : بانهم (١٠) فى الأصول : ثلاثة (١٠) مر تاريخ اليعقوبى ١/٣٣، و فى الأصل و مد : فاهات (١٠) من التاريخ التاريخ ، و فى الأصل و ط : بوحان ، و فى ظ : عموم – كذا (١٠) من التاريخ التاريخ ، و فى الأصل و ظ : بوحان ، و فى ظ : عموم – كذا (١٥) من التاريخ التاريخ ، و فى الأصل و ظ : بوحان ، و فى ط : عموم – كذا (١٥) من التاريخ المره ، و فى الأصل و ظ : بوحان ، و فى مد : يوحان .

و موسى و مريم ، و كان عددهم فى هذا الوقت ثلاثة و عشرين ألفا ،كل ذكر منهم اين شهر فما فوق ، و لم يكن في هؤلاء بمن أحصاه موسى و هارون حيث عدا ' بني إسرائيل في برية سيناه ، لأن الرب قال لهم: يقتلون ٢ في هذه المفازة ، و لا يبقى منهم رجل ما خلا ٢ كلاب بن ه یوفنـا ٔ و یوشع ٔ من نون ، و دنـا بنات ٔ صلفحد ٔ من قبیلة منشی <sup>\*</sup> ان يوسف و قلن : أبونا توفى فى العرية و لم يخلف ابنا ، أعطنا^ ميراثنا ، فرفع موسى أمرهر إلى الرب، فقال الرب لموسى: الحق قلن 1 أ ا أعطهن ميراثا المع أعمامهن ليتبن ميراث أيهن ، و قل لبني إسرائيل: أى رجل مات و لم يخلف [ ابنا ـ ١١ ] يعطى ميراثه ابنته، و إن لم يكن ١٠ له ابنه ١٠ يعطي ميراثه إخوته ، و من لم يكن له إخوة يعطي ميراثه أعمامه ومن لم يكن له أعمام يعطى المراثه لمن كان قرابته من أهل عشيرته، و تكون هذه سنة لبني إسرائيل في أحكامهم كما أمر الرب موسى ؟ و قال في السفر الثالث منها ما نصه وسنة الخطاياً التي " إذا ارتكبها إنسان

عوقب بالموت ،: وكلم الرب موسى و قال له : كلم بني إسرائيل ، و قل لهم: أنا الله ربكم ! لا تعملوا مشل أعمال أهل مصر التي سكنتموها، و لا تعملوا مثل أعمال أهل كنعان التي أدخلكم إليها و لا تسيروا سنتهم' و لکن اعملوا بأحکامی، و احفظوا وصایای، و سیروا بها، أنا الله ربكم! احفظوا شرائعي و أحكامي . لأن الذي يعمل بها يعيش ، أنا الرب ه و ليس إله غيري! و لا يحسرن الرجل منكم أن يكشف عورة " قرابته، أنا الرب وليس إله عرى إو لا تكشفن عورة أيك [ - و لا عورة أمك، لانها أمك، و لا تفضح امرأة ابنك و لا تكشف عورتها، لأن عورتها عورة ابنك ]، و لا تفضح أختك من أبيك و من أمك التي ولدت من أبيك ، أو أختك من أمك لا من أبيك ، لا تكشف ١٠ عورتها ، لأن فضيحتها فضيحتك ، و لا تكشف عورة بنت امرأة أييك التي ولدت من أبيك، لأنها أختك، و لا تكشف عورة عمتك، لأنها أخت أبيك، و لا تكشف م عورة خالتك، لانها أخت أمــك، ولا تكشف معورة امرأة عمك ولا تدن من امرأته، لانها امرأة عمك، و لا تكشف عورة كنتك ، لانها "امرأة ابنك"، و لا تكشف ١٥

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: بينتهم - كذا (۲) في ظومد: لا يحسرن و (۲) في ظومد، وفي الأصل: (۲) في ظ: عورته (٤) سقط من ظومد (۵) من ظومد، وفي الأصل: لا تكشف (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظومد (٧) في ظومد: ابيك - كذا. (٨) في مد: لا تكشفن (٩) في ظ: ابنتك (١٠-١٠) في ظ: ابنتك، والعبارة من بعده إلى « لا تتزوج بهما » ساقطة من ظ.

عورة امرأة أخيك، لأن فضيحتها فضيحة أخيك، ولا تكشف عورة امرأة و بنتها، أي لا تتزوج بهما، و لا تكشف عورة بنت الان و لا بنت البنت، لأن فضيحتهما فضيحتك، و لا تكشف عورتهما، هن أقرابتك و ارتكابهن إثم، و لا تتزوج أخت امرأتك في حياتها فتحزنها ، ولا تكشف عورتها جميعا في حياة امرأتك، والمرأة إذا حاضت و طمئت " لا تدن لتكشف عورتها ، و لا تسفح بامرأة صاحك و لا تَـنَّجُسْ ، و لا تُنجَدُسُ \* أسم " إلهك ، أنا الله ربكم ! لا تضاجعن " الذكر \* ، و لا ترتكب من الذكر ما ترتكب من المرأة، لأنه فعل [ نجس، و لا بهيمة، و لا تلق زرعك فيها فتنجس بها، و المرأة أيضاً لا تقوم بين يــــدى ١٠ بهيمة تطأماً، لأنه فعل - ١ أنجس، لا تنجسوا منها بشيء، فبهذه كلها تنجست الشعوب الستى أهلكتها من بين أيديكم، وتنجست أرضهم بفعلهم، و عاقبتها باثمها ١١، و تعطلت الأرض من سكانها لحال ٢٠ خطایاهم ؛ احفظوا / عهودی و أحكامی، و لا ترتكبوا شیئا من هذه الخطايا [ لأن أهل البلاد التي ترثونها فعلوا هذه الأفاعيل كلها (١) من مد، و في الأصل و ظ: من (٢) من مد، و في الأصل: فنحر يمها، و في ظ: تحرمها (٣) في ظ: طمت (٤) من مسد، و في الأصل: لا نتحسن، وفي ظ: لا تحسن -كذا (ه) في ظ: لا ينحس -كذا (٩) من ظ ومد، وفي الأصل: ام (٧) في ظ: لا يضاجعن (٨) في مد: الذكور (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل: تنجس (١١) من مد، و فالأصل و ظ: باسمها (۱۲) فو ظ: بحال •

و تنجست الأرض بهم، و لا تنجسوا الأرض لئلا تعطل منسكم كما تعطلت من الشعوب التي كانوا فيها قبلكم، لأن كل من يفعل هذه الخطايا - " ] يهلك؟؛ احفظوا شرائعي و لا ترتكبوا " شيئا من سير الخطايا التي فعلها من كان قبلكم، و لا تنجسوا بها، أنا الله ربكم!

ثم كلم الرب موسى و قال له: كلم جميع بني إسرائيل و قل لهم: ه تقدسواً، لأنى قدوس'، أنا الله ربكم! يهاب كل امرئ منكم والديه و يكرمهما ، و احفظوا وصاياى ، لأنى أنا الله ربكم ! لا تقبلوا إلى الشيطان و لا تتخذوا آلهـــة مسبوكة ، أنا الله ربكم . و قال في السفر الثاني " : و لا تصدقن الخبر الكاذب، لا توالِ الخبيث لتكون له شاهد زور، و^ لا تتبعن هوى الكبير فتنسى، و لا تشايعن الكبراء \* الذن يحيفون ١٠ في القضاء فتحيف المعهم، و لا تعن المسكين على الظلم، لا تحيفن ال في قضاء المسكين و تباعد عن القول المكاذب . و قال في السفر الخامس: و دعا موسى بحميع بني إسرائيل و قال لهـم: اسمعوا يا بني إسرائيل السنن و الاحكام التي أتلو عليكم لتعلموها و تحفظوها و تعملوا بها، و تعلمون (1) ليس في ظ(٧) زيد مابين الحاجزين من ظ ومد (٧) من مد، و في الأصل وظ: يمك (ع) في مد: لا تركبوا (٠) من ظ و مد، وفي الأصل: مسير (٦) في الأصول: قدس ، و التصحيح من كتاب أسفار موسى الخمسة \_ الإصحاح التاسع عشر من السفر الثالث (٧) في ظ: الرابع (٨) سقطت الواو من مد. (٩) من مد، وفي الأصل: الكبير، وفي ظ: الكثير (١٠) من مد، وفي الأصل: فيحيف، و في ظ: فنحيف ـكذا (١١) في ظ: لا تحفين .

أن الله ربنا عاهدنا عهدا ' بأرض حوريب، و لم يعاهد الله آباءنا ' بهذا العهد، بل إنما عاهدناً، نحن الذين ههنا أحيانا سالمين، وجها قبل وجه كلمنا الرب في النار عن الجبل، فأنا كنت قائمًا بين يدى الرب ويينكم لأظهر لكم ذلك الزمان أقوال الله ربكم، حيث فرقتم من النار و لم تصعدوا ه إلى الجبل، وقال الرب: أنا الله ربكم الذي أخرجتكم من أرض مصر و خلصتكم من العبودية! لا يكون لكم إله غيرى، و لا تتخذوا أصناماً و لا أشباها ، و لا تقسم باسم ربك كذبا ، لأن الرب لا يزكى من " يحلف باسمه " كذبا ، احفظوا يوم السبت و طهروه " - إلى أن قال: لا تعملوا فيه عملا ليستريح عبيدكم و إماؤكم معكم، و اذكروا أنكم و كنتم عبيدا بأرض مصر فأخرجكم الله ربكم من هناك بيد ً منيعة و ذراع عظيمة ، لذلك أمركم ربكم أن تحفظوا يوم السبت ، فيكرم كل امرى منكم والديه كما أمركم الله ربكم لتطول العماركم، وينعم عليكم في الارض التي يعطيكم، لا تقتلوا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا يشتهين الرجل منكم امرأة صاحبه \_ إلى أن قال: و لا شيئا ` عا اصاحبك \_ هذه الآيات (1) زيد بعده في الأصل: رض -كذا، ولم تكن الزيادة في ظ ومد فحذ فناها.

الأصل: سببا.

<sup>(</sup>٢) من ظِ ومد، وفي الأصل: امانا (٣) من ظ و مد، و في الأصل: يعاهدنا.

<sup>(</sup>٤) في مد: اخرجكم (٥-٥) من ظ و مد، و في الأصل: حلف بأحد \_ كذا .

<sup>(</sup>٦) في ظ: ظهوره - كذا (٧) من ظ ومد، و في الأصل: بند - كذا (٨) في

ظ: امر (٩) من مد، و في الأصل و ظ: ليطول (١٠) من ظ و مد، و في

التي أمر بها الرب بني إسرائيل، وكلمهم بها في الجبل من النار بالسحاب و الضاب بصوت عظم لا يوصف و لا يحدا، و هي التي كتبها على لوحي الحجارة و دفعها إلى موسى النبي \_ فلما سمعتم صوتا من الظلمة و رأيتم نارا تشتعل في الجبل تقدم إلى رؤساؤكم ، و قالوا: قد أرانا الله ربنا مجده و كرامته و عظمته، اليوم رأينا أن كلم الله الناس و عاشوا، إن ه عدنا نسمع صوت الله ربنا متنا، تقدم أنت و اسمع ما يقول الله ربنــا و قص علينا ، [ فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني - " ] و قال لى ألرب: قد سمعت صوت الشعب و ما قالوا لك ، نعم ما تكلموا به ا و ^ يا ليت تكون لهم قلوب هكذا ^ ، فتكون تسمع و تطيع و تتقوی ، و یفزعون ٔ من قولی ، و یحفظون جمیع وصایای ، کلها .١ احفظوا ، و اعملوا بما ١٠ أمركم الله ربكم و لا تحيدوا يمنة و لا يسرة ، بل سيروا في كل الطريق الذي ١١ أمركم ربكم لتعيشوا، و ينعم عليكم، و تطول (1) من مد، و في الأصل وظ: لا يجعد (٢) في ظ: تشعل (٣) من مد، و في الأصل و ظ: روساوه (٤) في ظ: رانا (ه) زيد ما بين الحاجزين من كتاب أسفار موسى الخمســـة لتستقيم العبارة ـــ الإصحاح الخامس من السفر الخامس . (٦) في ظ: في (٧) من ظ و مد، و في الأصل: ذلك (٨-٨) في الأصول: انت تكون لهم ـ كذا، و مبنى التصحيح ما ورد في أسفار موسى : يا لبت نلبهم كان هكذا فيهم (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : يفزعن ، و في مد : نفزعون \_ كذا (١٠) من ظ ومد، وفي الأصل: ١٤ (١١) من ظ و مد، وفي الأصل: الذين . مدتكم في الارض التي ترثون - هذه السنن و الوصايا و الاحكام التي أمرني الله ربكم أن أعلمكم لتعلموا و تتقوا الله ربكم [ أنتم و بنوكم كل 'أيام حياتكم' فتطول أعماركم، اسمعوا يا بني إسرائيل! الله ربنا واحد، أحبوا الله ربكم - " ] في كل قلوبكم ، و لتكن هذه الآيـات التي أمركم ٤٧١ ٥ في قلوبكم أبداً ، وعلموها / بنيكم ، و تكلموا ؛ بها إذا حضرتم في منازلكم ، و إذا سافرتم ، و إذا رقدتم ، و إذا قمتم ، و "شدوها علامة " على أيديكم " و يكون ميسا بين أعينكم، و اكتبوها على قوائم ' ييوتكم و على أبوابكم، لا تنسوا الله ربكم، و إياه فاعبدوا، [ و \_ ] باسمه فأقسموا ﴿، و لا تتبعوا الآلهة الآخرى التي تعبدها \* الشعوب التي حولكم ، لأن الله ربكم الحالّ ١٠ فيكم هو إله غيور فاتقوه، لا يشتد من غضبه عليكم ، و بهلككم عن حديد الارض، و لا تجربوا الله ربكم كما جربتموه بالبلايا، و لكر. احفظوا وصية الله ربكم و شهادته "و سنته التي أمركم بها، فاعملوا الحسنات، و أنصفوا و اعدلوا لينعم عليكم، و تـدخلوا و ترثوا ١١ الأرض المخصبة (١) من مد، و في الأصل و ظ: امركم (٧-٧) في ظ: يوم جانكم (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤) في ظ : تعلموا (٥ ــ ٥) من ظ و مد، و في الأصل: سدوها طلامة ـ كذا (٦) من أسفار موسى \_ الإصحاح السادس من السفر الخامس ، وفي الأصول: معاقم \_ كذا (٧) في ظ: اقتسمو ١ (٨) في ظ: يعبدها (٩) في مد: لا تشتد (١٠) مرب ظ و مد، و في الأصل: شهادة . (١١) من ظ و مد، و في الأصل: تزلوا \_كذا.

التي أقسم الله لآبائكم، و يكسر ' جميع أعدائكم و يهزمهم قدامكم' كما قال الرب، فاذا سألكم بنوكم غدا وقالوا: ما الشهادة و السنة و الحكومة التي أمركم الله بها؟ قولوا لبنيكم: إنا كنا عبيدا لفرعون بأرض مصر، و أخرجنا الرب من أرض مصر [يد منيعة، و أنزل بأهل مصر بلاء شدیداً، و فعل ذلك بفرعون و جمیع أهل بیته تجاهنا ـ "]، و أخرجنا ه الرب من هناك ايدخلنا و يعطينا الأرض التي أقسم لآبائنا ، و أمرنــا الرب أن نعمل هذه السنن كلها، و أن نتقي الله ربنا لينعم كل أيامنا ، و يحيينا بالخير \* و النعم ، و يكون ربنا ` بنا برا \* إذا حفظنا هذه الوصية كلها، وعلمناها لله أمام الله ربنا كما أمرنا . و قال في السفر الحامس . و لا تكف م يدك عن العطاء و الصدقة على ` أخيك المسكين، و لكن ١٠ يصدق بعضكم على بعض، و يعطى بعضكم بعضا، و لا يضيق قلبك، و لا تحزن " إذا صدقت على أخيك، لأنك إذا فعلت هذا القول و أوسعت على أخيك يبارك الله ١٠ الك ١٠ في جميع أعمالك ، و في كل ما تمد يدك إليه ، من أجل أن الأرض لا تعدم الساكين، فلذلك

<sup>(</sup>۱) من ظ و سد، و في الأصل: تكسر (۲) من ظ و مد، و في الأصل: اقدامكم (۲) زيد ما بين الحاجزين من مد (٤) من مد، و في الأصل و ظ: البينا (٥) من ظ و مد، و في الأصل: بيخير ــ كذا (۲-۲) في ظ: تنايرا ــ كذا (۷) من ظ و مد، و في الأصل: عملناها (۸) في ظ: السادس (۹) في ظ: لانطلت ــ كذا (۱۱) من ظ و مد، و في الأصل: عن (۱۱) في ظ: لا يحزن (۱۲) في ظ: اللهم (۱۲) من ظ و مد، و في الأصل: لكم (۱۲) من ط مد، و في الأصل: لكم (۱۲) من مد، و في الأصل و ظ: لا تقدم.

آمرك \_ و العزم' إليك - أن تمد يدك' إلى أخيك المسكين، و تصدق على الفقير في الأرض. وقال فيه: أنصفوا بين إخوتكم و احكموا بالحق و لا تحيفوا في القضاء، و اسمعوا من الصغير كما تسمعون من الكبير، و لا تعابوا الرجل و لو عظم شأنه و كثرت أمواله، لأن القضاء لله و و قال فيه: صيروا لكم قضاة و كتابا في جميع قراكم، و تقضون للشعب قضاء العدل و البرا، و لا تحيفن في القضاء، و لا تجابوا و لا ترتشوا، لأن الرشوة تعمى أعين الحكام في القضاء، و لكر أقضى بالحق لتعيشوا و تبقوا و و ترثوا الارض التي يعطيكم الله ربكم - فقد علم من هذا أصول غالب ما ذكره تعالى في هذه السورة مع ما تقدم من إشكاله مذا أصول غالب ما ذكره تعالى في هذه السورة مع ما تقدم من إشكاله اللهرة عند قوله تعالى "و اذ اخذنا ميثاق بي اسراء يل لا تعبدون الا الله " و غيرها من الآيات، و في آل عمران أيضا، و أما حد الزاني و أمر القتل و الجراح فسيذكر إن شاه الله تعالى في المائدة .

و لما قرر سبحانه و تعالى إرادته لصلاحهم و رغب فى اتباع الهدى

بعله و حكمته عطف على ذلك قوله: ﴿ و الله ﴾ بلطف منه و عظم ١٥

ملطانه ﴿ يريد ﴾ أى بانزاله هذا الكتاب العظيم و إرساله هذا الرسول

(١) فى ظ: انفدم (٢) فى ظ: يديك (٣) من مد، و فى الأصل و ظ:

نضاه (٤) فى ظ: الامير - كذا (٥) من مد، و فى الأصل: لا تخيفن، و فى

ظ: لا يحفن - كذا (٦) فى ظ: يعمى (٧) من ظ و مد، وفى الأصل: تتبعوا.

(٨) آية ٩٨ (٩) من مد، و فى الأصل و ظ: بلطيف (١٠) من ظ و مد، و فى

الأصل: عظم.

۲۰۷ (۹٤) الكريم

الكريم (ان يتوب عليكم أن يرجع لكم بالبيان الشافى عماكنتم عليه من طرق الضلال لما كنتم فيه من العمى بالجهل، و زادهم فى ذلك رغبة بقوله: (و يريد الذين يتبعون ) أى على سبيل المبالغة و الاستمرار (الشهوات ) أى من أهل الكتابين و غيرهم كشاش بن قيس و غيره من الاعداء (ان تميلوا ) أى عن سبيل الرشاد (ميلا عظيماه ) هن الاعداء (ان تميلوا ) أى عن سبيل الرشاد ( ميلا عظيماه ) هأى إلى أن تصيروا إلى ما كنتم فيه من الشرك و الضلال، فقد أبلغ سبحانه في الحمل على الهدى بموافقة الولى المنعم الجليل الذى لا تلحقه شائبة نقص، و مخالفة العدو الجلهل النازل من أوج العقل إلى حضيض طباع البهائم.

و لما كان الميل / متعبا لمرتكبه أخبرهم أن علة بيانه للهداية و إرادته ١٠ / ٢٧٤ التوبة الرفق بهم فقال ٢: ﴿ يريد الله ﴾ أى [ و - ^ ] هو الذى له الجلال و الجال و جميع العظمة و الكمال ﴿ ان يخف عنكم ع ﴾ أى يفعل و في هذا البيان و هذه الآحكام فعل من يريد ذلك ، فيضع عنكم الآصار التي كانت على من كان قبلكم الحاملة "على المبيل"، و يرخص لكم في (١) من ظو مه، و في الأصل: ان (٢) من ظو مه، و في الأصل: كياس (٣) من مه، و في الأصل و ظ: الاعداد (٤) سقط من ظ، و زيد بعده في الأصل: الى ، و لم تكن الزيادة في ظ ومه فحذ فناها (٥) في ظ: لا يلحقه. (٦) زيدت الواو بعده في الأصل و ظ، و لم تكن في مه فحذ فناها (٧) سقط من ظ (٨) زيدت الواو من ظ و مه (٩) زيد بعده في ظ: هنا (١٠ ـ ١٠) سقط ما بين الرقين من ظ.

بعض الأشياء كنكاح الامة - على ما تقدم، و دل على علة ' ذلك بالواو العاطفة؛ لانكم خلقتم ضعفاء يشق عليكم الثقل ﴿ و خلق الانسان ﴾ أى الذى أنتم بعضه ﴿ ضعيفا ه ﴾ مبناه الحاجة، فهو لا يصبر عن النكاح و لا غيره من الشهوات، و لا يقوى عملى فعل " شيء إلا بتأييد منه مبحانه .

و لما كان غالب ما مضى مبنيا على الأموال تارة بالإرث، و تارة بالجعل في النكاح، حلالا أو حراما ؛ قال تعالى \_ إنتاجا بما مضى بعد أن بين الحق من الباطل ، و بين ضعف هذا النوع كله ، فبطل تعليلهم لمنع النساء و الصغار من الإرث بالضعف ، و بعد أن بين كيفية التصرف في [أمر \_ "] النكاح بالأموال و غيرها حفظا للا نساب " ، ذاكرا كيفية " التصرف في الأموال ، تطهيرا للانسان " ، مخاطبا لأدبي الأسنان في الإيمان ، ترفيعا الفيرهم عن مثل هذا الشأن! \_ : ( يَنَا بِهَا الذين المنوا ) . أقروا بالإيمان و التزام الأحكام .

و لما كان الأكل أعظم المقاصد بالمال، و كان العرب روب التهافت على الأكل أعظم العار وإن كان حلالا ؛ كنى به التناول (۱) سقط من ظ (۲) في ظ : على (۳) زيد بعده في الأصل : ذلك ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذنناها (٤) من مد، و في الأصل : مثبتا ، و في ظ : مبينا. (٥) في ظ : حالا (١) زيد من ظ (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : للانسان . (٨) في ظ : لفية (٩) في مد: للاسباب ، و في ظ : الأسباب (١٠) من مد، و في الأصل و ظ : ترفيقا (١١) من ظ و مد ، و في الأصل : النبيان ـ كدا .

فقال: ﴿ لا تَاكُلُوآ ﴾ أى تتناولوا ﴿ اموالَـكُم ﴾ أى الأموال الــتى جعلها الله قياما للناس ﴿ يَنْكُم بِالبَاطِلُ ﴾ أى من التسبب فيها بأخذ نصيب النساء و الصغار من الإرث، و بعضل [ بعض - ] النساء و غير ذلك ما تقدم النهى عنه و غيره.

و لما نهى عن الأكل بالباطل، استدرك ما ليس كذلك فقال: ه ( الآ ان تكون ) أى المعاملة المدارة المتداولة بينكم ( تجارة ) هذا في قراءة الكوفيين بالنصب، وعلى قراءة غيرهم: إلا أن توجد تجارة كائنة ( عن تراض منكم نف ) أى غير منهى عنه من الشارع، ولعل الإتيان بأداة الاستثناء المتصل - والمعنى على المنقطع - الاشارة إلى أن تصرفات الدنيا كلها جديرة بأن يجرى عليها اسم الباطل ولو لم يكن ١٠ إلا تمعنيا بها تزهيدا فيها وصدا عن الاستكثار المنها، وترغيبا فيما يدوم نفعه ببقائه، [ و \_ ^ ] هكذا كل استثناء منقطع فى القرآن، من المرف الموضوع له - وهو الكن - يلى صورة الاستثناء حكمة بالغة - والله الموضوع له - وهو الكن -

و لما كان المال عديل الروح و نهى عن إللافه بالباطل ، نهى عن ١٥ (١) من مد ، و في الأصل و ظ : جعل (٢) زيد من مد (٣) من ظ و مد : و في الأصل : عنه (٤) في ظ : اذلك (٥) في الأصل : عبرى ، و في ظ و مد : بحرى – كذا (٣–٣) في الأصل و مد : بفنيها ، و في ظ : معنابها – كذا (٧) في مد : الاستكبار (٨) زيدت الواو من ظ و مد (٩) زيد بعده في ظ : من (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل : منه .

إتلاف النفس، لكون أكثر إتلافهم لها بالغارات لنهب الأموال و ما كان بسبها و تسبيها على أن من أكل ماله ثارت نفسه فأدى ذلك إلى الفيتن التي ربما كان آخرها القتل، فيكان النهي عن ذلك أنسب شيء كما بنيت عليم السورة من التعاطف والتواصل فقال تعالى: ه ﴿ وَلا تَقْتُلُواۤ انفُسُكُم ۚ ﴾ أي حقيقة بأن يباشر الإنسان قتل نفسه، أو مجازا بأن يقتل بعضكم بعضا، فإن الأنفس واحدة، و ذلك أيضا يؤدى إلى قتل نفس القاتل، فلا تغفلوا عن حظ أنفسكم من الشكر، فن غفل عن حظها فكأنما \* قتلها، [ ثم علله - ٢ ] بما يلين أقسى الناس فقال: ﴿ إِنْ الله ﴾ أي مع ما له من صفات العظمة التي لا تدانيها ١٠ عظمة ﴿ كَانَ بِكُمْ ﴾ أي خاصة حيث خفف عليكم ما شدده \* على من كان قبلكم (رحياه) أي بليغ الرحة حيث يسر لكم الطاعة و وفقكم لها فأبلغ مسحان الترغيب في الامتثال ؛ ثم قال ترهيباً من مواقعة الضلال: ﴿ و من يفعل ذلك ﴾ أي المنهى عنه من القتل و غيره العظيم الإبعاد عن حضرات الإله ﴿ عدوانا و ظلما ﴾ أى بغير حق، ١٥ و عطف اللوصف بالواو يدل على تناهى كل منهما ، هذا مع ما أفهمه صفة الفعلان ' من المبالغة، فكان المراد العدو الشديد المفرط المتجاوز

<sup>(1)</sup> في ظ: سببها (٢) من ظ ومد، وفي الأصل: تشببها (٣) من مد، وفي الأصل وظ: ينبت (٤) في ظ: الانسان (٥) من ظ ومد، وفي الأصل: فلا تقتلوا (٦) من ظ، وفي الأصل و مد: فطانها (٧) زيد منمد (٨) من مد، وفي الأصل و في الأصل و ظ: شدد (٩) في ظ: فاذا بلغ (١٠) من ظ ومد، وفي الأصل: الفعلات \_ كذا .

EVT /

المحدود الناشئ عن المهد و تناهى الظلم الذى لا شائبة فيه للحق ( فسوف نصليه نارا <sup>1</sup> ) أى ندخله إياها بوعيد لا خلف فيه وإن طال إمهاله ' ( و كان ذلك ) أى الأمر العظيم الذى توعد ' به ( على الله ) أى الذى له الجلال و الجال ( يسيرا ه ) أى لانه لا ينقصه من ملكه شيئا، و لا يمنع منه مانع .

و لما بين تعالى ما لفاعل ً ذلك تحذيراً ، و كان قد تقدم جملة ا من الكبائر ؟ أتبعه ما للنتهي تبشيرا \* جوابا لمن كأنه قال: هذا للفاعل فَمَا لَلْجَنْبِ؟ فَقَـالَ عَلَى وَجِهُ عَامٍ: ﴿ أَنْ تَجَنَّبُوا ﴾ أَى تجهدوا أنفسكم بالقصد الصالح في أن تـ تركوا تركا عظما و تباعدوا ﴿ كَأَثَّرُ مَا تَنْهُونَ عنه ﴾ أى من أكل المال و القتل بالباطل و الزنا و غير ذلك مما تقدم ، ١٠ روى السيزار - قال الهيثمي: و رجاله رجال الصحيح - عن عبد الله ـ يعنى أن مسعود ـ أنه سئل عن الكبائر فقال: ما بين أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين . قال الأصبهاني : وكل ذنب عظم الشرع الوعيد عليه بالعذاب و شدده ٧، أو عظم ضرره في الحنس الضرورية: حفظ الدين و النفس و النسب و العقل و المال، فهو كبيرة، و ما عداه صغيرة ١٥ ﴿ نَكَفُرُ عَنْكُمْ سِيَاتِكُمْ ﴾ أي التي هي دون الكبائر كلها، فإن ارتكبتم (1) من ظ و مد، و في الأصل : اهماله (٠) من ظ و مد، و في الأصل : يوعد. (٣) في ظ: لفعل \_ كذا (٤) في ظ: حمله ، وفي مد: حملة (٥) من ظ ومد ، و في الأصل: بشيراً (٦) من ظ و مد، وفي الأصل: السرع (٧) من ظ ومد، و في الأصل: سدده .

شيئا من الكبائر و أتيتم بالمكفرات من الصلوات الحس و الجمعة و صوم رمضان و الحج، أو فرطتم فى شيء منها فمن الله عليكم بأن أتاكم بالمرض ؟ كفر ذلك المأتى به الصغائر، و لم يقاوم تلك الكبيرة فلم يكفر جميع السيئات، لعدم إتيانه على تلك الكبيرة (و ندخلكم مدخلا كريماه) أى يجمع الشرف و العمل و الجود و كل معنى حسن، و من فاته جميع ذلك لم يكفر عنه سيئاته، و لم يدخله هذا المدخل، و يكنى فى انتفائه الحصول القصاص فى وقت ما ؟ و قال الإمام أحمد: المسلون كلهم فى الجنة - لهذه الآية و قول النبى صلى الله عليه و سلم ه ادخرت شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى ، فالله تعالى يغفر ما دون الكبائر، فالنبى صلى الله و هذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذى و غيرهما عرب أنس وضى الله عنه .

و لما نهى عن القتل [و-"] عن الأكل بالباطل بالفعل و هما من أعمال الجوارح، ليصير الظاهر طاهرا عن المعاصى الوخيمة ؛ نهى ال عن التمنى "الذى هو " مقدمة الأكل، ليكون نهيا عن الأكل بطريق الأولى ، فان التمنى قد يكون حسدا ، و هو المنهى عنه هنا كما هو ظاهر الآية ، [وهو -"] حرام و الرضى بالحرام حرام ، و التمنى على " هذا

<sup>(1)</sup> فى ظ: ابتغايه (٢) فى ظ: بهذه (٣) زيدت الواو من ظ و مد (٤) من مد، وفى الأصل و ظ: ظاهرا - كذا بالظاء العجمة (٥-٥) سقط ما بين الرقمين من ظ (٦) زيد من ظ و مد (٧) من مد، و فى الأصل و ظ: النهى - كذا .

الوجمه يجر إلى الأكل، و الأكل يعود إلى القتل، فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، والنهى هنا للتحريم عند أكثر العلماء فقال: ﴿ وَ لَا تَتَمَنُوا ﴾ أي تتابعوا أنفسكم في ذلك ﴿ مَا فَصْلَ اللَّهِ ﴾ أي الذي له العظمة كلها، فلا ينقصه شي. ﴿ به ﴾ أي أمن المال و غيره ﴿ بعضكم على بعض ١ ﴾ أي في الإرث و غيره من جميع الفضائل النفسانية ، المتعلقة ً بالقوة النظرية كالذكاء التام و الحدس الكامل و زيادة المعارف بالكية و الكيفية ، أو بالقوة العملية كالعفة التي هي وسط بين الجود و الفجور ، و الشجاعة التي هي ، وسط بين التهور و الجنن ، و السخاء / الذي هو وسط بين الإسراف و البخل، وكاستعمال هذه القوى على **EVE** / الوجه الذي ينبغي و هو العدالة ، أو \* الفضائل البدنية كالصحة و الجمال ١٠ و العمر الطويل مع اللذة و البهجة ، أو \* الفضائل الخارجية مثل كثرة ا الأولاد الصلحاء، وكثرة العشائر و الاصدقاء و الاعوان، و الرئاســة التامة و نفاذ القول ، و كونسه تحبوبا للناس حسن الذكر فيهم ؟ فهذه مجامع السعادات، و بعضها نظرية لا مدخل للكسب فيها، و بعضها كسبية ، و متى \* تأمل العاقل فى ذلك وجده \* محض عطاء من الله ، فن ١٥ (١-١) من مد، و في الأصل و ظ: بالمال (٢) من ظ و مد، و في الأصل: الادب (م) زيد بعده في الأصل: به ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد غذفناها .

 <sup>(</sup>٤) من ظ و مد، و في الأصل: هو (ه) في ظ: هي (٦) في ظ: هـذا .

<sup>(</sup>v) في ظ و مد « و » (A) في ظ « و » (p) في ظ : من (A) من ظ و مد ۽ و في الأصل: وحدم.

شاهد غيره أرفع منه [ في \_ ` ] شيء من هذه الأحوال تألم قلبه و كانت [له - ١] حالتان: إحداهما أن يتمنى حصول مثل تلك السعادة [له - ٢]، و الأخرى أن يتمنى زوالهـا عن صاحبها، و هذا هو الحسد المذموم، لأنه كالاعتراض على الله الذي قسم هذه القسمة ، فإن اعتقد أنه أحق ه منه فقد فتح على نفسه باب الكفر، و استجلب ظلمات البدعة، و محا نور الإيمان، فإن الله فعال لما ريد، لا يسئل عما يفعل فلا اعتراض علمه ، [و- ] كما أن الحسد سبب الفساد في الدن فهو سبب الفساد في الدنيا؟ فعلى كل أحد أن برضي بما قسم له علما بأن ذلك " مصلحة ، و لو كان غير ذلك فسد ، فان ذلك كله قسمة من الله صادرة ١٠ عن حكمه " و تدبيره و علمه بأحوال العباد فيما يصلحهم و يفسدهم . و أما تمنى المثل فان كان دينيا " كان حسنا " ، كما قال صلى الله عليه و سلم « لا حسد إلا في اثنتين م، و إن كان دنيويا فن الناس من جوز ذلك، و منهم من قال - و هم المحققون : لا يجوز ذلك ، لأن تلك ١ النعمة ربما كانت مفسدة في حقه في الدين و مضرة في الدنيا كقصة " قارون ـ قال 10 معنى ذلك الإمام الرازى .

<sup>(</sup>٦٦) و لما

و لما نهى سبحانه عن ذلك علله بما ينبه على السعى في الاسترزاق و الترمذي و ابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه . الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت ، و العاجز من ا أتبع نفسه مواها و تمني على الله ، ، و كما قال صلى الله عليه و سلم [ فيما رواه مسلم \_ ٢ ] و النسائي ه و ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنـه و المؤمن القوى خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، و في كل خبير احرص على ما ينفعك"، و استعن بالله [ و لا تعجز ـ أ ] ، و إن أصابك شيء فـ لا تقل: لو أنى فعلت [ كان \_° ] كذا وكذا ، و لكن قل : قدر الله ، و ما شاء فعل ، فان <sup>٧</sup> ' لو ' تفتح عمل الشيطان ، فقال مشيرا إلى أنه لا ينال أحد جميع ١٠ ما يؤمل \*: ﴿ للرجال نصيب ﴾ أي قد فرغ من تقديره فهو بحيث لا يزيد و لا ينقص، وبين سبحانه أنه ينبغي الطلب و العمل، كما أشار إله الحديث [ فقال ٢]: ﴿ مَمَا اكتسبوا ١ ﴾ أي كلفوا أنفسهم و أتعبوها ٩ في كسبه من أمور الدارين من الثواب و أسبابه من الطاعات و من الميراث و `` السعى في المكاسب و الأرباح . جعـل رزقي تحت ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ ومد ومسند الإمام أحمد  $_{178}/_{178}$  ، وفي الأصل: وان  $_{178}$  زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد  $_{178}$  من ظ و مد و الصحيح لمسلم – كتاب القدر ، و في الأصل: يتعدى – كذا (ع) زيد من ظ و مد و الصحيح لمسلم  $_{178}$  من الصحيح لمسلم  $_{178}$  سقط من ظ  $_{178}$  في ظ: ان  $_{178}$  من ظ و مد ، و في الأصل و مد: اتبعوها  $_{178}$  سقطت الواو من ظ .

ظل رمحی ' ، ، ، لرزقکم کما یرزق الطیر ، تغدو خماصا و تروح بطانا ، (و للنسآه نصیب مما اکتسین <sup>۱</sup> ی و کذلک ، فالتمنی حیتند غیر نافع <sup>۳</sup> ، فالاشتغال به مجرد عناه .

و لما أشار بالتبعيض إلى أن الحصول بتقديره، لا بالكسب الذى محله سببا، فانه تارة ينجحه و تارة يخيبه ، فكان التقدير: فاكتسبوا ولا تعجزوا فتطلبوا المالتمي ؛ إأمر بالإقبال - فى الغنى وكل شيء ـ عليه إشارة إلى تحريك السبب مع الإجمال فى الطلب فقال: ﴿ و سئلوا الله ﴾ أي الذى له جميع صفات الكال .

و لما كان سبحانه و تعالى عظمته لا ينقصه شيء و إن جل قال:

( من فضله ) أى من خزاتنه التي لا تنفد و لا يقضيها ا شيء، و فى ذلك تنيه على عدم التعيين ا، لانه ربما كان سبب الفساد، بل يكون الطلب لما هو له صلاح، و أحسن الدعاء المأثور ، و أحسنه "ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الإخرة حسنة و قنا عذاب الناو ١٠ " ثم علل ذلك في الدنيا حسنة و في الإخرة حسنة و قنا عذاب الناو ١٠ " ثم علل ذلك (١) في ظ: رمى (١-٢) في ظ و مد: لذلك (١) في مد: منافع (٤) من ظ و مد، و في الأصل: في بيجبه \_كذا (١) في ظ: و اطلبوا (٧) من ظ و مد، و في الأصل: في بيجبه \_كذا (١) في ظ: لا يقتضيها، و في الأصل وظ: الذي \_كذا (١٠) في الأصل: لا يقيضها، و في ظ: لا يقتضيها - كذا (١٠) من مد، و في الأصل: التعبير، و في ظ: اليقين \_كذا (١٠) سورة ٢ الذي .

بقوله: ﴿ إِنَّ الله ﴾ أى الملك الأعظم الذي بيده مقاليد كل شيء ﴿ كَانَ بَكُلُ شَيّ عَلَيْم الذي بيده مقاليه في سورة طه ، العلم يستلزم شمول القدرة - كما سببين إن شاه الله تعالى في سورة طه ، و المعنى أنه قد فعل بعلمه ما يصلحكم فاسألوه البعلمه و قدرته ما ينفعكم ، فانه يعلم ما يصلح كل عبد و ما يفسده ، و عطف على ذلك ما هو من جملة ه المعلمة فقال: ﴿ و لكل ﴾ أى مر القبيلتين صغارا كانوا أو كبارا ﴿ جعلنا ﴾ بعظمتنا التي لا تضاهى ﴿ موالى ﴾ أى حكمنا بأنهم هم الأولياء ، أى الأنصار و الاقرباء لاجل الإرث ، هم الذين يلون المال و يرثونه ، سواه كانوا عصبة خاصة و هم الوراث لا ، أو العصبة عامة و هم المسلمون .

و لما كان الاهتمام بتوريث الصغار أكثر قال: ﴿ عَا ﴾ أى من ١٠ أجل ما ﴿ تَرَكُ ﴾ أى خلف ﴿ الوالدُن ﴾ أى لكم، ثم أتبع ذلك ما يشمل حق الاصل [ و الفرع فقال - ' ]: ﴿ و الاقربون ' ﴾ أى إليكم، ثم [ عطف - ' ] على ذلك قوله: ﴿ و الذين ﴾ أى و ما ترك الذين ﴿ عقدت ' ايمانكم ﴾ أى ما تركه من تدلون إليه بنسب أو سبب بالحلف ' أو " الولا، أو الصهر ' ، و ذكر اليمين لان العهد يكون مع ١٥ بالحلف ' أو " الولا، أو الصهر ' ، و ذكر اليمين لان العهد يكون مع ١٥

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: فسالوه (۲) فى مد: الوارث (۳) فى ظ « و » (٤) زيد من مد (٥) زيد من ظ و مد (٦) فى مد: تركه (٧) قرأ الكوفيون "عقدت" بغير ألف، و الباقون "عاقدت" بالألف، و قرأ بالتشديد أيضا ـ راجع روح المعانى  $\chi/\chi$  (٨) فى ظ و مد: ترك (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: و الحلف .

المصافحة بها ، ثم سبب عن ذلك قوله : ﴿ فَا تُوهُم ﴾ أي الموالى و إن كانوا صغارا أو الناثا على ما بينت لكم في آية المواريث السابقة ، و اتركوا كل ما خالف و ذلك فقد نسخ بها ﴿ نصيبهم ١ ﴾ أى الذي فرضناه لهم من الإرث موفرا غير منقوص ، و لا تظنوا ' أن غيرهم أولى منهم أو مساو ه لهم، ثم رهب من المخالفة، و أكد الأمر وعدا ووعيدا بقوله: ﴿ ان الله ﴾ أى المحيط بصفات الكال ﴿ كان على كل شيء شهيدا ه ﴾ أى فهو يعلم الولى من غيره و الحائن من غيره و إن اجتهد في الإخفاء، لأنه لا يخفي عليه شيء ، لأنه لا يغيب عن شيء و لا يغيب عنه شيء ، فالمعنى ": إنا " لم نفعل سوى ما قصدتم من إعطاء المال لمن يحمى الذمار ١٠ و يىذب عن الحوزة، و أنتم كنيم غير منزليه حق منازله لغيبتكم عن حقائق الأمور وغيبتها^ عنكم، فإنا لم نخرج شيئا منه لغير الموالى – أي الأنصار - إما بالقرابة أو بالمعاقدة بالولاء أو المصاهرة ، فالحاصل أنه لمن " يحمى بالفعل، أو بالقوة القرية منه، أو البعيدة الآثلة إلى القرب، وأما التفضيل ' في الانصباء فأمر استأثرنا " بعلم مستحقيه ، و في البخاري في ١٥ التفسير عن ابن عباس: موالى: ورثة و الذبن عاقدت [ انمانكم - ٢٠ ].

<sup>(</sup>۱) في ظ «و» (٧) من مد، وفي الأصل وظ: يثبت (٣) من ظ، وفي الأصل: حالف، و في مد: جالف (٤) من ظ و مد، و في الأصل: لا تظلموا . (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و مد، و في الأصل: ان (٧) من مد، و في الأصل و ظ: ليغتكم \_ كذا (٨) في ظ: عينها (٩) في ظ: لم (١٠) من مد، و في الأصل و ظ: التفصيل (١١) من ظ و مد، و في الأصل: استأثرها \_ كذا (١٠) زيد من صحيح البخارى .

كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رحمه للا خوة التي آخي النبي صلى الله عليه و سلم بينهم ، قلما نزلت و و لكل جعلنا [موالى - أ] " نسخت ، ثم قال " و الذين عاقدت [ايمانكم - أ] " من النصر و الرفادة و و النصيحة " ، و قد ذهب الميراث ، و يوصى له .

<sup>(</sup>۱) من ظ و مسه و صحيح البخارى، و في الأصل: فإن (۲) من ظ و مه و صحيح البخارى، و صحيح البخارى، و في الأصل: الانصار (۳) من ظ و مه و صحيح البخارى، و في الأصل: رحمة (٤) زيد من صحيح البخارى (۵) في ظ و مه: الزيادة ــ كذا (۲) في ظ: النصحة (۷) زيد من ظ و مه (۸) من مسه، و في الأصل و ظ: الاقامة (۹) سورة و آية رعم (۱۰) سقطت الواو من ظ (۱۱) سورة مه آية مه.

و لما ذكر السبب الموهبي أتبعه الكسبي فقال: ﴿ و بمآ انفقوا ﴾ أي من المهور و الكسي و غيرها ﴿ من اموالهم \* ﴾ أي عليهن ، فصارت الزيادة في أحد ٢ الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر .

و لما بان بذاك؟ فضلهم ، \* فأذعنت النفس \* لما فضلوا به فى \* الإرث و غيره، وكان قد تقدم ذكر نكاحهم للنساء و الحث على العدل فيهن ؟ حسن بیان ما یلزم الزوجات من حقوقهم و تأدیب من جحدت الحق، فقال مسبباً لما يلزمهن من حقوقهم عما ذكر من فضلهم: ﴿ فَالصَّلْحَتَّ قنشت ﴾ أي مخلصات في طاعة الازواج ، و لذلك ترتب عليه ﴿ 'حفظت للغيب ﴾ أي لحقوق الازواج من الانفس و البيوت و الاموال في غيبهم ١٠ عنهن ﴿ بِمَا ﴾ أي بالأمر الذي ﴿ حفظ الله \* ﴾ أي المحيط علما و قدرة به غيبتهم بفعله فيه فعلَ من يحفظ من الترغيب في طاعتهم فيها " يرضي الله، و الترهيب " من عصيانهم بما يسخطه، و رعى الحدود التي أشار إليهــا سبحانه فى البقرة ، و شرحتها سنة ^ ` رسول الله أ صلى الله عليه و سلم • و لما عرف ' بالصالحات لاستحقاق الإنفاق في اللوازم أتبعه حكم ١٥ غيرمن فقال: ﴿ وَ الَّـتَى تَخَافُونَ نَسُورُهُنَّ ﴾ أي ترفعهن " عليكم عن (١) حَمَرُ كُسُوةً وَ كَسُوةً ، و في الأصول : إلكساوي -كذا (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: احدى (م) من ظ و مد ، و في الأصل : ذلك (٤-٤) في ظ و مد: فيأدعت الأنفس (٠) في ظ: من (٦) من ظ و مد، و في الأصل: غا (٧) في ظ : الترغيب (٨) من مد ، و في الأصل و ظ : منه (٩-٩) في مد :

الرتبة

نيه (..) في ظ: عرق (١١) في ظ: ترفعن .

الرتبة التي أقامهن الله بها، و عصيانهن لكم فيها جعل الله لكم من الحق، و أصل النشوز: الانزعاج في ارتفاع، قال الشافعي: دلالات النشوز قد تكون فعلا، فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها، و تخضع له بالقول إذا خاطبها، ثم تغيرت؛ و الفعل مثل أن كانت تقوم له إذا دخل إليها، أو كانت تسارع إلى أمره، و تبادر إلى فراشه ه باستبشار إذا التمسها، ثم إذا "تغيرت فحيئذ ظن نشوزها؛ و مقدمات هذه الاحوال توجب خوف النشوز ( فعظوهن ) أى ذكروهن من أمر الله نما يصدع قلوبهن و رقفها و يخيفهن من جلال الله .

و لما كان الوعظ موجباً لتحقق الطاعة أو المعصية قال:

( و اهجروهن ) أى إن لم يرجعن بالوعظ ( فى المضاجع ) أى السنى ١٠ كنتم نبيتون معهن فيها من البيت ، و فى ضمن الهجر امتناعه من كلامها ؟ قال الشافعى: و لا يزيد فى هجرة الكلام على ثلاث ( و إضربوهن ع ) أى إن أصررن لا ضرب تأديب غير مبرح ، و هو ما لا يكسر عظها و لا يشين عضوا ، و يكون مفوقا على بدنها أم و بلا يوالى به فى موضع واحد ، و يتق الوجه لأنه بجمع المحاسن ، و يكون دون الاربعين ؟ قال الشافعى: ١٥ الضرب مباح و تركه أفضل ( فان اطعنكم ) أى بشى من الوعظ ،

 <sup>(</sup>١) فى ظ: يكون (٢) سقط من ظ (٣) فى ظ « و » (٤) فى ظ: لسها .
 (٥) فى مد: انها (٢-٢) من مد ، و فى الأصل : يرنقها و عيفهن ، و فى ظ: يرفقها و عيفهن ، و فى ظ: يرفقها و يخيفن - كذا (٧) فى ظ: ثديها (٩) من ظ و مد ، و فى الأصل : اصررت (٨) فى ظ: ثديها (٩) من ظ و مد ، و فى الأصل : بحم - كذا .

و الهجر في موضع المبيت من البيت، أو الضرب ( فلا تبغوا ) أي تطلبوا ( عليهن سبيلا أن أي طريقا إلى الآذي على ما سلف من العصيان من توبيخ على ما سلف و نحوه، بما لكم عليهن من العلو، بل اغفروا ألمن ما سلف، و لا يحملنكم ما منحكم الله من العلو على المناقشة، ثم علل هذن بقوله: ( ان الله ) أي و قد علتم ما له من الكمال ( كان ) و لم يزل ( عليا كبيراه ) أي له العلو و الكبر على الإطلاق بكمال القدرة و نفوذ المشيشة، فهو الا يجب الباغي و لا يقره على بنيه، و قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن، و هو مع ذلك يعفو عمن عضاه حياكم أعظم من قدرتكم عليهن، و هو مع ذلك يعفو عمن عضاه و إن ملا الأرض خطايا - إذا أطاعه، و لا يؤاخذه بشيء ما فرط في احقه، بل يبدل سيئاته حسنات، فلو أخذكم بذنوبكم أهلككم و فتخلقوا علم المدرتم عليه من صفاته لتنالوا المجلل هاته، و خافوا سطواته ما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا الكبر .

/ EW

رو لما بين حال الوفاق و ما خالطه من شي، من الآخلاق التي يقوم باصلاحها الزوج، أتبعه حال المباينة و الشقاق المحوج إلى من ينصف احدهما من الآخر فقال: ﴿ و ان خفتم ﴾ أي أيها المتقون القادرون على الإصلاح من الولاة و غيرهم ﴿ شقاق بينهما ﴾ أي الزوجين المفهومين من السياق، يكون كل واحد منهما في شق "غير الشق" الذي فيه الآخر،

<sup>(1)</sup> فى ظ: انفروا (۲) فى ظ: فانه (۲) من مد، و فى الأصل: عن، و فى ظ: من (٤) فى ظ: لتعالوا (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: أحدهم (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ.

و لا يكون ذلك إلا و أحدهما على باطل، و أضاف الشقاق إلى البين ليفيد أن هذا العمل إنما يكون عند الحوف من شقاق خاص، و هو أن يكون البيّن المضاف إليها - و هو الذي يميز كل واحد منهما من الآخر لا تمكن في العادة الإزالته ليكونا شيئا واحدا كما كانا الا بين لها، و ذلك بظن أنه لا صلاح في اجتماعها ( فابعثوا ) أي إليها للاصلاح و ينهما بانصاف المظلوم من الظالم ( حكما من اهله ) أي الزوج ( و حكما من اهلها ج ) أي الزوجة ، هذا أكل لآن أهلها اقرب إلى إزالة أسباب الشقاق من بينهما ، لأنهم أجدر اللاطلاع على بواطن أمورهما و على حقائق أحوالهما، و الزوجان اقرب إلى اطلاعهما إن كانا قريبين على خائرهما، و أقرب إلى إخفاء ذلك عن الإجانب ؛ و فائدة الحكمين أن . المخاركا كما منها بصاحبه و يستكشف حقيقة الحال ليعرف وجه الصلاح .

ثم أجاب من كأنه قال: و ما ذا عسى أن يضيفا؟ بقوله: ﴿ ان وَ لِيدَآ ﴾ أى الحكمان ﴿ اصلاحا ﴾ أى بينهما ، و كأنه نكره لارب الإخلاص و أوجود الكمال قليل ﴿ يوفق الله ﴾ الذى له الإحاطة بعلم الغيب و الشهادة ﴿ بينهما أ ﴾ أى الزوجين لان أا صلاح النية أكبر معين ١٥

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) من ظ و مد، و في الأصل: ليكون.

<sup>(</sup>٣) من مد، و في الأصل و ظ: كان (٤) من مد، و في الأصل و ظ: يظن.

<sup>(</sup>ه) في ظ: اهلها (٦) في ظ: احذر (٧) في ظ: الزوجات (٨) في ظ و مد:

لتعرف (٩) سقط من ظ (١٠) من ظ و مسد، و في الأصل: من (١١) في

على بلوغ المقاصد، و هذا دال على أنه لا يكون شيء إلا بالله، و أن الأسباب إنما هي محنة من الله، يسعد بها من يباشرها و يعتمد على الله دونها، و يشتى بها من يجعلها محط قصده ، فيعتمد عليها.

و لما كان المصلح قد يظن مفسدا [ لصدعه - ٢ ] بمر الحق من غير ه مداراة ° ، و المفسد قد يعد مصلحاً لما ° مرى منه من المداهنة و المراءاة ٧ و المكر، فيظن من يخلف الوعد بالتوفيق غير ما في نفس الأمر؛ قال تعالى مزيلًا لهذا الوهم مرغبا و مرهبا: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أي المحيط بجميع صفات الكمال ﴿ كان علما ﴾ أي مطلقا على ما بمكن الاطلاع عليه و إن غاب عن غيره ﴿ خبيرا ه ﴾ أى لا يخني عليه من ذلك خني ، ١٠٠ و لا يغيب عنه خبيء، فصارت هذه الآيات كفيلة بغالب أحوال النكاح، و لم يذكر سبحانه و تعالى الطلاق عند ما \* ذكر الشقاق لتقدمه في البقرة، و لأن مبني هذه السورة على التواصل ٬ و التواد دون التفاصل و التراد – كما قال ابن الزبير ، و لهذا - أى لبناء السورة على التواصل و الائتلاف دون التفاصل و الاختلاف - خصت من حكم تشاجر الزوجين بالإعلام ١٥ بصورة الإصلاح و العدالة ١١ إبقاء لذلك التواصل، فلم يكن الطلاق (١) زيد بعده في الأصل: منه ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (١) في ظ: يسقى (م) فى ظ : فاصده \_ كذا (ع) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ : مدارة (٦) من ظ و مد، و في الأصل: ما (٧) في الأصول: المراياء - كذا . (٨) من مدً، و في الأصل و ظ : نا ـ كذا ( ٥ــ ٩) سقط ما بين الرقين من مد. (. ) سقط من ظ (١١) في ظ و مد: المعدلة .

ليناسب هذا، فلم يقع له هنا ذكر و لا إيماء إلا قوله "و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته "\_ انتهى .

و لما كثرت في هذه السورة الوصايا من أولها إلى هنا بنتيجة التقوى: العدل و الفضل ، و الترغيب في نواله ، و الترهيب من " نكاله \_ إلى أن ختم ذلك بارشاد الزوجين إلى المعاملة بالحسني، و ختم الآيـة بما هو في ه الدروة من حسن الحتام من صفتي العلم و الحبر ، و كان ذلك في معني ما ختم ؛ به الآية الآمرة بالتقوى من الوصف بالرقيب . اقتضى ذلك تكرس التذكير بالتقوى التي افتحت السورة بالأمر بها، فكان التقدر حتما: فاتقوه؛ عطف عليه، أو على نحو " و سئلوا الله من فضله"، أو " على " اتقوا ربكم " الخُطقَ المقصود " من الخَلق المبثوثين على تلك الصفة ، . ١ و هو العبادة الخالصة التي هي الإحسان في معاملة الخالق ، و أتبعها الإحسان في معاملة الخلائق فقال: ﴿ وِ اعبدوا الله ﴾ أي أطيعوا \_ الذي له الكمال كله فلا يشبه / شيء - طاعة محضة من غير شائبة خلاف مع الذل EVA / و الانكسار، لأن ملاك ذلك كله التعبد بامتثال " الاوامر و اجتناب الزواج . 10

ر و لما كان سبحانه غنيا لم يقبل إلا الخالص، فقال مؤكدا لما أفهمه

(1) من مسد ، و في الأصل و ظ : هنساك (٧) من مد ، و في الأصل و ظ : الفصل (٣) من مد ، و في الأصل و ظ : الفصل (٣) من ط و مد ، و في الأصل و ظ : يَخْمَ (٥) في ظ « و » (٦) زيدت الواو بعد في الأصل و ظ ، و لم تكن في مد غذنناها (٧) في ظ : بالامتثال .

ما قبله: ﴿ وَ لَا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ •

و لما أمر للواحد الحقبق بما ينبغى له ، و كان لذلك درجتان: أولاهما الإيمان، و أعلاهما الإحسان، فصار المأمور بذلك مخلصا عبادته ؛ أمره بالإحسان فى خلافته ، و بدأ بأولى الناس بذلك ، و هو من جعله سببا لإيجاده ، فقال – مشيرا إلى أنه لا يرضى له من ذلك إلا ه درجة الإحسان، و إلى أن من أخلص له أغناه عن كل ما سواه، فلا يزال منها على من عداه -: ﴿ و بالوالدين ﴾ أى و أحسنوا بهما ﴿ احسانا ﴾ وكنى دلالة على تعظيم أمرهما جعل برهما قرين الامر بتوحيده سبحانه ،

و لما كان مبى السورة على الصلة لا سيا " لذى الرحم، قال مفصلا لما ذكر أول السورة تأكيدا له أن ﴿ و بذى القربى ﴾ لتأكد حقهم بمزيد ١٠ قربهم ، و لاقتضاء هذه السورة مزيد الحث على التعاطف أعاد الجار، ثم أتبع ذلك من تجب مراعاته لله ، أو لمعنى تفسد الإخلال به ذات البين، و بدأ بما [ لله - ٧] لانه إذا صح تبعه غيره فقال: ﴿ و البنّمنى و المسكين ﴾ أى و إن لم تكن أرحهم معروفة، و خصهم لضعفهم، و قدم اليتم لانه أضعف، لانه ألصغره يضعف عن دفع حاجته و رفعها ١٥ إلى غيره ﴿ و الجار الجنب ﴾ أى لان له حقين الرو الجار الجنب )

(1) من ظ و مد، و في الأصل: اولا وها – كذا (٢) من ظ و مد، و في الأصل: منه (١) من مد، و في الأصل و ظ: لا – كذا (٤) سقط من ظ . (٥) في ظ: قرنهم (٦) في ظ: يفسد (٧) زيد من ظ ومد (٨) من ظ و مد، و في الأصل: لم يكن (٩) سقط من مد (١٠) في ظ: معنى – كذا .

۲۷٦ (۱۹) أي

أى الذى لا قرابة له ، للبلوى بعشرته خوفا من بالغ مضرته واللهم ! إنى أعوذ بك من جار " السوء فى دار المقامة ، فان جار البادية يتحول ، ( و الصاحب بالجنب ) أى الملاصق المخالط فى أمر من الامور الموجبة لامتداد العشرة ( و ابن السيل لا ) أى المسافر لغربت و قلة ناصره و وحشته ( و ما ملكت ايمانكم ( ) أى من العبيد و الإماء كذلك ، ه فان الإحسان إليهم طاعة عظيمة و آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة و ما ملكت أيمانكم .

و لما ذكر الإحسان الذي عماده التواضع و الكرم، ختم الآية ترغيبا فيه و تحذيرا من منعه معللا للاثمر [به- أي بقوله: ﴿ إن الله أي بما له من الاسماء الحسني و الصفات العلى ﴿ ﴿ لا يجب ﴾ أي لا يفعل ١٠ فعل المحب مع أ ﴿ من كان محتالا ﴾ أي متكبرا معجبا بنفسه منزينا المحلية مرائيا بما آتاه الله تعالى من فضله على وجه العظمة و احتقار الغير، بأنف من أن ينسب إليه أقاربه الفقراء، و يقذر مجيرانه إذا كانوا ضعفاء، فلا يحسن إليهم لئلا يلموا به فيعيّر بهم .

و لما كان المختال ربما أحسن رياه، قال معلما أنه لا يقبل إلا الحالص: 10 ﴿ فَحُورًا هَ ﴾ مبالغـا \* في التمدح بالخصال ، يأنف من عشرة الفقراء،

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، و في الأصل: بعثرته (٢) في ظ: الجار (٣) في ظ: عن .

 <sup>(</sup>٤) زيد من ظ و مد (٥) في ظ : العليا (٦) سقط من ظ (٧) في ظ : مرشا \_ كذا (٨) من مد ، و في ظ : يعذر \_ كذا (٩) في ظ : مالا \_ كذا .

و فى ذلك أتم الترهيب من الخلق المانع من الإحسان ، و هو الاختيال على عباد الله و الافتخار عليهم ازدراء بهم انه لا مقتضى لذلك لأن الكل من نفس واحدة ، و الفضل نعمة منه سبحانه ، يجب شكرها بالتواضع لتدوم ، و يحذر م كفرها بالفخار خوفا من أن تزول .

و لما كان الاختيال و الفخر على الفرح بالأعراض الفائية و الركون اليها و الاعتباد عليها ، فكانا حاملين على البخل خوفا من زوالها ؟ قال واصفا لهم بجملة من الأخلاق الرديئة الجلية ، ذلك منشأها: ﴿ الذين يبخلون ﴾ أى لا يوقعون البخل بما حملهم من المتباع الفاني على الفخار ، و قصره ليعم كتم العلم و نحوه ؟ ثم تسلا ذلك بأسوء منه فقال :

( و يامرون النياس بالبخل ﴾ مقتا للسخاه ، و فى التعبير بما هو من النوس إشارة إلى أنهم لا يعلقون أطاعهم بذلك إلا بذوى الهمم السافلة و الرتب القاصرة ، و يحتمل أن يكون الأمر كناية عن حملهم غيرهم على البخل بما يرى من اختيالهم و افتخارهم عليهم ؟ ثم أتبع ذلك أخبث البخل بما يرى من اختيالهم و افتخارهم عليهم ؟ ثم أتبع ذلك أخبث البخل بما يرى من اختيالهم و افتخارهم عليهم ؟ ثم أتبع ذلك أخبث البخل بما يرى من اختيالهم و افتخارهم عليهم ؟ ثم أتبع ذلك أخبث البخل بما يرى من اختيالهم الذي لا يخشى نقصه و جحد النعمة و إظهار منه ، و هو الشح بالكلام الذي لا يخشى نقصه و جحد النعمة و إظهار منه الافتقار فقال / : ﴿ و يكتمون ما انتهم الله ﴾ أى الذي له الجلال

(1) في ظ: ثم (٢) من ظ و مد، و في الأصل: كذلك (٣) من مد، و في الأصل و ظ: يجدر (٤) من ظ و مد، و في الأصل : الفخرة التي -كذا، و العارة من بعده إلى وعليها فكانا » ساقطة من ظ (٥) في ظ: حالين (٦) من ظ و مد، و في الأصل: الحلية (٧) سقط من ظ (٨) في ظ: لتعم (٩) في ظ: لا يعقلون (١٠) في ظ: احتب -كذا (١١) سقط من ظ و مد.

و الإكرام

و الإكرام ﴿ من فضله \* ﴾ أى من العلم جاحدين أن يكون لهم شيء يجودون به • قال الأصبهاني: ثم إن هذا الكتمان قد يقع على وجه يوجب الكفر ، مثل أن يظهر الشكاية لله "سبحانه و تعالى" و لا يرضى بالقضاء . ثم عطف على "ان الله لا يحب " ملتفتا إلى مقام التكلم ، دلالة على تناهى الغضب و تعيينا للتوعد ، مصرحا بمظهر العظمة الذي دل عليه هناك ه بالاسم الأعظم قوله: ﴿ و اعتدنا ﴾ أى أحضرنا و هيأنا ، و كان الاصل : لهم ، و لكنه قال \_ تعميا " و تعليقا للحكم بالوصف ، و إعلاما بأن ذلك حامل على الكفر \_ : ﴿ للكفرين ﴾ أى بفعل هذه الخصال " كفرا حقيقيا بما أوصلهم إليه لزوم الأخلاق الدنية ، أو بجازيا " بكتمان النعمة ﴿ عذاباً مهينا على الفخر و الكبر . ١ و الاختيال « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ، .

و لما ذم المقترين، أتبعه ذم المسرفين المبذرين فقال \_ عطف على "الكفرين" أو "الذين يبخلون" معرفا" أن الذين لا يحسنون على الوجه المأمور به فيمن تقدم الامر بالإحسان إليهم في فقتان: فرقة يمنعون النفقة أصلا، و فرقة يمنعون وصفها و يفعلونها وياء، فيعدمون بذلك ١٥ روحها -: ﴿ و الذين ينفقون ﴾ و أشار إلى عظيم رغبتهم في نفقتهم ورا-١) سقط ما بين الرقمين من ظ و مد (٧) سقط من ظ (٧) في ظ: الحصا كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: عاذا (٥) في ظ: متعرفا (١) من ظ و مد، و في الأصل: عليه (٧) في ظ: يفعلون كا \_ كذا (٨) في ظ:

بقوله: ﴿ اموالهم ﴾ و دل على خسة ' مقاصدهم و سفول ' هممهم بقوله: ﴿ رَبَّآءَ النَّاسِ ﴾ أى لقصور نظرهم و تقيده بالمحسوسات كالبهائم التى لا تدرك إلا الجزئيات المشاهدات .

و لما كان التقدير: فكان الشيطان قرينهم، لكفره باعجابه وكبره؟
عطف [عليه- أ] قوله: ﴿ و من يكن الشيطن ﴾ أى و هو عدوه
البعيد من كل خير، المحترق بكل ضير الله قرينا ﴾ فانه يحمله العلى
كل شر، و يبعده عرب كل خسير؟ و إلى ذلك أشار بقوله الا
د فسآه قريناه ﴾ .

و لما كان التقدير: فما ذا لهم في الكفر و الإنفاق رياء لمن لا ضر٢٠

<sup>(</sup>۱) فى ظ: حسية (۲) من ظ و مد، و فى الأصل: صقول حكذا (۲) تأخر فى الأصل عن «مشيرا» و الترتيب من ظ و مد (٤) فى ظ: من (٥) فى ظ: حبر (٦) فى ظ: شبى (٧) من ظ و مد، و فى الأصل: و كان (٨) زيد من ظ و مد (١) فى ظ: ضر (١) فى مد: تحمله (١٢) فى ظ و مد: قوله (١٢) فى ظ: ضر (١٠)

و لا نفع يبده؟ عطف عليه قوله تعنيف لهم 'و إنكارا عليهم': ﴿ و ما ذا عليهم ﴾ أى من حقير الاشياء و جليلها ﴿ لو المنوا بالله ﴾ أى الذى له كل كال، و يبده كل شيء ﴿ و اليوم الأخر ﴾ الحامل على كل صلاح ﴿ و انفقوا ﴾ .

و لما وصفهم بانفاق جميع أموالهم للعدو الحقير أشار إلى شحهم 'ه فيا هو لله العلى الكبير بشى بسير يحصل 'هم به خير كثير ، فقال : ( مما رزقهم الله ' ) الذى له الغنى المطلق و الجود الباهر . و لما كان التقدير : فقد كان الله عليهم لما بذروا أموالهم قديرا ' ، عطف عليه قوله : ( و كان الله ) أى ' المحيط ' بصفات السكال ' ( بهم ) أى فى كلتا الحالتين ( عليما ه ) أى بليغ العلم ، و للاعلام " بعظمة العلم بهم ' قدم ١٠ الجار المقيد للاختصاص فى غير هذا الموضع .

و لما فرغ من توبيخهم قال معللا: ﴿ إِنَّ الله ﴾ أى الذى له كل كال ، فهو الغسنى المطلق ﴿ لا يظلم ﴾ أى لا يتصور أن يقع منه ظلم ما الله ﴿ مثقال ذرة ع ﴾ أى فما دونها ، و إنما ذكرها الانها كناية عن العدم ، الانها مثل فى الصغر ، أى فلا ينقص أحدا شيئا مما عمله ، ١٥ ولا يثيب العلم شيئا لم يعمله ، فما ذا على من آمن بسه وهو

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) في ظ : شحيم -كذا (٧) سقط من ظ،

 <sup>(</sup>٤) في مد: تحصل (٠) من ظ و مد ، و في الأصل : قدرا (٩) سقط من مد.

<sup>(</sup>٧-٧) في ظ و مد: بالكال (٨) في ظ: الاعلام (٩) زيدت الواو بعده في

ظ (١٠) من مد، وفي الأصل: فهي ، و في ظ : و هو (١١) في ظ : لا يثبت .

181.

بهذه الصفة العظمي .

و لما ذكر التخلي من الظلم، أتبعه التحلي بالفضل فقال عاطفا على ما تقديره: فأن تك الذرة سيئة لم يزد عليها، و لا يجزى بها اللا مثلها: ﴿ وِ انَ ﴾ و لما كان تشوف السامع / إلى ذلك عظيماً ، حذف منه النون ه بعد حذف المعطوف عليه تقريبا لمرامه \* فقال: ﴿ تُكُ ﴾ أي مثقال الذرة، وأنثه لإضافته إلى مؤنث، وتحقيرا له، ليفهم تضعيف ما فوقعه من باب الأولى"، و هذا يطرد في قراءة الحرميين برفع الرحسة ﴾ [أى- "] و إن صغرت ﴿ يضعفها ﴾ أي من جنسها بعشرة أمثالها إلى سبعين إلى سبعهائة [ضعف- ] إلى أزيد من ذلك بحسب ما يعلم من حسن ١٠ العمل بحسن النية ﴿ و يؤت من لدنه ﴾ أي من غريب ما عنده فضلا من غير عمل لمن يريد . قال الإمام : و بالجلة فذلك التضعيف إشــارة إلى السعادات الجسمانية، و هـــــــــذا الآجر إلى السعادات الروحانية ﴿ اجرا عظماً ﴾ و سماه أجرا - و هو من غير جنس تلك الحسنة - لابتنائه " على الإيمان، أي فن كان هذا شأنــه لا يسوغ لعاقل توجيه ألهمة 10 إلا إليه ، و لا الاعتماد أصلا بانفاق و غيره إلا عليه .

و لما تم تحديره من اليوم الآخر و ما ذكره من إظهار العدل

و استقصائه

<sup>(1)</sup> في ظ: لها (٢) من مد، وفي الأصل وظ: لمرامها (٧) من ظ و مد، و في الأصل: اولى (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ و مد (٦) زيد من ظ (٧) في ظ: لاسانه حكذا (٨) من ظ و مد، و في الأصل: توجب . (4) من ظ و مد، و في الأصل : لهية - كذا .

و استقصائه فيه كان سبب اللسؤال عن حال المبكتين في هذه الآبات 'إذ ذاك'، نقال': ﴿ فكيف ﴾ أى يكون حالهم و قد حلوا أمثال الجبال من مساوى الاعمال! ﴿ اذا جُنَّا ﴾ على عظمتنا ﴿ مَنْ كُلِّ امَّة بشهید ﴾ أى يشهـــد ً عليهم ﴿ و جَنْنَا بِكُ ﴾ و أنت أشرف خلفنا ﴿ شهيدًا ﴿ ﴾ و في التفسير من البخاري عن عبد الله أ رضي الله تعالى عنه قال: قال [ لي \_ \* ] رسول الله صلى الله عليه و سلم . اقرأ على ، قلت: أقرأ عليك و عليك أنزل؟ قال وإني أحب أن أسمعه من غيرى. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت " فكيف اذا جتنا من كل امة بشهيـــد و جننا بك عـلى مؤلاء شهيدا " قال د أمسك ، فاذا عيناه ١٠ تذرفان . ثم استأنف الجواب عن ذلك بقوله: ﴿ يُومَنُدُ ﴾ أى تقوم ٦ الاشهاد ﴿ يُودُ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ أي ستروا ما تهــدي إليه العقول من آياته، وبين أنهم مخاطبون بالفروع في قوله: ﴿ و عصوا الرسول ﴾ بعد ستر ما أظهر من بينانه ﴿ لُو تَسْوَى بَهُمُ الْأَرْضُ \* ﴾ أي تكون مستوية معتدلة بهم، و لا تكون كذلك إلا و قد غيبتهم و استوت بهم، ١٥

<sup>(</sup>۱-۱) في ظ: ارذال \_ كذا (۲) سقط من ظ (۲) من مد، و في الأصل و ظ: شهيد (٤) زيد بعده في الأصل: بن عمر، و لم تكن الزيادة في ظ و مد و صحيح البخارى فحذنناها ، لأنه: ابن مسعود، كما صرح به الحشى بين سطرى الصحيح معزيا إلى « تس » أى شرح البخارى للخطيب القسطلاني رحه الله (٥) زيد من الصحيح (٦) في ظ: يقوم (٧) في ظ: عيتهم .

ولم يبق فيها شيء من عوج و لا نتو سبب أحد منهم و لا شيء من أحسامهم ؛ و إنما ودوا ذلك خوفا مما يستقبلهم من الفضيحة بعتابهم أثم الإهانة بعقابهم .

و لما كان التقدير: فلا تسوى بهم ، عطف عليه قوله: ه ﴿ و لا يكتمون الله ﴾ أى الملك الأعظم ﴿ حديثاه ﴾ أى شيئا أحدثوه بل يفتضحون بسيء أخبارهم ، و يحملون جميع أوزارهم ، جزاء لما "كانوا يكتمون من آياته و ما نصب للناس من بيناته " .

و لما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض و الاهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء و الجلال إلى تمني العدم، و منعت قوة يد القهر و الجبر أن يكتم حديثا، و تضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب و الجوارح بالإيمان به و الطاعة لرسوله صلى الله عليه و سلم ؛ وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الانس و حضرة القسدس المنجى من هول الوقوف في ذلك اليوم ، و الذي خطرت معانى اللطف و الجمال فيه الالتفات إلى غيره ، و أمر بالطهارة معانى اللطف و الجمال فيه الالتفات إلى غيره ، و أمر بالطهارة أفروا بالتصديق بالرسل و ما أتوا به عن الله ، و أوله ، و أولاه ، وأوله ، وأوله ، وأولاه ،

<sup>(1)</sup> من ظو مد، وفي الأصل: لا يبق (٢) من ظو مد، وفي الأصل: u = -2 الأصا: u

أن لا تشركوا به شيئا من الإشراك ﴿ لا تقربوا الصلواة ﴾ أى بأن لا تكونوا في موضعها فضلا عن أن تفعلوها ﴿ و انستم ﴾ أي و الحال أنكم ﴿ سَكُرُى ﴾ أي غاثبو العقبل ' من الخر أو نحوهها ، فانه يوشك أن بسبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل ' \_ إلى شيء من الإشراك، فيكون شركا لسانيا و إن كان القلب/ مطمئنا بالإيمان، فيوشك أن ه ( ٤٨١ يعرض ذلك عليه يوم الوقوف الأكبر، فان من أنستم بين يديه لا يكتم حديثًا ، فيود أ من نطق لسانه بذلك ـ لما يحصل له من الألم ـ لو كان من أهل العدم! و أصل السكر في اللغة: سد الطريق؛ وسبب نزولها ما رواه مسدد باسناد - قال شيخنا البوصيري: رجاله ثقات - عن على رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الانصار دعاه و عبد الرحمن' من ١٠ عوف رضى الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم و الخر ، فأمهم عسلي رضى الله تعالى عنه في المغرب و قرأ " قل يا يها الكُفرون " " فنزلت، هكذا رواه، و قد رواه أصحاب السن الثلاثة وأحمد و عبد ن حميد و البزار و الحاكم و الطبرى، فبينوا المراد، و هو أن الذي صلى بهــم قرأ : أعبد ما تعبدون ، [و في رواية الترمذي : ونحن نعبد ١٥ ما تعبدون - ٢ ] .

<sup>(</sup>۱-۱) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) سقط من ظ (۳) من مد، و في الأصل: ابيتم، و في ظ: اسم - كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: فيودى. (٥) في ظ: تخمر (٦) سورة ١٠٩ آية ١ (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد.

و لما أفهم النهي عن قربانها في هذا الحال زواله بانقضائه ، صرح به في قوله: ﴿ حَتَّى ﴾ أي و لا يزال هـــذا النهي قائمًا حتى ﴿ تعلموا ﴾ يزوال السكر ﴿ مَا تَقُولُونَ ﴾ فلا يُقَعَ مَنكُم حِيثَذُ تَبِدِيلٍ ؛ و عند الشافعي رضي الله تعالى عنمه أن المراد بالصلاة نفسها و موضعها و هو المسجد، ه و ذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته و مجازه ؛ نهى السكران أن يصلي إلى أن 'يمهم، أي' يصحو، ونهي 'كل واحد" أن يكون في المسجد و هو جنب بقوله عطفا على محل " و التم سكرى ": ﴿ و لا ﴾ أى و لا تقربوا الصلاة بالكون في محالها الضلا عنها ﴿ جنبـا ﴾ أي منين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الحتــانين، لأن الجنابة المي. ١٠ سوا. كأن عن جماع أو لا في حال من أحوال الجنابة ﴿ الاعارى سبيل ﴾ أى مارين مروراً من غير مكث و لا صلاة ؛ و لما غيًّا منع الجنابة بقوله: ﴿ حَي تَغْلَسُلُوا ﴿ ﴾ أَي تَغْسُلُوا البدن عَمَدا ، و [ لما - ١ ] كان للإنسان حالات يتعسر أو يتعذر فيها " عليه " استعال الماء؛ ذكرها فقال مرتبا لَمَا عَلَى الْآحُوجِ إِلَى الرَّحْمَةُ فَالْآحُوجِ : ﴿ وَ انْ كُنْتُمْ مُرْضَّى ﴾ أي ١٥ بجراحة أو غيرها مرضا يمنع من طلب الماه أو استعاله ﴿ او على سفر ﴾ كذلك مواء كان السفر طويلا أو قصيرا ﴿ او جآء احد منكم ﴾ أى (١-١) سقط ما بين الرقين مر ظ (٢) سقط من ظ (٣) في ظ : احد . (ع) في ظ: مكانها (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: التي (٦) ذيد من ظ . (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : فيها (٨) في ظ و مد : غلية (٩) في ظ و مد : لذاك

أيها المؤمنون! و لو كان حاضرا صحيحا ﴿ من الغَآثط ﴾ أى المكان المطمئن من الأرض الواسع الذي يقصد للستخلى '، [أى: أو جاء من التخلى - '] فقضى حاجته التي لا بد له منها، فهو بها أحوج إلى التخفيف عا مده .

و لما تقدم أمر الجناب التي هي المني أعم من أن تكون " بجاع ه أو غيره، ذكر هنا ما يعمها و غيرها من وجه فقال: ﴿ او لهستم النسآه ﴾ أي بمجرد التقاء البشرتين أو بالجماع سواء حصل إنزال أو لا، و أخر هذا لانه ما منه بد، و لا يتكرر [تكرر ] قضاء الحاجة ﴿ هذا لانه بما منه بد، و لا يتكرر [تكرر ] قضاء الحاجة ﴿ فلم تجدوا مآه ﴾ أي إما بفقده أو بالعجز عن استعاله ﴿ فتيمموا ﴾ أي اقصدوا قصدا صادقا بأن تلابسوا ناوين ﴿ صعيدا ﴾ أي ترابا ١٠ ﴿ طيبا ﴾ أي طهورا خالصا فهو بحيث ينبت " و البلد الطيب يخرج فباته باذن ربه " ﴿ فامسحوا ﴾ و هذه عبادة خاصة بنا .

و لما كان التراب لا يتمكن من جميع العضو و إن اجتهد الإنسان فى ذلك أدخل الباء قاصرا للفعل فى قوله: ﴿ بُوجُومُكُم ﴾ أى أوقعوا المسح بها سواء عم ' التراب منبت الشعر أم لا ﴿ و ايديكم ' ﴾ أى منه، ١٥

<sup>(</sup>١) في ظ: المتخل (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) في ظ: يكون .

<sup>(</sup>٤) زيد بعده في ظ: اعم (٥-٥) من ظ و مد، و في الأصل ، هذه الأمة ـ كذا (٦) سقطت الواو من ظ (٧) في ظ: القضا (٨) من مد، و في الأصل و ظ: ماوين (٩) سورة ٧ آية ٨ه (١٠) من ظ، و في الأصل و مد: هم.

/ EAY

كا صرح به فى المائدة ، لا فيه و لا عليه مثلا ، ليفهم التمعك ، أو أن الحجر مثلا يكفى ، و الملامسة جوز الشافعى رضى الله تعالى عنه أيضا أن يراد بها المس \_ أى ملاقاة البشرتين - الذى هو حقيقة اللس و الجاع الذى هو مسبب عن المس ، أو مو عاسة خاصة ، فهو من تسمية الكل المن عينذ .

و لما نهى عما يدى من وقوع صورة الذب الذى هو جرى اللسان بما لا يليق به سبحانه و تعالى، و خفف ما كان شديدا بالتيمم وختم الآية بقوله: ﴿ إن الله ﴾ أى الذى اختص بالكال ﴿ كان عفوا ﴾ أى بترك العقاب / على الذنب، وكأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر ففوراه ﴾ أى بترك العقاب و بمحو الذنب حتى لا يذكر بعد ذلك أصلا، وكأن هذا راجع إلى التيمم، فإن الصلاة معه حسنة، ولو لاه كانت سيئة مذكورة ومعاقبا عليها، إما على تركها لمشقة استمال الماه عند التساهل، أو على فعلها بغير طهارة فى بعض وجوه التنطع، و ذلك معنى قوله سبحانه و تعالى فى المائدة "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ""

و لما أفهم ختام هذه الآية أن التشديد فى الأحكام تكون سبياً للا جرام، فيكون سبيا فى الانتقام؟ قرر ذلك بحال اليهود الذين أوجبت

(۷۲) لحم

 <sup>(</sup>١) في ظ: الحر (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: سبب (٣) في ظ « و » .

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) في ظ: المقة .

 <sup>(</sup>v) من ظ و مد، و في الأصل : وجوده (٨) آية ٦ .

لهم الآصار عذاب النار ' فقال - ليكون ذلك مرغبا في تقبل ما مر من التكاليف ليسره و لرجاء الثواب، و مرهبا من تركها خوفا من العقاب، و ليصير الكلام حلوا رائقا بهجا بتفصيل نظمه تــارة بأحكام، و تارة بأقاصيص عظام ، فينشط الخاطر و تقوى القريحة \_ : ﴿ الْمُ تَرَ ﴾ أو يقال : إنه لما حذرً" سبحانه و تعالى فيما مضى من أهل الكتاب بقوله سبحانه و تعالى ٥ " و ريد الذن يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظما " و مر إلى أن أنزل ' هذه فيمن ' حرف في الصلاة لسانُه فقط لا عن عمد " الكلم " عن مواضعه ؛ أتبعها التصريح بالتعجيب ^ من حال المحرفين بالقلب و اللسان عمدا و عدوانا اجتراء على الله سبحانه و تعالى، الملوح إليهم بالآية السابقة أنهم " ريدون لنا " الضلال عما هدينا إليه من سننهم، فقال: " الم تر". ١٠ و لما كانوا بمحل البعد ' \_ بما لهم من اللعن \_ عن حضرته الشريفة، عبر بأداة الانتهاء، صرية كانت الرؤية '' أو ' قلبية ، فقال : ﴿ إِلَّى الدُّنَّ اوتوا ﴾ وحقر أمرهم بالبناء للفعول و ' بقوله: ﴿ نصيبًا مِن الكُتُبِ ﴾ أى اكشاس ١٠ من قيس الذي أراد الخلف بين الأنصار ، و في ذلك أن أقل شيء مر الكتاب يكني في ذم الضلال، لأنه كاف في الهداية ١٥ (١) سقط من ظ (٦) من ظ و مد ، و في الأصل : ليسر ه - كذا (م) في ظ : قدر (٤) في ظ: فول (٥) في ظ: من (٦) في ظ: عهد (٧) من مد، وفي الأصل وظ: الكلام (٨) في ظ: بالتعجب (٩-٩) من ظ و مد، و في الأصل: يريه و المقادُ - كذا (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: التعمد (١١) من ظ و مد، و في الأصل: الرويا (١٠) في ظ: كساس.

﴿ يَشْتَرُونَ ﴾ أي يتكلفون و يلحون ا - بما هم فيه من رئاسة الدنيا من المال و الجاه \_ أن يأخذوا ﴿ الضللة ﴾ معرضين عن الهدى 'غير ذاكريه' بوجه، و سبب كثير من ذلك ما في دينهم من الآصار و الأثقال، كما أشار إليه [ قوله - " ] سبحانه و تعالى " فخلف من بعدهم خلف اضاعوا ٥ الصلونة " أى " بسبب ما شدد عليهم فيها بأنها لا تفعل إلا في الموضع المبي لها، و بغير ذلك من أنواع الشدة، وكذا غيرها المشار إليه بقوله سبحانــه و تعالى " فيما نقضهم ميثاقهم " " و غير ذلك ، و من أعظمه ما يخفون من صفة النبي صلى الله عليـه و سلم ، ليتقربوا بذلك إلى أهل دینهم، و یآخذوا منهم الرشی علی ذلك ، و بجعلوهم علیهم رؤساه.

و لما ذكر ضلالهم المتضمن لإضلالهم، أتبعه ما يدل على إعراقهم فيه، فقال مخاطبًا لمن بمكن توجيه هممهم باضلال إليه: ﴿ و يريدون ^ ان تضلوا ^ ﴾ أي يا يها الذين آمنوا ﴿ السبيل ﴿ ﴾ حتى تساووهم ، فلذلك يذكرونكم بالاحقاد و الاضغان و الانكاد ـ كما فعل شاس ـ لا محبة فيكم، و يلقون الليكم الشبهة `` ، فالله سبحانه و تعمالي [أعلم- ] بهم حيث (١) في ظ: يلحقون (٢-٢) في ظ: عن ذاكرته \_كذا (٣) زيد من ظ و مد. (٤) سورة ١٩ آية ٥٥ (٥) سقط من ظ (٩) زيدت الواو بعد في الأصل ، و زید « هذا » فی ظ ، و لم تکن الزیادة فی مد غذفناها (۷) سورة ۶ آیة ه ۱۰۰ . (٨-٨) تأخر فى ظ عن «الذين آمنوا» (٩) فى ظ : يلقوا (٠١) من ظ ، و فى

الأصل و مد: السنة ـكذا.

حدركم منه بقوله "لا يالونكم خبالا" و ما بعده الله هنا (والله) اى المحيط علمه و قدرته (اعلم) أى من كل أحد (باعدآ نكم ) أى كلهم هؤلاه و غيرهم ، بما يعلم من البواطن ، فمن حذركم منه كائنا من كان فاحذروه .

و لما كان 'كل من' قبيلتى الانصار قد 'والوانـاسا' من اليهود ه ليعتزوا بهم و ليستنصروهم، قال تعالى فاطها' لهم عن موالاتهم: ﴿وكنى الى و الحال أنه كنى به \_ هكذا كان الاصل، و لكنه أظهر الاسم [الاعظم - ] لتستحضر معظمته، فيستهان أمر الاعداء فقال: ﴿ بالله وليا في أى قريبا بعمل جميع ما يفعله القريب الشفيق •

و لما كان الولى قد / تكون ا فيه قوة النصرة ا، و النصير قد ١٠ / ٤٨٣ لا يكون له شفقة الولى، و كانت النصرة أعظم ما يحتاج إلى الولى فيه؛ أفردها بالذكر إعلاما باجتماع الوصفين مكررا الفعل و الاسم الاعظم اهتماما بأمرها فقال: ﴿ وكنى بالله ﴾ أى الذى له العظمة كلها (نصيراه) أى لمن والاه فلا يضره عداوة أحد، فتقوا بولايته و نصرته دونهم، و لا تبالوا المباعد منهم و لا من غيرهم، فهو يكفيكم الجميع ١٥٠ رونهم، و لا تبالوا المباعد منهم و لا من غيرهم، فهو يكفيكم الجميع ١٥٠ بعد (ع-ع) من ظ و مد، و فى الأصل: من كل (ه-ه) فى ظ: اولى مناسبا عبد (ع-ع) من ظ و مد، و فى الأصل: من كل (ه-ه) فى ظ: ايستحضر (٩) فى ظ: بجميع (١٠) فى ظ: يكون (١٠) من ظ و مد، و فى الأصل: النصره ظ: بجميع (١٠) فى ظ: يكون (١٠) من ظ و مد، و فى الأصل: لا ينالوا .

و لما وفرت هذه الآيات الدواعي على تعيين المؤلاء الذين يريدون الإضلال، قال بعد الاعتراض بما بين المبين و المبين من الجمل لمزيد الاهتمام به: ﴿ من الذين هادوا ﴾ ثم بين ما يضلون به و يضلون بقوله و يجوز أن يكون استثنافا بمعنى: بعضهم، أو منهم من - : ﴿ يحرفون الكلم ﴾ آى الذي آتى به شرعهم من صفة الذي الأمى صلى الله عليه و سلم و صفة دينه و أمته و غير ذلك بما يريدون الخرف، في أمالته و تغييره عن حده و طرفه إلى حد آخر بجاوزين به ﴿ عن ﴾ و لما كانت الكلمة الإذا غيرت البعها الكلام و هو المقصود بالذات، نبه على ذلك بتذكير الضمير فقال: ﴿ مواضعه ﴾ أى التي هي بالذات، نبه على ذلك بتذكير الضمير فقال: ﴿ مواضعه ﴾ أى التي هي اليه بعيدا عن المغير أو قريبا، فالذي في المائدة أخص .

و لما كان سبحانه و تعالى عالما بحميع تحريفهم، أشار إليه بالعطف على ما تقديره: فيقولون كذا 'و يقولون كذا ': ﴿ و يقولون سمعنا ﴾ أى ما تقول ' ﴿ و عصينا ﴾ موهمين أنهم يريدون أن ذلك حكاية اى ما وقع لأسلافهم قديما، و إنما يريدون أنهم هم سمعوا ' ما تقول' و خالفوه عدا ليظن من سمع ذلك أنهم على بصيرة في المخالفة بسبب ما عندهم

<sup>(</sup>۱) من ظ ومد، و في الأصل: تغيير (γ) سقط من ظ (γ-γ) من ظ ومد، و في الأصل: فالذي (٤) في مد: يرون (ه) في ظ: من (γ) من ظ و مد، و في الأصل: احد (γ-γ) سقط ما بين الرقمين من ظ (λ) في ظ: بها (γ) في ظ: ام (۱) من مد، و في الأصل: يقولون، و في ظ: يقول (1-11) في ظ: لما يقول .

من العلم الرباني ليورثم ذلك شكا في أمره و حيرة في شأنه ﴿ وَ اسْمِعُ ﴾ حال كونك ﴿ غير مسمع ﴾ موهمين عدم إسماعه ما يكره ا من قولهم: فلان أسمع فلانا الكلام، و إنما يريدون الدعاء، كا يقال: اسمع لا سمت ا ﴿ و راعنا ﴾ موهمين إرادة المراعاة لهم و الإقبال عليهم، و إنما يريدون الشتم بالرعونة؛ و قال الاصفهاني: و يحتمل شبه كلمة ه عيرانية كانوا يتسابون علم وهي: راعينا ، فكانوا - سخرية بالدن و هزءا برسول الله صلى الله عليه و سلم - يكلمونه بكلام محتمل، ينوون به الشتيمة ﴿ وَ الْإِهَـَانَةُ وَ يَظْهُرُونَ النَّوْقِيرُ وَ الْإِكْرَامُ ، وَلَذَلْكُ قَالَ: ﴿ لِيَا بِالسَّنَهُم ﴾ أي صرفًا لها عن مخارج الحروف السَّني تحق ما في العربية إلى ما يفعله العبرانيون من تغليظ بعض الحروف و شوب ١٠ ٢ بعضها بغيره ، لإرادة معان عندهم قبيحة ^ مع احتمالها لإرادة معان غير تلك يقصدها العرب مليحة ﴿ و طعنا فى الدين \* ﴾ أى بما يفسرونها به لمن يطمعون أ فيه من تلك المعانى الخبيثة .

و لما ذكر هذه الكلمات الموجهة ١٠ ، بين ما كان عليهم لو وقفوا ١١

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: يكون (۲) من ظ، وفي الأصل ومد: فلان. (۳) من ظومد، وفي الأصل: يتسامون (٤) في ظ: الشتمة (٥) في الأصل: تحى، وفي ظ: يحق، وفي مد: محق (٦) من مد، وفي الأصل: يفعلها، وفي ظ: يفعل (٧) في ظ: صوب (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: يطعمون - كذا بتقديم العين على الميم (٠١) من مد، وفي الأصل وظ: المرجهة (١١) من ظ، وفي الأصل: وبقوا، وفي مد: وبعوا - كذا.

فقال قاطعا جدالهم : ﴿ و لو انهم قالوا ﴾ أى \* فى الجواب له صلى الله عليه و سلم ﴿ سمعنا و اطعنا ﴾ أى بسدل الكلمة الأولى ﴿ و اسمع و انظرنا ﴾ بدل ما بعدها ﴿ لكان ﴾ أى هذا القول ﴿ خيرا لهم ﴾ أى من ذلك ، لعدم استيجابهم الإثم ﴿ و اقوم لا ﴾ أى لعدم الاحتمال ، الذم \* ﴿ و لكن لعنهم الله ﴾ أى طردهم الذى له جميع صفات العظمة و الكمال ، و أبعدهم عن الخير ﴿ بكفرهم ﴾ أى بدناءتهم بما يغطون من أنوار الحق و دلائل الحنير ، فلم يقولوا ذلك .

و كما سبب عن طردهم استمرار كفرهم قال: ﴿ فلا يؤمنون ﴾ أى يتجدد لهم إيمان ﴿ الا قليلاه ﴾ أى منهم ؟ استثناء من الواو، فانهم الومنون ، أو ته هو استثناء مفرغ من مصدر ' يؤمن ' أى ' من إيمانهم بعض الآيات ' الذى / لا ينفعها ملكفرهم بغيره .

1 848

و لما بكتهم على ' فعلهم و قولهم' و صرح بلعنهم، خوّفهم إظهار ذلك فى الصور المحسوسة فقال مقبلا عليهم إقبال الغضب:

( يَابِهَا الذين ) مناديًا لهم من محل البعد ( اوتوا الكتب ) و لم يسند الإيتاء إليه تحقيرًا لهم ، و لم يكتف بنصيب ' منه لانه لا يكفى العلم المناسب المنه لانه لا يكفى العلم المناسب المنه المناسب المنه المناسب المنه المناسب المنه المناسب المناسب المنه المناسب الم

نصيب (١١) في ظ: لا ياتي .

<sup>(1)</sup> في ظ: المدالم (٢) سقط من ظ (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: العدم.

 <sup>(</sup>٤) في ظ : احتمال (٠) من ظ و مد ، و في الأصل : أنظدم (٦) في ظ «و ».

<sup>(</sup>v) من ظ و مد ، و في الأصل : ان (A-A) في ظم التي لا تنفعهم (P-P) من

ظ و مد ، و في الأصل : تولم و تعليم (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل :

بالمصادفة إلا الجميع (أمنوا بما نزلنا) أى تدريجا كما نزلنا التوراة كذلك، على ما لنا من العظمة التى ظهرت فى إعجازه و إخباره بالمغيبات و دقائق العلوم بما عندكم و غيره على رشاقته و إيجازه؛ و أعلم بعنادهم و حسدهم بقوله: ( مصدقا لما معكم ) من حيث أنهم له مستحضرون، و به [ في - ] حد ذاته مُقرّون.

و لما أمرهم و قطع حجتهم ، حذرهم فقال - مخففا عنهم بالإشارة بحرف الجر إلى أنه متى وقع منهم إيمان في زمن بمـا قبل الطمس أخره عنهم \_: ﴿ مَنْ قَبْلُ أَنْ نَطْمُسُ ﴾ أَيْ نُمُحُو ﴿ وَجُومًا ﴾ فَـأَنْ الطَّمْسُ في اللغة: المحو؟ و هو يصدق بتغيير بعض الكيفيات، ثم سبب عن ذلك قوله: ﴿ فَنُردُهَا ﴾ فالتقدير: من قبل أن نمحو أثر وجوه؟ بأن نردها ١٠ ﴿ عَلَى ادبارِهَا ﴾ أي بأن نجعل ما إلى جهة القبل عمن الرأس إلى جهة الدبر، و ما إلى الدبر إلى جهة القبل؛ مع إبقاء صورة الوجه على ما هي عليه، أو \* يكون المراد بالرد على الدبر النقل \* من حال إلى ما دونها من صدها بجعلها على حال القفا، ليس فيها معلم من فم و لا غيره، ليكون المعنى بالطمس مسح ما في الوجه من المعانى ؛ قال ابن هشام: نطمس: ١٥ نمسحها ۲ فنسویها ، فلا یری فیها عین و لا أنف و لا فم و لا شیء مما يرى في الوجه، وكذلك " فطمسنا اعينهم ""، المطموس العين: الذي (،) من ظ و مد، و في الأصل : لما (٢) ذيد من ظ و مد (٣) من ظ و مد،

 <sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: لما (۲) ذيد من ظ و مد (۲) من ظ و مد،
 و في الأصل: وجوده (٤ – ٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ «و» .
 (٦) من ظ و مد، وفي الأصل: القبل (٧) سقط من ظ (٨) سورة ٤٥ آية ٣٠٠.

ليس بين جفنيه شق ، و يقال: طمست الكتاب و الآثر \* فيلا يرى منه شيء و يكون الوجه في هذا التقدير على حقيقته ؛ ثم خوفهم نوعا آخر من الطمس فقيال عاطفيا على \* نردها \* : ﴿ او نلعنهم ﴾ أي نبعدهم جدا عن صورة البشر بأن نقلب وجوههم أو جميع ذواتهم على صورة القردة \* ﴿ كَا لَعنا اصلحب السبت \* ﴾ إذ قلنا لهم " كونوا قردة خسئين \* " و يكون الوجه في هذا التقدير الاخير عبارة عن الجلة ، فهو إذن ما استعمل في حقيقته و مجازه ، و يجوز أن يكون واحد الوجها ه . فيكون عود الضمير إليه استخداما ، و يكون المراد بالرد على الإدبار \* جعلهم أدنيا عصغرة \* من الاسافل - و الله سبحانه و تعالى أعلم .

10 و لما كان ذلك أمرا غريبا و مقدورا عجيبا، و كان التقدير: فقد كان أمر الله فيهم بذلك - كما علمتم - نافذا؛ أتبعه الإعلام بأن قدر ته شاملة، و أن وجوه مقدوراته لا تنحصر، فقال عاطفا على ما قدرته: ( و كان امر الله ) أى حكمه \* و قضاؤه و مراده فى كل شيء شاء منهم و من غيره بذلك و بغيره، لأن له العظمة التي لا حد لها و الكبرياء التي تعبى الأوصاف \* دونها ( مفعولاه ) أى كائنا حتما، لا تخلف \* 10 التي تعبى الأوصاف \* دونها ( مفعولاه ) أى كائنا حتما، لا تخلف \* 1

<sup>(</sup>١) من ظ وسيرة ابن هشام ٢٠٠١، وفي الأصل ومد: شيء -كذا .

<sup>(</sup>٢) في ظ: الاثرى (٣) من ظ و مد، و في الأصل: القرد (٤) سورة ٢ آية ٢٠٠٠

<sup>(</sup>ه) من ظ و مد، و في الأصل: اوجها \_ كذا (٦) زيدت الواو بعد في ظ.

<sup>(</sup>v) من ظ و مد، و في الأصل: صغيرة (A) من مد، و في الأصل و ظ:

حكمة (٩) زيد بعد. في ظ: في (٠٠) في ظ: لا يخلف.

له أصلا، فلا بد من وقوع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا، وقد آمن بعضهم فلم يصح أنهم لم يؤمنوا، لأنه قد وقع منهم إمان.

و لما كانوا مع ارتكابهم العظائم للقولون: سيغفر لنا، وكان امتئالهم لتحريف أحبارهم و رهبانهم شركا بالله - كما قال سبحانه و تعالى التخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله "؛ قال ـ معللا لتحقيق ه وعيدهم، معلما أرب ما أشير إليه من تحريفهم أداهم إلى الشرك -: (ان الله ) أى الجامع لصفات العظمة ((لا يغفر ان يشرك به) أى على سبيل التجديد المستمر إلى الموت سواء كان المشرك من أهل الكتاب أم لا، و زاد ذلك حسنا أنه في سياق " و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا ".

و لما أخبر بعدله أخبر بفضله فقال: ﴿ و يغفر ما دون ذلك ﴾ الآمر الكبير العظيم من كل معصيته سواء كانت و صغيرة أو كبيرة ، الامر سواء تاب فاعلها أو لا ، و رهب بقوله - إعلاما بأنه مختار ، لا يجب عليه شيء -: ﴿ لمن يشآء ع ﴾ .

و لما كان التقدير: فان من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ١٥ عطف عليه قوله: ﴿ وِ من يشرك ﴾ أى يوجد منه شرك في الحال الوسمة أو المآل، و أما الماضي فجبته التوبة ﴿ بالله ﴾ أى الذي كل شيء

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل و مد: كان (٢) في ظ: العظيم (٣) سورة ه آية ٢٠. (٤) سورة ٤ آية ٣٠ (٥) من ظ و مد، و في الأصل: كان (٢) في ظ:

يات \_ كذا (v) من ظ و مد ، و في الأصل : الحالة (م) في ظ «و» .

دونه ( فقد افترى ) أى تعمد كذبا ( أنما عظيما ه ) أى ظاهرا فى نفسه من جهة عظمه ا أنه قد ملا أقطار نفسه و قلبه و روحه و بدنه مظهرا للغير أنه إنم ، فهو فى نفسه مناد بأنه باطل مصر ، فلم يدع للصلح موضعا ، فلم تقتض الحكمة العفو عنه ، لانه قادح فى الملك ، و إنما هوى مقدمة الصلال و ذكر مقدمة الافتراء \_ لكون السياق لاهل الكتاب الذين ضلالهم على علم منهم و تعمد و عناد ، بخلاف ما يأتى عن العرب ، و فى التعبر بالمضارع استكفاف مع استعطاف و استجلاب فى استرهاب .

و لما كان فى ذلك إشارة إلى أن المرادين بهذه الآيات من ١٠ أهل الكتاب أضل الناس، وكانوا يقولون: إنهم أهدى الناس؛ عجب منهم منكرا عليهم بعد افترائهم تركية أنفسهم فقال: ﴿ الْم تر ﴾ و أبعدهم بقوله: ﴿ الى الذين يزكون انفسهم أ ﴾ أى بما اليس لهم من قولهم "لن تمسنا النار الا اياما معدودة " و قولهم "لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصرى " و قوله " [و - "] يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا"، هودا الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما " فان إبعاد " غيرهم "

<sup>(</sup>١) من مد، و في الأصل: عظمة ، و في ظ: عظيمة (٧) في ظ: فلم يقتص .

<sup>(</sup>١- ٢) سقط ما بين الرقين من ظ (١) في ظ: المراد (٥) في ظ: ال

<sup>(</sup>٩) سورة ٢ آية ٨٠ (٧) سورة ٢ آية ١١١ (٨) من ظ ومد، و في الأصل :

قولهم (٩) زيدت الواو من ظ و مد و القرآن المجيد ـ سورة ٣ آية ١٨٨ -

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَمَ } آية ٢٧ (١١) من ظ و مد، و في الأصل: العباد .

في الميل مصحح لتزكيتهم أنفسهم بالباطل و نحو ذلك مما تقدم و غيره. و لما كان معنى الإنكار: ليس لهم ذلك لانهم كذبوا فيه و ظلبوا، أشار إليه بقوله: ﴿ بل الله ﴾ أى الذى له صفات الكمال ﴿ يزكى من يشآه ﴾ أى بما له من العلم التام و القدرة الشاملة و الحكمة البالغة و العدل السوى بالثناء عليه و بخلق معانى الخير الظاهرة فيه النشأ ه عنها الأعمال الصالحة، فاذا زكى أحدا من أصفيائه بشيء كالنبوة، كالنبوة، كان له أن يزكى نفسه بذلك حملا على ما ينفع الناس به عن الله فرولا ) أى و الحال أن الذين يزكيهم أو يدسيهم [لا \_^] ﴿ يظلبون فيلا و لا كثيرا ، لانه عالم بما يستحقون و هو الحكم العدل الغي عن الظلم، ١٠ لان له صفات الكمال .

و لما أخبر تعالى أن التركية إنما هي إليه عما له من [العظمة - أو العلم الشامل، و كان ذلك أمرا لا نزاع فيه، وشهد عليهم بالصلال، و ثبت أن ذلك كلامه بما له من الإعجاز في حالتي الإطناب و الإيجاز و ثبت أن ذلك كلامه بما له من الإعجاز في حالتي الإطناب و الإيجاز و ثبت أن كذبهم فزاد في توبيخهم فقال - معجا لرسوله صلى الله عليه و سلم ١٥ (١) من مد، و في الأصل و ظ: اشارة (١٠-١) في ظ: لاتساعها (١) في ظ: احد (٤) سقط من ظ (٥) زيدت الواو هنا في الأصل و مد، و لم تكن في ظ فذ فناها (٦) في الأصول: الذي (٧) دسايدسو و دسي يدسي: نقيض نما في ذكا، و دسي الرجل: أفسده و أغواه (٨) زدناه و بد منه (٩) زيد من ظ.

(١٠) من ظ ، و في الأصل و مد: نثبت .

من وقاحتهم و اجترائهم على من يعلم كذبهم، و يقدر على معاجلتهم بالعذاب، مبينا أنه صلى الله عليه و سلم فى الحضرة بعد يبان بُعدهم -: ( انظر كيف يفترون ) أى يتعمدون ( على الله ) أى الذى لا يخنى عليه شيء و لا يعجزه شيء ( الكذب أ ) أى من غير خوف منهم لذلك عاقبة ال ( وكنى ) أى و الحال أنه كنى ( بلة ) أى بهذا الكذب ( أما مبيناه ) أى واضحا فى نفسه و مناديا عليها بالبطلان .

و لما عجب من كذبهم دل عليه بقوله: (الم تر) و كان الاصل: إليهم، و لكنه قال \_ لزيادة التقريع و التوييخ و الإعلام بأن كفرهم عناد لكونه عن علم \_: (الى الذين) و عبر بالى دلالة على بعدهم عناد لكونه عن علم \_: (اوتوا نصيبا من الكتب) أى الذي هو الكتاب في الحقيقة لكونه من الله (يؤمنون بالجبت) و هو الصنم و الكاهن و الساحر و الذي لا خير [فيه - أ] و كل ما عبد من دون الله (و الطاغوت) وهو اللات و العزى و الكاهن و الشيطان و كل رأس ضلال و الاصنام و كل ما عبد من دون الله ؛ و كل هذه عادزة الحد عدوانا، وهو واحد / وقد يكون جما، قال سبحانه و تعالى "اوليّنهم الطاغوت يخرجونهم" \_ و الحال أن أقل نصيب من الكتاب كافي في النهى عن ذلك و تكفير فاعله .

/ 277

(۷۵) و لما

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) من ظ و مد، و في الأصل: عافية (م) في ظ: السام – كذا (1) زيد من ظ (9) سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  ،

و لما دل على ضلالهم دل على إضلالهم بقوله .. معرا بصيغة المضارع دلالة على عدم توبتهم -: ﴿ و يقولون للذن كفروا ﴾ و دل بالتعبير بالإشارة دون الخطاب على أنهم يقولون ذلك فيهم حتى في غيبتهم، حيث لا حامل لهم على القول إلا محض الكفر فقــال : ﴿ فَهُولَاءَ ﴾ أَى " الكفرة العابدون للأصنام ﴿ اهدى ﴾ أي أقوم في الهداية ﴿ من الذين ه ا'منوا ﴾ أي أوقعوا هذه الحقيقة، فيفهم ذمهم بالتفضيل على الذير\_\_ يؤمنون و من فوقهم من باب الأولى و سبيلا ، الله مع أن في كتابهم من إبطال الشرك و هدمه و عيب مدانيه و ذمه فى غير موضع تأكيدا \* [أكيدا- ] و أمرا عظما شديدا .

و لما أنتج ذلك خزيهم قال: ﴿ اولَّنك ﴾ أى البعداء عن الحضرات \* ١٠ الربانية ﴿ الذين لعنهم الله \* ﴾ أي طردهم بجميع ما له من صفات الكمال طردا هم جدرون بأن يختصوا به . و لما كان قصدهم بهذا القول مناصرة المشركين لهم، وكان التقدير: فنالوا \* بذلك اللعن الذل و الصغار، عطف عليه قوله: ﴿ و من يلعن الله ﴾ أي الملك الذي له الأمر كلــه منهم و من غيرهم ﴿ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ نَصِيرًا ۚ ﴾ أي في وقت من الأوقات أصلا ، ١٥ و كرر التعبير بالاسم الأعظم لأن المقام يقتضيه إشعارا لتناهى الكفر

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ: اقوام (٧) من ظ، وفي الأصل و مد: بالتفصيل .

<sup>(</sup>ع) من ظ و مد، و في الأصل: اولى (ه) من ظ و مد، وفي الأصل: تاكيد.

<sup>(</sup>٦) زيد من ظ و مد (٧) في ظ: او (٨) في ظ: حضرات (٩) من ظ ومدي و في الأصل : فسألوا .

الذي هو أعظم المعاصي بتناهي الغضب .

و لما كان التقدر: كذلك ' كان من إلزامهم الذل و الصغار، [عطف عليه قوله - ] : ﴿ ام ﴾ الى ليس ا ﴿ لهم نصيب } [أي\_] واحد من الإنصباء ﴿ من الملك فاذًا ﴾ أي فيتسبب عن ذلك ه أنهم إذا كان لهم أدنى نصيب منه ﴿ لا يُؤتُونُ النَّاسِ ﴾ [أى الذين آمنوا \_ ] ﴿ نقيرا لا ﴾ أي شيئا من "الدنيا و لا الآخرة" من هـدي و لا من غيره ، و النقير: النقرة في ظهر' النواة ، ' قيل : غاية في القلة ' ؛ [ فهو كناية عن العدم، فهو بيان لانهم لإفراط بخلهم لا يصلحون إلا لما هم فيه من الذل \_ ً ] \* فكيف بدرجة الملك لأن الملك و البخل ١٠ لا يحتمعان " ﴿ ام ﴾ [أى - ١] ليس لهم نصيب ما من الملك، ' بل ذلهم لازم و صغارهم أبدا كائن دائم، فهم الله المحسدون الناس) أى " محمدًا صلى الله عليه و سلم الذي جمع فضائل الناس كلهم [ من-١٠] الاولين و الآخرين و زاد عليهم ما شاه الله، أو العرب ١٣ الذين لا ناس (١) في ظ: الذي (١) سقط من مد (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد . (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (٥-٥) في ظ و مد: دنيا و لا آخرة. (q) في ظ و مد: ظاهر (v - v) تقدم ما بين الرقين في الأصل على « (أم) أى ليس » (A) زيد من مد (q - p) تقدم ما بين الرقين في الأصل على « اى. واحد ، (١٠) زيد في الأصل: ام ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها . (11) من ظ و مد ، و في الأصل : ان (١٢) زيد من ظ (١٢) من ظ ومد ، و في الأصل: القرب.

الآن غيرهم، لأنا فضلناهم على العالمين \_ بأن يتمنوا دوام ذلهم كما دام لهم هـم ، و دل على نهاية حسدهم بأداة الاستعلاء في قوله: ﴿ على مآ النهم الله ﴾ أى بما له من صفات الكمال ﴿ من فضله ٤ ﴾ حسدوهم لما رأوا من إقبال جدهم و ظهور سعدهم و أنهم سادة الناس و قادة أهل الندى و البأس:

إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى الثام الناس حسادا وقد آتاهم الله سبحانه و تعالى جميع أنواع الملك ، فانه على ثلاثة أقسام: ملك على الظواهر و البواطن معا ، وهو للا نبياء عليهم الصلاة و السلام مما لهم من غاية الجود و الكرم و الرحمة و الشفقة و الشفاعة و البر و اللطف التي كل منها سبب للانقياد ، و ذلك مع ما لهم بالله سبحانه ، و تعالى من تمام الوصلة ؛ و ملك على الظواهر فقط ، وهو ملك الملوك ؛ و ملك على البواطن فقط ، وهو ملك العلماء .

و لما ذمهم سبحانه و تعالى أولا بالجهل و مدح النفس تشبعا بما لم يعطوا، و ذلك سبب لجميع النقائص، و ثانيا بأعظم منه: منع الحق من أهله م بخلا، و ثالثا بأعظم منهما: تمنى ألا يصل إلى أحد نعمة ١٥ و إن كانت لا تنقصهم، فحازوا و بذلك أعلى خلال الذم، و كانت

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: هر -كذا (٢) من ظومد، وفي الأصل: الندم (٣) من ظومد، وفي الأصل: الندم (٣) من عيون الأخبار للدينوري ١/٩، وفي الأصول: العرابين -كذا. (٤) في عيون الأخبار: لا ترى (٥) سقط من ظ(٦) من ظومد، وفي الأصل: الشجاعة (٧) من ظومد، وفي الأصل: الحمم (٨-٨) في ظ: منه. (٩) من مد، وفي الأصل وظ: فازوا (١٠) في ظ: على.

المساوى تضع و المحاسن ترفع ، تسبب عن هذا توقع السامع الإعلاء العرب و إدامة ذل اليهود و موتهم بحسدهم فقال : ﴿ فقد ﴾ أي فتسبب عن هذا و تعقبه أنا قد آتيناهم - هكذا كأن الأصل، و لكنه أظهر للتنبيه على التوصيف الذي شاركوهم به في استحقاق الفضائل فقال: ١٤٨٧ ٥ ﴿ الله عَمَا لنا مِن العظمة ﴿ الله الرهم ﴾ أي / الذي العلمة علمناكم فى كتابكم أنا أقسمنا له أنا نعز الذريته و نهديهم و نجعل ابنه إسماعيل حالاً " على جميع حدود إخوته، و يده " في جميع الناس و يده على كل "أحد و يد كل الكتب ﴾ أى الذي لا كتاب إلا هو لما له من الحفظ و الفضل بالإعجاز و الفصل ﴿ و الحكمة ﴾ أى النبوة التي ثمرتها العمل ١٠ المتقن بالعلم \* المحرر المحكم ﴿ و التينهم ﴾ مع ذلك ﴿ ملكا عظيما ه ﴾ أى وضخما واسعا باقيا إلى أن تقوم الساعة ﴿ فَنَهُم ﴾ أى من آل إبراهيم ﴿ من المن به ﴾ وهم أغلب العرب ﴿ و منهم من صد عنه \* ﴾ أي أعرض ينفسه، و صد غيره كني إسرائيل و بعض العرب.

و لما كان قد علم من السياق أن الطاعن فيه ميت بحسده من غير ال يضره بأمر دنيوى، وكان التقدير لبيان أمرهم في الآخرة: فحكمنا أن تسعر بهم النار ' بعد الذل في هذه الدار و الهوان و الصغار، عطف

<sup>(1-1)</sup> في ظ: لاعلى القرب \_ كذا  $(\gamma)$  في الأصول: قال  $(\gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: الذين (3) في ظ: بعز \_ كذا (6) في ظ: كالا (7) من نص التو , أة الوارد في نظم الدرر (7) ، و في الأصول: يد (7-1) سقط ما بين الرقمين من ظ (8) في ظ: بالعمل (8) سقط من ظ (8) من ظ و مد، و في الأصل: الناس .

عليه قوله: ﴿ وَ كَنَى بِحِهِمْمُ سَعِيرًا هَ ﴾ أى توقدا و التهابا فى غاية الإحراق و العسر و الإسراع إلى الآذى ، و فى آية الطاغوت أنهم سمحوا ببدل الدين – و هو لا أعز منه عند الإنسان – فى شهادتهم للكفرة بالهداية ، و فى آية الملك الإيماء إلى أنهم فى الحضيض من الشح بالحسيس الفانى ، و فى آية الملك الإيماء إلى أنهم فى الحضيض من الشح بالحسيس الفانى ، و فى آية الحسد أنه الم يكفهم التوطن فى حضيض الشح بما أوتوا مع ه الغنى حتى سفلوا مم عنه إلى أدنى من ذلك بالحسد لمن آتاه الله ما لا ينقصهم .

و لما أثبت لمرب صد عنه النار علله بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَايْتُنَا ﴾ أي ستروا ما ً أظهرته عقولهم بسببها ﴿ سوف نصليهم ﴾ أي ، بوعيد ثابت و إن طال معه الإمهال؛ ﴿ نارا لَ ﴾ و لما كانت النــار ــ على ما نعهده \* ـ مفنية \* ماحقة، استأنف قوله ردا لذلك \* : ﴿ كُلَّمَا نَصْحِت ١٠ جلودهم ﴾ ^أى صارت م بحرها \* إلى حالة اللحم النضيج الذي ^أدرك أن يؤكل، فصارت كاللحم الميت الذي م يكون في الجرح، فلا يحس ا بالالم ﴿ بدلنهم ﴾ أي "جملنا لهم" ﴿ جلودا غيرها ﴾ أي غير النضيجة بدلا منها بأن أعدناها إلى ما كانت عليه قبل تسليط النار عليها، (١) سقط من ظ (٢) في ظ: سلفوا (٣) من ظ ومد، وفي الأصل: لما . (٤-٤) موضع ما بين الرقين في ظ «معنيه مامقه استانف قوله ردا لذلك ، كذا، وسيأتي بعد دما نعهده ، (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: يعهده (م) في ظ: خفيه \_كذا (٧) زيد بعده في الأصل: نارا، ولم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها. (٨-٨) سقط مابين الرقين من ظ (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : نحوها - كذا . (١٠) منظ ومد، وفي الأصل: فلا يجبر - كذا (١١-١١) منظ و مد، وفي الأصل: جعلناهم . [كا إذا صُغت من خاتم خاتما على غير هيئته، فانه هو الأول لأن الفضة واحدة، و هو غيره لأن الهيئة متغايرة، و هكذا الجلد الشانى مغاير النضيج فى الهيئة - ' ] (ليذوقوا) [أى أصحاب الجلود المقصودون بالعذاب - ' ] (العذاب ' ) أى ليدوم لهم تجدد ذوقه، فتجدد الهم مشاهده الإعادة بعد البلى ' كل وقت، كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت، ليكون الجزاء من جنس العمل، [فانه لو لم يُبعِدُ منهم ما وَهِي لاداه وهيه إلى البلى ' ، و لو به منهم شيء لبلوا كلهم فانقطع عذابهم - ' ] .

و لما كان هذا أمرا م يعهد مثله ، دل على قدرته عليه مقوله:

( ان الله ) أى الملك الأعظم ( كان ) و لم يزل ( عزيزا ) أى يغلب كل [ شيء \_ ' ] و لا يغلبه شيء ( حكياه ) أى يتقن صنعه ،

فيعل عذابهم على قدر ذنوبهم ، لان عزائمهم كانت على دوامهم على ما استحقوا به ذلك ما بقوا .

و لما ذكر الترهيب بعقاب الكافرين أتبعه الترغيب بثواب المؤمنين افقال: ﴿ و الذين المنوا ﴾ أى أقروا بالإيمان ﴿ و عملوا ﴾ يانا اصدقهم فيه ﴿ الصلاحت سندخلهم ﴾ أى بوعد الاخلف فيه ، و ربما أفهم التنفيس \* لهم بالسين دون سوف - كما في الكافرين - أنهم أقصر الامم (١) في ظ و مد: قان (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (١) في ظ و مد فذفناه ، ولم تكن في ظ و مد فذفناه ،

(ه) سقط من ظ (م) زید بعده فی ظ : بقدر که (۷) فی ظ : عذابهم (۸) من ظ

و مد\_ أى الإمهال ، و في الأصل : التعيس .

مدة، أو أنهم أقصرهم أعمارا إراحة لهم من دار الكدر إلى محل الصفاء، [وأنهم يدخلون الجنة قبل جميع الفرق الناجية من أهل الموقف ــ"] ( جنت ) أى بساتين، و وصفها بما يسديم بهجتها و يعظم نضرتها و زهرتها فقال: ﴿ تِجرى من تحتها الانهر ﴾ أى ان أرضها فى غاية الرى"، كل موضع منها صالح لأن تجرى منه نهر.

و لما وصف حسن الدار ذكر حسن الجار فقال: ﴿ لهم فيها ازواج ﴾ [والمطرد في وصف جمع القلة لمن يفضل الآلف والتاء ، فعدل هنا عن ذلك إلى الوحدة لإفهام أنهن لشدة الموافقة في الطهر ١٠ كذات واحد فقيل \_ ٣]: ﴿ مطهرة لا ﴾ أي متكرر طهرها ، لا توجد وقتا ما على غير ذلك ، و لما كانت الجنان في الدنيا لا نحسن إلا بتمكن الشمس منها ، و كانت الشمس تنسخ الظل فنخرج الى التحول إلى مكان آخر ، و ربما آذي حرها ، أمن من ذلك فيها بقوله : ﴿ و ندخلهم ﴾ مكان آخر ، و ربما آذي حرها ، أمن من ذلك فيها بقوله : ﴿ و ندخلهم ﴾ أي فيها / ﴿ ظليلاه ﴾ ١٥ م ١٨٤

<sup>(</sup>١) في ظروه (٢) من ظومد، وفي الأصل: رادة ـ كذا (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظومد (٤) في ظ: قال (٥) في ظ: جميع (٩) في ظ: الباء. (٧) سقط من ظ (٨) في ظ: واحدة (٩) من ظومد، وفي الأصل: لا يحسن. (٠١) في ظ: الشيء (١١) في ظ: فيخرج (١٢) من مد، وفي ظ: اكدها.

أى [متصلا لا فرج ' فيه ، منبسطا لا ضيق معه دائمًا - ٢] لا تصيبه ٢ الشمس يوما [ما- ١] ، و [لاحر فيه و لا برد، بل هو في غاية الاعتدال.

و لما \_ \* ] تقدم في هـذه السورة الأمر بالإحسان و العدل في ه `النساء و' اليتامي في الإرث و غيره ، و في غير ذلك من الدماء و الأموال و الأقوال و الأفعال ، و ذكر خيانة ٧ أهل الكتاب و ما أحل بهم لذلك من المقاب، و ذكر أنه آتى هذه الأمة الملك المقتضى للحكم، و آتاهم الحكمة بعد جهلهم وضعفهم ؛ أقبل عليهم بلذيذ مخطابه بعد ما وعدهم على امتثال أمره من كريم ثوابه \* بما ختمه بالظل الموعود على العدل ١٠ [ في حديث وسبعة يظلهم الله في ظله ٥- ١ ] فقال: ﴿ أَنَ الله ﴾ [ أي الذي له صفات الكمال \_ ] ﴿ يَامِرُكُم ﴾ أَيْ أَيْنِهَا \* الْأَمَةِ ا ﴿ انْ تَوْدُواْ الأمنت الى اهلها لا ﴾ أي من غير خيانة ١١ ما ، كما فعل أهل الكتاب [ في كتمان ما عندهم و الإخبار بغيره، و الأمانة: كل ما وجب لغيرك علك .

١٥ ﴿ وَلَمَا أَمْرُ بِمَا يَحِقَ للانسانُ فِي نَفْسُهُ، أَمْرُ بِمَا يَحَقُّ لَهُ فِي مَعَامَلَةٌ غيره - ٢] .

<sup>(</sup>١) في ظ: فرخ (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من ظ و مد، و في الأصل: لا تقليه (ع) زيد من مد (ه) في ظ: الاعتداد (١-١٠) سقط ما يين الرقين من ظ (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : جناية (٨) في ظ : بلين (٩) من ظ و مدًا و في الأصل: بقرابة \_كذا (١٠) في ظ: ايها (١١) في مد؛ جناية \_ و حقق (W) 4.4

وحقق لهم ما لم يكونوا يرومونه من أمر الملك بقوله بأداة القطع [عاطفا شيئين على شيئين - ٢]: ﴿ و اذا حكم ﴾ و بين عموم ملكهم لسائر الأمسم بقوله: ﴿ بين الناس ﴾ [ و بين المأمور به بقوله - ٠]: ﴿ ان تحكموا بالعدل أ ﴾ أى [ السواء بأن تأمروا من وجب عليه حق بأدائه إلى من هو له - ٠ ] ، فان ذلك من أعظم الصالحات الموجبة ه لحسن المقيل في الظل الظليل ، أخرج الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال و سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ، الحديث .

و لما أخبرهم بأمره \ زادهم رغبة أ بقوله: ( إن الله ) أمعبرا أيضا بالاسم الأعظم ( نها ) [ أى نعم شيئا عظيا - ' ] ( يعظكم به أ ) . . . وحثهم على المبادرة إلى حسن الامتثال بقوله: ( إن الله ) مكررا لهذا الاسم الشريف [ ليجتهدوا في الترقى في طهارة الأخلاق إلى حد لم يبلغه غيرهم . و لما كان الرقيب في الأمانات لا بد له من " أن يكون له من يد سمع و علم قال - ' ] : ( كان ) [ أى و لم يزل " و لا يزال - ' ] يد سمع و علم قال - ' ] : ( كان ) [أى و لم يزل " و لا يزال - ' ] الما جزين من مد، و موضعه في ظ : سين على سين - كذا ( ع) من ظ و مد، الواو الماجزين من مد، و موضعه في ظ : سين على سين - كذا ( ع) من ظ و مد، و في الأصل و ظ و مد ( م) زيدت الواو بعده في ظ . المرهم ( م) سقط من ظ . . ( ) العبارة من هنا إلى "ان اله " سقطت من ظ ( ، ) زيد ما بين الحاجزين من مد ( ) سقط من ط .

﴿ سميعا ﴾ أى بالغ السمع لمكل ما يقولونه جوابا لامره و غير ذاك ﴿ بصيرا هـ ﴾ أى بالغ البصر و العلم بكل ما يفعلونه فى ذلك و غيره من امتثال و غيره .

و لما أمر سبحانه بالعدل و رغب فيه '، و رهب من تركه '؛ أمر ه بطاعة المنتصبين لذلك الحاملة لهم على الرفق بهم و الشفقة عليهم فقال: ﴿ يَا يَهَا الذِّنِ الْمَنُولَ ﴾ أي أقروا بالإيمان، و بدأ بما هو العمدة في الحمل على ذلك فقال: ﴿ اطبعوا ﴾ أي [ بموافقة الأمر ـ أ ] تصديقا لدعواكم الإيمان ﴿ الله ﴾ أى [فيما أمركم به في كتابه \_ أ] مستحضرين ما له من الاسماء الحسى، وعظم رتبة نبيه صلى الله عليه و سلم باعادة العامل ١٠ فقال: ﴿ وَ اطْبِعُوا الرَّسُولُ ﴾ [ فيما حده لكم في سنته عن الله و ' بينه من " كتابه \_ " ] لأن منصب " الرسالة مقتض " لذلك ، و لهذا " عبر به دون النبي ﴿ وِ اولَى الامِر منكم ٤ ﴾ أي الحكام، فإن طاعتهم [ فيما لم يكن معصية - كما أشير إلى ذلك بعدم إعادة العامل - \* ] من طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم، و طاعته من طاعة الله عز و جل؟ [ و العلماء من ١٥ أولى الآمر أيضاً ، و هم العاملون فانهم يأمرون بأمر الله و رسوله (1) من ظ و مد، و في الأصل: فيهم (٧) من ظ و مد، و في الأصل: ترك. (٣) في ظ: كذلك (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٥) زيد بعده فه الأصل: ايكم ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها (٣٣٣) في ظ: نبيه و -كذا (٧) من مد ، و في الأصل و ظ : تنصيب (٨) من مد ، و في الأصل : مقض ، و في ظ : مقتضى (٩) في ظ : كذا ، وفي مد : لذا .

صلى الله عليه و سلم .

و لما أبان هذا الحكم الأصول الثلاثة أتبعها القياس، فسبب عما تقديره: هذا \_ ٢ ] في الأمور البينة [ من الكتاب و السنة و التي وقسع الإجماع عليها، قولَه - ٢]: ﴿ فَانِ تَنَازَعُمْ فَي شَيْءٌ ﴾ أي لإلباسه [ فاختلفت فيه آراؤكم - ٢ ] ﴿ فردوه الى الله ﴾ [ أي المحيط علما و قدرة ه بالتضرع بين يديه بما شرعه لكم من الدعاء و العبادة، ليفتح لكم ما أغلق منه و يهديكم إلى الحق منه - " ] ﴿ و الرسول ﴾ أي [ الكامل الرسالة \_ " ] بالبحث عن آثار رسالته من نص [ في ذلك بعينه ـ ٢] أو ١ أو لي قياس، [ و دلت الآية على ترتيب الاصول الاربعة على ما هو فيها و على إبطال ما سواها ، و علم من إفراده تعالى و جمع النبي صلى الله عليـه و سلم مع ١٠ أعلام أمنه أن الآدب توحيـد الله حتى في مجرد ذكره - ٢]، و أكد البيان لدعوى الطاعــة بقوله: ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَوْمُنُونَ ﴾ أي دائمين على الإيمان بتجديده \* في كل أوان ﴿ بَاللَّهُ ﴾ [ أي الملك الأعظم الذي لاكفو، له ـ " ] ﴿ وَ اليُّومُ الْإِخْرُ \* ﴾ الحامل على الطاعة الحاجز عن المعصية، ثم دل على عظمة هذا الامر " و عميم نفعه بقوله [ مخصصا رسوله ١٥ صلى الله عليه وسلم- "]: ﴿ ذلك ﴾ [أي الأمر العالى الرتبة ـ "] ﴿ خير ﴾ أى و غيره ٧ شر ﴿ و احسن تاويلاه ﴾ أى [ عاقبة أو- ٢] (١) ليس في ظ (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) في ظ: الا \_ كذا (٤) في ظ دو ، (٠) في ظ: بتجديسه (٦) زيد بعده في ظ: العظيم . (٧) في ظ: غير .

ترجيعاً [وردا- ] من ردكم إلى ما يقتضيه قويم العقل من غير ملاحظة لآثار ً الرسالة من الكتاب و السنة ، فان في ً الاحكام ما لا يستقل المقل بادراكه الا بمعونة الشرع، [روى البخارى في التفسير عرب ان عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية " اطبعو الله" في عبد الله ه ابن حـــذاقة \* بن قيس بن عــدى الذبعثه النبي صلى الله عليه و سلم في سرية - يعني فأمرهم أن يدخلوا في النار - ' ] •

و لما كان التقـدر -كما أفهمه آخر الآية [ و - ' ] أشعر به أولها [ بعد أن جمع الحلق على طاعته بالطريق الذي ذكره - ' ]: فمن أبي ذلك فليس بمؤمن ، دل عليــه بقوله معجبـا الاكمل الخلق الذي ١٠ عرفه الله المنافقين في لحن القول: ﴿ الْمُ تُر ﴾ و أشار إلى بعدهم عن على حضرته م بقوله: ﴿ إِلَى الذِينَ ﴾ و إِلَى كَذَبِهِــم و دُوام و أوقعوها في أنفسهم - ' ] ﴿ مَا أَنْزُلُ اللَّكُ ﴾ [ و دل على أن هــــذا الزاعم المنافق كان من أهل الكتاب قبل ادعاء الإسلام بقوله - ١]: ١٥ ﴿ وَمَا ﴾ أي و يزعمون أنهم آمنوا بما ﴿ الزل من قبلك ﴾ أي من التوراة و الإنجيل، [قال الأصبهاني: و لا يستعمل - أي الزعم - في الأكثر (١) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (١) من مد، و في الأصل و ظ: الآثار (م) سقط من ظ (٤) من ظ و مد، و في الأصل: بادراك (٠) في ظ: حوابه - كذا (٦ - ٦) في ظ: اذا بعثهم (٧) من ظ و مد، و في الأصل: تعجباً (٨) زيد في ظ و مد: السله .

إلا في القول الذي لا يتحقق ، يقال: زعم فلان ـ إذا شك فيه فلم يعرف كذبه أو صدقــه، و المراد أن هؤلاء قالوا قولًا هو عند من لا يعلم البواطن أهل لأن يشك فيه بدليل أنهم - ' ] ﴿ يُريدُونَ انْ يَتَحَاكُمُواۤ ﴾ أى هم و غرماؤكم ﴿ الى الطاغوت ﴾ أى إلى الباطل المعرق في البطلان ﴿ و قد ﴾ أى و الحال أنهم قد ﴿ امروآ ﴾ معن له الأمر ا ﴿ إن ه يكفروا به ' ﴾ في كل ما أزل من كتابك و ما قبله، [ و متى تحاكموا إليه كانوا مؤمنين بـــه كافرين بالله ، و هو معنى قوله - ا ] : ﴿ وَ يُرِيدُ / الشيطن ﴾ بارادتهم ذلك التحاكم ﴿ إن يضلهم ﴾ [أى بالتحاكم إليه- ١] EA9 / ﴿ ضَلَا بِعَيْدًا ۚ ﴾ بحيث لا يمكنهم معه الرجوع إلى الهدى أ . [ و هذه الآية سبب تسمية عمر رضي الله عنه بالفاروق لضربه عنق منافق لم يرض ١٠ بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في قصـــة ذكرها الثعلمي من رواية الكلى عن أبي صالح عن ان عباس رضي الله عنهما - ' ] .

و لما ذكر ضلالهم و بالإرادة و رغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت ، ذكر فعلهم فيه في نفرتهم عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: (و اذا قبل لهم) أى من أى قائل كان (تعالوا) أى أقبلوا ١٥ رافعين أنفسكم من وهاد الجهل إلى شرف العلم (الى مآ انزل الله) رافعين أنفسكم من وهاد الجهل إلى شرف العلم (الى مآ انزل الله) في ظ: (١) ذيه ما بين الحاجزين من ظ و مد (٦) سقط من ظ و مد (٦) في ظ: الاوامر (٤) ذيه بعده في الأصل: الهدى، و لم تمكن الزيادة في ظ و مد غذنناها.

أى الذى عنده كل شى، ﴿ و الى الرسول ﴾ أى الذى تجب طاعته لاجل مرسله مع أنه أكمل الرسل الذين هـم أكمل الحلق رسالة ، رأيتهم م هكذا اكان الاصل ، و لكنه أظهر الوصف الذى دل على كذبهم فيما زعموه من الإيمان فقال : ﴿ رايت المنفقين يصدون ﴾ أى كذبهم فيما زعموه من الإيمان فقال : ﴿ رايت المنفقين يصدون ﴾ أى هو فى يعرضون ﴿ عنك ﴾ و أكد ذلك بقوله : ﴿ صدوداع ﴾ أى هو فى أعلى طبقات الصدود .

و لما تسبب عن هذا تهديده، قال - مهولا لوعيدهم بالإبهام و التعجيب منه بالاستفهام، معلما بأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم، و لا يغنى عنهم الاعتذار -: ( فكيف ) أى يكون حالهم ( اذآ اصابتهم مصية ) أى عقوبة هائلة ( بما قدمت ايديهم ) ما ذكرنا و من غيره ٢ . و لما كان الذي ينبغي أن يكون تناقضهم بعيدا ٢ ، لان الكذب عند العرب كان شديدا ١٠ قال : ( ثم جآموك ) أى خاضعين الكذب عند العرب كان شديدا ١٠ قال : ( ثم جآموك ) أى خاضعين منهم تلك المصية حال كونهم ( يحلفون الله بالله ) أى الحاوى لصفات الكال من الجلال و الجال غير مستحضرين لصفة من صفات لصفات الكال من الجلال و الجال غير مستحضرين لصفة من صفات أما ( ان ) أى [ ما - ٢ ] ( اردنا آ ) أى في جميع أحوال و بسار ٢ أفعالنا ( الآ احسانا و توفيفاه ) أى أن تكون الأمور على الوجه الاحسن و الاوفق لما رأينا في ذلك ما خنى على غيرنا - و قد كذبوا في جميع ذلك .

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : غيرهم (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : بعيد (٤) في ظ : شديد (٠) من مد ، و في الأصل و ظ : لنت .

<sup>(</sup>٦) زيد من ظ و مد (٧) في ظ : سائر نا - كذا (٨) في ظ : يكون .

و لما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه و سلم، و ذم من حاكم إلى غيره و هدده، و ختم تهديده بأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإعراض عنه و الوعظ له، فكان التقدير: فما أرسلناك و غيرك من الرسل إلا ١٥ للرفق بالآمة و الصفح عنهم و الدعاء لهم على غايـة الجهد و النصيحة، عطف عليه قوله: ﴿ و مآ ارسلنا ﴾ أى بما لنا من العظمة، و دل على الإعراق في الاستغراق بقوله: ﴿ من رسول ﴾ و لما كان ما يؤتيهم الإعراق في الاستغراق بقوله: ﴿ من رسول ﴾ و لما كان ما يؤتيهم و مد، و وقع في الأصل: يحب – كذا (مه عضا (ه)) في ظ: يتبين .

سبحانه و تعالى من الآيات و يمنحهم به من المعجزات حاملا في ذاته على الطاعة ، شبهه بالحامل على إرساله فقال: ﴿ الا ليطاع ﴾ أي لأن ا منصبه الشريف مقتض لذلك آمر به داع إليه ﴿ باذن الله \* ) أى بعلم الملك الأعظم الذي له الإحاطة بكل شيء في تمكينه من أن يطاع، ه لما جعلنا له من المزية بالصفات العظيمة " و المناصب الجليلة و الاخلاق الشريفة كما قال صلى الله عليمه و سلم دما من الأنبياء نبي إلا و' قد أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، أخرجه الشيخان عرب أبي هررة رضي الله عنه .

و لما كان التقدير: فلو أطاعوك / لكان خيرا لهم، عطف عليه ١٠ قوله: ﴿ وَ لُو انْهُمُ اذْ ﴾ أى [حين ﴿ ظَلُمُواۤ انفُسُهُم ﴾ أى بالتحاكم إلى الطاغوت أو غيره ﴿ جآءُوك ﴾ أي مبادرين ﴿ فاستغفروا الله ﴾ أى - \* ] عقبوا 'مجيئهم بطلب المغفرة من الملك الأكرم \* لما استحضروه له من الجلال ﴿ و استغفر لهم الرسول ﴾ أى ما فرطوا بعصيانـــه فيما استحقه عليهم من الطاعة ﴿ لُوجِدُوا الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ تُوابًا ١٥ رحيا ، ﴾ أي بليغ التوبة على عبده \* و الرحة ، الإحاطته بحميع صفات الكمال، فقبل توبتهم و محا ذنوبهم و أكرمهم .

(١) زيد بعد في ظ: من (٢) من ظ ، و في الأصل و مد: منصب (٣) في ظ : العلمة (٤) سقطت الواو من ظ و مد (٥) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٦) العبارة من هنا إلى « من الحلال ۽ سقطت من ظ (٧) من مد ، و في الأصل: الاكرام (٨) في ظ: غوه •

189.

و لما أفهم ذلك أن إباءهم لقبول حكمه و الاعتراف بالذب لديه سبب مانع لهم من الإيمان، قال ـ مؤكدا للكلام غاية التأكيد بالقسم المؤكد لإثبات مضمونه و ' لا ' الشافية لنقيضه - : ( فلا و ربك ) أى المحسن إليك ( لا يؤمنون ) أى يوجدون هذا الوصف و يجددونه ( حتى يحكموك ) أى يجعلوك حكما ( فيما شجر ) أى اختلط و اختلف ه ( يينهم ) من كلام بعضهم لبعض للتنازع حتى كانوا كأغصان الشجر في التداخل و التضايق .

و لما كان الإذعان للحكم بما " يخالف الهوى فى غاية الشدة على النفس، أشار" إليه بأداة التراخى فقال: ﴿ ثُم لا يحدوا فَ انفسهم حرجا ﴾ أى نوعا من الضيق ﴿ بما قضيت ﴾ أى عليهم به، و أكد ١٠ إسلامهم " لانفسهم بصيغة التفعيل فقال: ﴿ و يسلموا ﴾ أى يوقعوا التسليم البليغ لكل ما "هو لهم من أنفسهم و غيرها لله و رسوله صلى الله عليه و سلم خالصا عن شوب كره ؟ ثم زاده تأكيدا بقوله: ﴿ تسليم ، و فى الصحيح أن الآية نزلت فى الزبير و خصم له من الانصار، فلا التفات إلى من قال: إنه حاطب رضى الله تعالى عنه .

و لما كان التقدير: فقد كتبنا عليهم طاعتك و التسليم لك في هذه الحنيفية السمحة التي دعوتهم إليها و حملتهم عليها، عطف عليه قوله: (و لو انا كتبنا عليهم ) أى هذا المخاصم للزبير رضى الله تعالى عنه (١) في ظ: كا (٦) في ظ: الشارة (٣) في ظ: سلامهم (٤) من ظ و مد، و في الأصل: مما .

و أشباه هذا المخاصم بمن ضعف إبمانه كتابة ا مفروضة ﴿ إِنَّ اقْتُلُوآ انفُسْكُم ﴾ أي كما كان في التوراة في كفارة بعض الذنوب مباشرة حقيقة "، وكما فعل المهاجرون بتعريض أنفسهم لذلك ثلاث عشرة سنة، [هم-"] فيها عند أعداء الله مضِغة لحم بين يدى نسور يتخاطِفونها ﴿ أُو اخْرَجُوا ﴾ ه كما فعل المهاجرون \_ ' رضي الله تعالى عنهم ' - الذين الزبير من رؤوسهم ﴿ من دیارکم ﴾ أى التي هي لاشباحكم كأشباحكم لارواحكم - توبة لربكم ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ أي لقصور إيمانهم و ضعف إيقانهم، و لو كتبناه عليهم و لم برضوا به كفروا، فاستحقوا [ القتل - " ] ·

و لما كان كل كدر لا يخلو عن خلاصه، قال: ﴿ الا قليل منهم ۗ ﴾ ١٠ أي و هم "العالمون بأن الله سبحانه و تعــالي خير" لهم من أنفسهم، و أن حياتهم إنما هي في طاعته " ؛ روى أن من مؤلاه ثابت بن قيس بن شماس" رضي الله تعالى عنه ، قال : أما و الله ! إن الله ليعلم مني الصدق. لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها 1 و كذا قال ان مسعود و عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ، و روى عن ^ عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 10 و الله لو أمرنا ربنا لفعلنا ! و الحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك . و لا ريب في أن التقدير: و لكنا لم نكتب عليهم فليشكروا لنا و يستمسكوا ٦ (١) في ظ: باية \_كذا (٢) في ظ: حقيقية (م) زيد من ظ ومد (٤-٤) سقط ما بين الرقمين من ظ و مد (٥-٥) في ظ: العاملون بالله تعالى خيرا -كذا . (٦) زيدت الواو بعده في ظ (٧) من ظ و مدو تهذيب التهذيب، و وقع في الأصل: شهاب \_ مصحفا (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: تستمسكوا .

بهذه الحنفة السمحة.

و لما كان منى السورة على الائتلاف و كان السياق للاستعطاف'. قال مرغبا: ﴿ و لو انهم ﴾ أي مؤلاه المنافقين ﴿ فعلوا ما يوعظون ﴾ أى يجدد لهم الوعظ في كل حين ﴿ به لكان ﴾ أي ' فعلهم ذلك ﴿ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي مما اختاروه لانفهم ﴿ وِ اشد تثبيتًا ﴿ ﴾ أي مما ثبتوا ؟ ﴾ به أنفسهم بالأيمان الحائثة ؛ ﴿ وِ اذَّا لا تينهم ﴾ أي و إذا فعلوا ما يوعظون به ' آتيناهم بما لنا من العظمة إيتاء مؤكدا لا مرية فيه . و أشار بقوله: ﴿ مَنَ لَدُنَّا ﴾ إلى أنسه من غرائب ما \* عنده من خوارق خوارق \* العادات و نواقض نواقض المطردات ﴿ اجرا عظيما لا و لهدينهم ﴾ أى بما لنا من العظمة ﴿ صراطا مستقيما ، ﴾ أى يوصلهم / إلى مرادهم ، ١٠ / ٤٩١ و قد عظم سبحانه و تعالى هذا الاجر ترغيباً في الطاعة أنواعاً من العظمة ٧، منها التنبيه بـ ١٤٦٠ و الإتيان بصيغة العظمة و الدن مع العظمة و الوصف بالعظيم .

و لما رغب فى العمل بمواعظه، و كان الوعد \* قد يكون لغلظ فى الموعوظ \*، و كان ما \* قدمه فى وعظه أمرا بحملا ؛ رغب بعد ترقيقه ١٥ بالوعظ \* فى مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* إجمال ما وعد \* الموعظ \* فى مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* إجمال ما وعد \* الموعظ \* في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* إجمال ما وعد \* في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* إجمال ما وعد \* في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* إجمال ما وعد \* في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* المحمد في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* المحمد في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* المحمد في مطلق الطاعة التى المقام كله لها ، مفصلا \* المحمد في مطلق الطاعة التى المحمد في مطلق الطاعة التى المحمد في مطلق المحمد في مطلق المحمد في مطلق الطاعة التى المحمد في المحمد في مطلق الطاعة التى المحمد في المحمد في مطلق الطاعة التى المحمد في المحم

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد بعده في ظ : يجدد (٩) في ظ : اثبتوا (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : الحائية (٥) في ظ : كا (٦) في ظ : المطرودات (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : العظيمة (٨) في ظ : الوعظ (٩) في ظ : الراعظ .

عليها فقال: ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهُ ﴾ أي في امتثال أوامره و الوقوف عند زواجره مستحضرا عظمته - طاعة هي على سبيل التجدد و الاستمرار ﴿ وَ الرَّسُولُ ﴾ أَى فَي كُلُّ مَا أَرَادُهُ ' ، فَانَ مُنْصِبُ الرَّسَالَةُ يَقْتَضَى ذلك ، لا سيما من بلغ نهايتها ﴿ فَارْلَسُكُ ﴾ [ أي- ' ] العالو " الرتبة ه العظيمو الشرف ﴿ مع الذين انعم الله ؟ أي بما له من صفات الجلال و الجمال ﴿ عليهم ﴾ أي معدود من حزبهم ، فهو بحيث إذا أراد زيارتهم أو رقيتهم وصل إليها بسهولة، لا أنسه يلزم أن يكون في درجاتهم و إن كانت أعماله قاصرة . ثم بينهم بقوله: ﴿ مِن النَّبِينَ ﴾ أي الذين أنبأهم الله بدقائق الحكم، وأنبأوا \* الناس بجلائل الكلم، بما لهم من ١٠ طهارة الشيم و العلو و العظم ﴿ و الصديقين ﴾ أى الذين صدقوا أول الناس ما٦ أتاهم عن الله و صدقوا هم في أقوالهم و أفعالهم، فكأنوا قدوة لمن بعدهم ﴿ وَ الشهـــدآء ﴾ أي الذين لم يغيبوا أصلاً عن حضرات القدس و مواطن الانس طرفة عين ، بل هم مع الناس بجسومهم و مع الله سبحانه و تعالى بحلومهم [ و علومهم - ^ ] سواه شهدوا لدين الله بالحق، 10 و لسواه بالبطلان بالحجة أو السيف، ثم قتلوا في سبيل الله (والصلحين) أى الذين لا يعتريهم في ظاهر و لا باطن بحول الله فساد أصلا، و إلى (1) من ظ و مد، و في الأصل: ارادة (٢) زيد من مد (٧) سقط من ظ . (٤) في ظ: حرنهم \_ كذا (٠) من تل و مد، و في الأصل: انبساط \_ كذا ، (p) من مد ، و في الأصل و ظ : بما (v) في ظ : ابدا (م) زيد من ظ و مد. (٩) من ظر، و في الأصل و مد: لو (١٠) سقط من ظ و مد . منا  $(\Lambda \cdot )$ 

هذا يشير كلام العارف الشيخ رسلان [ حيث- ] قال: ما صلحت ما دامت فيك بقية لسواه . و قد تجتمع الصفات الأربع في شخص و قد لا تجتمع ، و أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحق الأمة بالصديقيـة و إن قلنا: إن عليا و زيدا رضي الله تعالى عنهما أسلما قبله، لانه- الكبره و كونه ' لم يكن قبل الإسلام تأبعا للنبي صلى الله عليه و سلم - كان قدوة ه لغيره، و لذلك كان سبيا [ لإسلام - ' ] ناس \* كثير و أولئك كانوا سبيا لإسلام غيرهم، فكان له مثل أجر الكل، و كان فيه حين إسلامه قوة الجهاد في الله سبحانه و تعالى بالمدافعة عن النبي صلى الله عليه و سلم-وغيرُ ذلك مرب الأفعال الدالة على صدقه ، و لملاحظة هذه الأمور كانت رتبتها تلى رتبة النبوة، و لرفع " الواسطة بينهها وفق " الله سبحانه . ٩ و تعالى هذه الأمة التي اختارها بتولية الصديق رضي الله تعالى عنه بعد نبيهم صلى الله عليه و سلم و دفنه إلى جانبه، و من عظيم رتبتهم تنويه^ النبي صلى الله عليه و سلم في آخر عمره بهم فقال . مع الرفيق الأعلى. ، روى البخاري في التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سممت النبي صلى الله عليه و سلم يقول • ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا ١٥ (١) من مد و الأعلام الزركلي، و في الأصل: مرسلان، و في ظ: زسلان\_ كذا (٢) زيد من ظ و مد (٣) من ظ و مد ، و في الأصل : يجتمع (٤) من ظ و مد، و في الأصل: لكونه وكبره (ه) من ظ و مد، و في الأصل: لناس (٦) في ظ: رخ (٧) في ظ: قوة (٨) من ظ و مد، وفي الأصل: ئبوته .

و الآخرة ، ، و كان فى شكواه الذى قبض فيه أخذته بحة الشديدة ، فسمعته يقول " مع الذين انعم الله عليهم من النبيّن و الصديقين و الشهداء و الصلحين " فعلمت أنه تُخيّر .

و لما أخبر أن المطبع مع هؤلاء، لم يكتف عما أفهم ذكرهم من جلالهم و جلال من معهم، بل زاد في بيان علو مقامهم و مقام كل من معهم بقوله: ﴿ و حسن ﴾ أي و ما أحسن ﴿ اولَـنك ﴾ أي العالو الاخلاق السابقون بوم السباق ﴿ رفيقا أ ﴾ من الرفق، و هو لغـة : لين الجانب و لطاقة الفعل، و هو عما يستوى واحده و جمعه . ثم أشار إلى تعظيم ما منحهم به مرغبا في العمل بما في يؤدي إليه بأداة البعد فقال: ﴿ ذلك ما منحهم به مرغبا في الترغيب فيه بالإخبار عن هذا الابتداء [ بالاسم - " ] الفضل ﴾ و زاد في الترغيب فيه بالإخبار عن هذا الابتداء [ بالاسم - " ] الأعظم فقال: ﴿ من الله أ ) .

و لما كان مدار التفضيل على العلم، قال - بانيا الله على ما تقديره:
لما يعلم من صحة بواطنهم اللازم منها شرف ظواهرهم -: ﴿ وكفى بالله ﴾
أى الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ عليما ع ﴾ يعلم من الظواهر و الضائر المناحق به التفضيل من فضله على غيره .

و لما دل على درجة الشهادة بعد ما ذكر من ثواب من قبل موعظته

(۱) أى خشونة و غلظ فى الصوت ، و فى ظ : بعد (۲) من ظ و مد ، و فى الأصل : لم يكن (۲) من ظ و مد ، و فى الأصل و ظ : واحدة (٤) من ظ و مد ، و فى الأصل : ما (۵) زيد من ظ و مد (۲) فى ظ : ثانيا (۷-۷) فى ظ و مد : الضاير و الظواهر (۸) فى ظ : التفضل .

1894

و لو فى قتل نفسه، و ذم من أبى ذلك بعد ما حذر من الأعداء من أهل الكتاب و المشركين و المنافقين المخادعين، فتوفرت دواعى الراغبين فى المكارم على ارتق ابها أ التفت إلى المؤمنين ملذذا لهم بحسن خطابه المكارم على ارتق ابها أ التفت إلى المؤمنين ملذذا لهم بحسن خطابه انادبا إلى الجهاد مع الإرشاد إلى الاستعداد له عما يروع الاضداد، فقال سبحانه و تعالى - منبها بأداة البعد و صيغة المضى إلى أن الراسخ لا ينبغى ه سبحانه و تعالى - منبها بأداة البعد و صيغة المضى إلى أن الراسخ لا ينبغى ه له أن يحتاج إلى تنبيه على مثل هذا - : ﴿ يَا يَهَا الذِينَ الْمَوا ﴾ أى أقروا بالإمان .

و لما كان سبحانه و تعالى قد خلق للانسان عقلا يحمله على التيقظ و النحرز من الحوف، فكان اكالآلة له ا، وكان - لما بعنده من السهو و النسيان فى غالب الاوقات \_ مهملا له ، فكان كأنه قد ترك آلة الم كانت منه ؛ قال سبحانه و تعالى : (خذوا حدركم) أى من الاعداء الذي أذكرتهم لكم و حسفرتكم منهم : المشاققين منهم و المنافقين الذي أن أى اخرجوا تصديقا لما ادعيتم إلى جهادهم مسرعين (ثبات) أى جماعات متفرقين سرية فى إثر سرية ، لا تملوا ذلك أصلا الراو انفروا جميعاه كانى بمسكرا واحدا، و لا تخاذلوا التهلكوا ، فكأنه قال : خففت ه المحمود في الأصل : خطابة .

<sup>(</sup>٤-٤) فى ظ: من يردع (٥) من ظ ومد، و فى الأصل: التحرر (٢-٦) من ظ و مد، و فى الأصل: التحرر (٢-٦) من ظ و مد، و فى الأصل: كالادلة \_ كذا (٧) فى ظ: اله (٨) فى ظ: الذى . (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: المسافقين (١٠) سقط من ظ (١١) فى ظ: لا تجادلوا .

عنكم قتل الآنفس على الصفة التي كتبتها عـــلى من قبلكم ، و لم آمركم [ إلا - ا ] بما تألفونه [ و تتمادحون به - ا ] فيما بينكم و تذمون تاركه ، من موارد القتال ، الذي و هناهج الأبطال ، و مشارع فحول الرجال ، و جعلت للباقى منكم المحبوبين من الظفر و حل المغنم ، و للماضى أحب المحبوب ، و هو الدرجة التي ما بعدها إلا درجة النبوة ، مع أنه لم ينقص من أجله شيء ، و لو لم يقتل في ذلك السبيل المرضى لقتل في غيره في ذلك الوقت .

و لما كان التقدر: فان منكم الخارج إلى الجهاد عن غير حزم و لا حذر، عطف عليه قوله \_ مبينا لما هو من أجل مقاصد هذه الآيات المن تبكيت المنافقين للتحذير منهم، و وصفهم يبعض ما يخفون، مؤكدا لأن كل من ادعى الإيمان ينكر أن يكون كذلك \_ : (و ان منكم) أى يا أيها الذين آمنوا و عزتنا الإلمان ليبطئن على المي يتثاقل في نفسه عن الجهاد لضعفه في الإيمان أو نفاقه، و يأمر غيره بذلك أمرا مؤكدا إظهارا للشفقة عليكم و هو عين الغش فاند بشعر الضعف المؤدى إلى جرأة العدو المفضى إلى التلاشى .

و لما كان لمن يتثاقل عنهم حالتا نصر وكسر ١٠ . سبب عن تثاقله ١١

<sup>(1)</sup> زيد من ظومد (7) زيد من ظ (٣) في ظ: التي (٤) في ظ: على .
(٥) في ظ: القتل (٦) من ظومد ، وفي الأصل: تنكيب (٧) في ظ: غربت – كذا (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) من ظومد ، وفي الأصل: النفس (٨٠) من ظومد ، وفي الأصل: كب – كذا (١١) في ظ: تشاقله .

النفس (٨٠) من ظومد ، وفي الأصل: كب – كذا (١١) في ظ: تشاقله .

مقسما لبقوله فيهما: ﴿ فان اصابتكم مصيبة ﴾ أى فى وجهكم الذى قعدوا عنه ﴿ قال ﴾ ذلك القاعد جهلا منه و غلظة ﴿ قد انعم الله ﴾ أى الملك الأعظم ، ذاكرا لهذا الاسم غير عارف بمعناه ﴿ على اذ ﴾ أى حين ، أو لانى ﴿ ﴿ لَمُ اكن معهم شهيدا ه ﴾ أى حاضرا ، و يجوز أن يريد الشهيد الشرعى ، و يكون إطلاقه من باب التنزل ، فكأنه يقول : هــــذا الذى ه هو أعلى ما عندهم أعد فواته من نعمة عظيمة ﴿ و لئن اصابكم فضل ﴾ أى الملك الاعــلى الذى كل من عنده ، و غنيمة ﴿ من الله ﴾ أى الملك الاعــلى الذى كل من عنده ، بده ،

و لما كان تحسره إنما هو على فوات الأغراض الدنيوية أكد قوله: ( ليقولن ) أى فى غيبتكم، و اعسترض بين القول و مقوله ؟ . الكيدا لذمهم بقوله: ( كان ) أى كأنه ( لم ) أى مشبها حاله حال من [لم - أ ] ( يكن و بينكم و بينه مودة ) أى بسبب قوله: ( يليتى كنت معهم فافوز ) أى بمشاركتهم فى ذلك ( فوزا عظيما ه ) و ذلك لأنه لو كان ذا مودة لقال حال المصيبة: يا ليتها لم تصبهم أ او لو كنت معهم لدافعت عنهم ا و حال الظفر: لقد سرنى عزهم، و لكنه لم يحمل ١٥ ممهم لدافعت عنهم! و و مال الظفر: لقد سرنى عزهم، و لكنه لم يحمل ١٥ الأصل: مقولة، و فى ظ: مقولهم (٤) زيد من ظ و مد (ه) قرأ ابن كثير و حقص عن عاصم و رويس عن يعقوب بالتاء الفوقانية لتأنيث افظ المودة ـ كا هى فى مصاحفنا المنداولة ؛ و قرأ الباتون بالياء للفصل و لأنها بمغى الود . كا هى فى مصاحفنا المنداولة ؛ و قرأ الباتون بالياء للفصل و لأنها بمغى الود .

محط همه في كلتـا الحالتين غير المطلوب الدنيوي، و لعله خص الحالة الثانية بالتشبيه لأن ما نسب إليه فيها / لا يقتصر عليه محب ، و أما الحالة 1898 الأولى فربما اقتصر المحب فيها على ذلك قصدا للبقاء لأخذ الثأر أو نكال الكفار، و ذكر المودة لأن المنافة\_ين كانوا يبالغون في إظهار الود و الشفقة و النصحة للؤمنين .

و لما بين أن محط حال القاعد عن الجهاد الدنيا، علم أن قصد المجاهد الآخرة ، فسبب عن ذلك قوله : ﴿ فليقاتل في سبيل الله ﴾ أي بسبب تسهيل طريق الملك الذي له الأمر كلـــه وحفظ الناس عليه ﴿ الذين يشرون ﴾ أي يبيعون من سرغبة و لجاجة و هم المؤمنون ، أو يأخذون .١ وهم المنافقون \_ استعالا للشترك عنى مدلوليه الحيوة الدنيا ﴾ فيتركونها ﴿ بالأخرة ١ ﴾ .

وِ لمَا كَانَ التَقديرِ : فأنه من قعد عن الجهاد فقد رضى في الآخرة بالدنيا، عطف عليه قوله: ﴿ و من يقاتل في سبيل الله ﴾ أي فيريد ١٥ في ذلك الوجه و هو على تلك النية بعد أن يغلب القضاء و القدر على نفسه ﴿ او يغلب ﴾ أى الكفار فيسلم ﴿ فسوف نؤتيه ۚ ﴾ أى بوعد لا خلف فيه بما لنا من العظمة المحيطة بالحير و الشر ، و الآية من الاحتباك:

<sup>(</sup>١) في الأصول: النار (٧) في ظ: يبغون (٧) من مد، وفي الأصل و ظ: للشترى (٤) من ظ ، و في الأصل و مد : مد اوله (٥-٥) في ظ و مد : الحلال و الحمال (٩) في ظ: يؤنيه .

ذكر القتل أولا دليل على السلامة ثانيا، و ذكر الغالبية ثانيا دليل على المغلوبية أولا؛ و ربما دل التعبير بسوف على ظول عمر المجاهد غالبا - خلافا لما يتوهمه كثير من الناس - إعلاما بأن المدار على فعل الفاعل المختار، لا على الاسباب ﴿ اجرا عظيما ه ﴾ أى فى الدارين على اجتهاده فى إعزاز دين الله سبحانه و تعالى ، و اقتصاره على هذين القسمين حث فى إعزاز دين الله سبحانه و تعالى ، و اقتصاره على هذين القسمين حث على الثبات و لو كان العدو أكثر من الضعف " فكم من فئة قليلة غلبت على الثبات و لو كان العدو أكثر من الضعف " و الله مع المصرين " ...

و لما كان التقدير: فما ليم لا تقاتلون في سيبل الله لهذا الآجر الكثير ممن لا يخلف الميعاد، وكانوا يقولون الالانعطى الميراث لالله يحمى الذمار، ويذب عن الجار، ويمنع الحوزة؛ قال عاطفا ١٠ على هـــذا المقدر ملهبا لهم و مهيجا، ومبكتا اللقاعدين وموبخا: (وما) أي وأي شيء (لكم) من دنيا أو آخرة حال كونكم (لا تقاتلون) أي تجــددون القتال في كل وقت، لا تملونه (في سبب تسهيل طريق الملك الذي له العظمة الكاملة و الغني المطلق و بسبب خلاص (و المستضعفين) أي المطلوب من الكفار ١٥ ضعفهم حتى صار موجودا، ويجوز - وهو أقعد - أن يكون منصوبا

(1) في ظ: اجهاده (۲) من ظ و مد، و في الأصل: اعذار (۳) انتباس من سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  (3) سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  (4) سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  (5) من ظ و مد، و في الأصل: لا يقولون ( $\gamma$ ) من مد، و في الأصل: القدار ، و في ظ: مقدر ( $\gamma$ ) من ظ و مد، و في الأصل: يهيجا و سكيا \_ كذا ( $\gamma$ ) سقط من مد ( $\gamma$ ) سقط من ظ .

على الاختصاص تنبيها على أنه من أجل ما في سبيل الله .

و لما [كان-٢] الإنكاء من هذا ما لمن كان رجاء نفعه أعظم، ثم ما لمن يكون العاربه أقوى و أحكم؛ رتبهم هذا الترتيب فقال: ﴿ مَن الرجال و النسآء و الولدان ﴾ أي المسلمين الذين ' حبسهم الكفار عن ه الهجرة، وكانوا: يُعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، وكل منهما كاف في بعث ذوى الهمم العالية و المكارم على القتال . ثم وصفهم بما يهيج إلى نصرهم و يحث " على غيائهم فقال: ﴿ الذن يقولون ﴾ أى لا يفترون ﴿ رَبُّنا ﴾ أي أيها المحسن إلينا باخراجنا من الظلمات إلى النور ﴿ اخرجنا من هذه القرية ﴾ ثم وصفوها بالحامل على هذا الدعاء فقالوا: ﴿ الظالم ١٠ اهلها ج ﴾ أي بما تيسره لنا من الأسباب ﴿ و اجعل لنا من لدنك ﴾ أى من أمورك العجيبة في الامور الخارقة للعادات ﴿ وَلِيا لَمْ } يتولى مصالحنا .

و لما كان الولى قد لا يكون فيه قوة النصر قالوا: ﴿ وَ اجعل لنا ﴾ و لما كانوا ريدون \* أن يأتيهم خوارق [كرروا قولهم \*: ﴿ مَنَ لَدَنُّكُ ١٥ نصيرا ﴿ ﴾ أي بليغ النصر إلى حد تعجب منه المعتادون - ١ ] للخوارق، ' فكان بهذا الكلام' كأنه سبحانه و تعالى [ قال أ ]: قد جعلت لكم (١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ (٩) من ظ ، و في الأصل و مد: عظم -كذا (ع) في ظ و مد: فكانوا (ه) من ظ و مد، و في الأصل: دينه (٦) فه

الحظ (AY) من ظ ، مد (١٠-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ .

ظ: بجب - كذا (٧) في ظ: يريد (٨) في ظ: قوله (٩) زيد ما بين الحاجزين

الحظ الاوفر من الميراث، فما لكم لا تقاتلون فى سبيلى شكرا لنعمتى!
و أين ما تدّعون من الحمية و الحماية! ما لكم لا تقاتلون للم فى نصر هؤلاء / ٤٩٤ الضعفاء لتحقق حمايتكم للذمار و منعكم للحوزة و ذبكم عن الجار!

و لما أخبر عرب افتقارهم إلى الأنصار و تظلمهم من الكفار، استأنف الإخبار عن الفريقين فقال مؤكدا للترغيب فى الجهاد: ﴿ الذين ه المنوا ﴾ أى صدقوا فى دعواهم الإيمان ﴿ يقاتلون ﴾ أى تصديقا لدعواهم من غير فترة أصلا ﴿ فى سبيل الله ج ﴾ أى الذى له الإحاطة بجميع صفات الكمال قاصدين وجهه مجاية الذمار \* و غيره ، و أما من لم يصدق دعواه بهذا فما \* آمن ﴿ و الذين كفروا يقاتلون ﴾ أى كذلك ﴿ في سبيل الطاغوت ﴾ فلا ولى لهم و لا ناصر .

و لما كان الطاغوت الشيطان أو من زينه الشيطان ، و كان كل من عصى الله منه و الممن أغواه حقيرا ؛ سبب عن ذلك قوله : ﴿ فقاتلو آ اوليآ الشيطن عن معلل الجرأة عليهم بقوله : ﴿ ان كيد الشيطن ﴾ أى الذى هو رأس العصاة ﴿ كان ﴾ جبلة و طبعا ﴿ ضعيفا ع ﴾ .

و لما عرفهم هذه المفاوز الآخروية والمفاخر الدنيوية ، و ختم بمــا ١٥

<sup>(1)</sup> من مد، و في الأصل و ظ: سبيل الله (٧) زيد بعده في ظ: في سبيل الله.
(7) من ظ و مد، و في الأصل: ليتحقق (٤) في ظ: للدما - كذا (٥) في ظ:
يظلمهم (٦) زيدت الواو تبله في الأصل، و لم تكن في ظ و مد فحذنناها.
(٧-٧) في ظ: لجماية الدما - كذا (٨) في ظ: نهل (٩) من ظ و مد، و في الأصل: رينة (١٠) في ظ: او.

ينهض الجبان '، و يقوى الجنان ، و رغبهم بما شوق إليه من نعيم الجنان ؟ عجب من حال من توانى بعد ذلك و استكان، فقال تعالى مقبلا بالخطاب على 'أعبد خلقه' له" و أطوعهم لأمره: ﴿ الْمُ تُرَ ﴾ و أشار إلى أنهم بمحل بعد عن حضرته تنهيضا علم بقوله: ﴿ الى الذن قبل لهم ﴾ أي ه جوابًا لقولهم: إنا نريد أن نبسط \* أيدينا إلى الكفار بالقتال لأن امتحاننا \* بهم قد طال ﴿ كَفُولَ ايديكم ﴾ أى و لا تبسطوها إليهم " فأن لم نأمر بهذا ﴿ وَ اقْبِمُوا الصَّلُواةُ ﴾ أي صلة بالخالق^ و٢ استنصارًا ﴿ عَلَى المُشَاقَقُ ` ا ﴿ وِ الْنُوا الزَّكُواةُ جِ ﴾ منهاة للمال و طهرة اللُّ خلاق و صلة للخلائق ﴿ فلما كتب عليهم القتال ﴾ أى الذي طلبوه و هم يؤمرون بالصفح، كتابـة ٦ ١٠ لا تنفك " إلى آخر الدهر ﴿ اذا فريق منهم ﴾ أي ناس تلزم" عن فعلهم الفرقة ، فأحبوا ٣٠ هذا الكتب بأنهم ﴿ يَخْشُونَ النَّاسِ ﴾ أي الذين هم مثلهم ، أن يضروهم ١٠ ، و الحال أنه يقبح عليهم أن يكونوا أجرأ منهم و هم ناس مثلهم ﴿ كَشِيةِ الله ﴾ أي مثل ما يخشون الله الذي هو القادر لاغيره.

<sup>(</sup>١) من مد، و في الأصل: الخنان، و في ظ: الجنان (٧ - ٢) من ظ و مد، و في الأصل: و في الأصل: عبد خليفة (٩) سقط من ظ (٤) من ظ و مد، و في الأصل: سسمما - كذا (٥) من ظ و مد، و في الأصل: يبسط (٩) في الأصول: امتحانا - كذا (٧) زيد بعده الأصل: اي ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد غذ فناها (٨) في ظ: للخالق (٩) من مد، و في الأصل و ظ: استبصارا (١٠) في ظ: التشاقق (١١) في ظ: لا تفعل (١٢) في ظ و مد: يلزم (١٢) في مد: لا يضروهم ، و في ظ: لا يضرهم .

و لما كان كفهم عن القتال شديدا يوجب لمن راه منهم' أن يظن بهم من الجين ما يتردد به في الموازنة بين \* خوفهم من الناس و خوفهم من الله ، عبر بأداة الشك فقال: ﴿ اوِ اشد خشية ع ﴾ أى أو كانت خشيتهم لهم عند الناظر لهم أشد من خشيتهم من الله ، فقد أفاد هذا أن خوفهم من الناس ليس بأقل من خوفهم مر. الله جزماً بل إما مثله أو أشد ه منه؛ و قد يكون الإبهام للتفاوت " بالنسبة إلى وقتين ، فيكون خوفهم منه ا فى وقت متساوياً، و فى آخر أزيــــد ، فهو متردد بين هذى الحالين ؟ و يجوز أن يكون ذلك كناية عن كراهتهم القتال في ذلك الوقت و تمنيهم لتأخيره إلى وقت ما . و أيـد ما تقدم من الظن بقوله ما هو كالتعليل للكراهة : ﴿ وَ قَالُوا ﴾ جزعًا من الموت أو المتاعب - إن كانوا مؤمنين ، ١٠ أو اعتراضاً - إن كانوا منافقين ، على تقدير صحة ما يقول الرسول صلى الله عليه و سلم ﴿ ربنا ﴾ أي أيها المحسن إلينا القريب منا ﴿ لِـمَ ' كتبت علينا القتال ج ﴾ أي و نحن الضعفاء ۗ ﴿ لُو لَا ﴾ أي [هلا \_ ] ﴿ اخرتنآ ﴾ . أى عن الأمر بالقتال ﴿ إِلَّى اجل قريب لَ ﴾ أى لنأخـذ راحة مما كنا فه ' من الجهد من الكفار بمكه، و سبب نزولها أن عبد الرحمن بن ١٥ عوف و المقداد بن الأسود الكنـدى و قدامة بن مظعون و سعـد بن (١) من ظ، وفي الأصل و مد: منه (١) في ظ: تبين (٩) من مد، وفي الأصل: بالتفاوت، و في ظ: للنفاوب \_كذا (٤) في ظ: منهم (٥) في ظ: ايد (٦) في ظ: الباعث (٧) تقدم في الأصل على ﴿ أَي أَيِّهَا ﴾ ) من ظ ، و في الأصل: الاضعفاء، و في مد: ضعفاء (٩) زيد من ظ و مد (١٠) في ظ: منه.

1890

أبي وقاص و جماعة رضي الله عنهم كانوا يلفون من المشركين بمكة أذى كثيرًا ` قبل أن يهاجروا ، و يقولون : يا رسول الله ا اثــذن لنا في قتالهم فانهم قد آذونا ، / فيقول [ لهم - ٢ ] رسول الله صلى الله عليـــه و سلم • كفوا أيديكم ، فانى لم أومر بقتالهم ، و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ، ه فلما هاجروا إلى المدينة و أمرهم الله سبحانه و تعالى بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم ــ حكاه البغوى عن الكلبي، و حكاه الواحدي عنه بنحوه، و روى بسنده عن ان عبـاس رضى الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابه رضى الله تعالى عنهم أتوا النبي صلى الله عليه و سلم بمكة فقالوا: يا رسول الله 1 كنا في عز و نحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، ١٠ فقال د إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلوا القوم ، فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز و جل "الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم " ـ الآية . و هذا يفهم أن نسبة القول إليهم إنما هي لآن حالهم في التأخر عن المبادرة إلى القتال حال من يقول ذلك ، فالمراد من الآية إلهابهم إلى القتال و تهييجهم ، ليس غير .

ه و لما عجب عليه الصلاة و السلام منهم إنكارا عليهم كان كأنه قال: فما أقول لهم؟ أمره وعظهم و تضليل عقولهم و تفييل آرائهم الم

م (۸۳) بقوله

<sup>(1)</sup> في الأصول: كثير (ع) زيد من ظ و مد (ع) في ظ و مد: تهيجهم .
(3) في الأصل و مد: عجبه ، و في ظ: تمجتهه \_ كذا (ه) من ظ و مد، و في ظ: الأصل: فامر (٦) فيل رأيه: خطأه و قبحه ، و في الأصل: تصيل ، و في ظ: تغييل ، و في مد: تغييل \_ كذا (٧) في ظ: اكرامهم .

بقوله: ﴿ قُلْ مَتَاعَ الدُّنيَا قَلِيلَ ﴾ أَى وَ لُو فَرْضَ أَنَّهُ مَدٌّ فَي آجَالُـكُمْ إلى أن تملوا الحياة ، فان كل منقطع قليل ، مـع أن نعيمها غير محقق الحصول، و إن حصل كان منفصا بالكدورات ﴿ و الا خرة خير لمن اتتى الله أى لأنها لا يفني نعيمها مع أنه محقق و لا كدر فيه، وهي شر من الدنيا لمن لم يتق ' ، لأن عذابها طويل ' لا يزول ﴿ وَ لا تظلمون هُ فتيلاه ﴾ أى لا في دنياكم بأن تنقص آجالكم بقتالكم، و لا أرزاقكم باشتغالكم"، و لا في آخرتكم بأن يضيع ' شيء من ثوابكم على ما تنالونه " من المشقة، لأنه سبحانه و تعالى حكيم لا يضع شيئا في غير موضعه ، و لا يفعل شيئًا إلا على قانون الحكمــة، فما لـكم تقولون قول المتهم: لم فعلت؟ أ تخشون [ الظلم في إيجاب ما لم يجب عليكم و في نقص الرزق ١٠ و العمر؟ تعالى الله عن ذلك! بل هو \_ مع أن سنته \_ " ] العدل و له أن يفعل ما شاه ، " لا يسئل عما يفعل " - يحسن و يعطى من تقبل ا إحسانه أتم الفضل .

و لما زهدهم في دار المتاعب و الأكدار " على تقدير طول البقاء،

<sup>(</sup>۱) زيد بعده في ظ: عذابها (۲) زيدت الواو بعده في ظ (۲) من ظ و مد، و في الأصل: وفي الأصل: باشغالكم (٤) في ظ: يطيع (٥) من ظ و مد، و في الأصل: تنالوه (٦) في ظ: عله (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٨) زيد في ظ: لا. (٩) من ظ و مد، و في الأصل: بحسن (١٥) في ظ: يقبل (١١) في ظ: الاقدار.

و كانوا كأنهم يرجون بـترك القتال الخلود، أو تأخير موت يسببه ا القتال؟ نبههم على ما يتحققون من أن المنية منهل لا بـد من وروده في الوقت الذي قدر له [ و - ٢ ] إن امتنع الإنسان منه في الحصون؛، أو رمى نفسه في المتالف، فقال تعالى \_ مبكتا من قال ذلك، مؤكدا ه بما النافية لنقيض ما تضمنه الكلام لأن حالهم حال من ينكر الموت بغير القتال، مجيبًا \* بحاق " الجواب بعد ما أورد الجواب [ الأول- " ] على سبيل التنزل \_: ﴿ ان ما تكونوا ﴾ أيها الناس كلكم مطيعكم و عاصيكم ﴿ يدرككم الموت ﴾ أى فانه طالب، لا يفوته هارب ﴿ و لوكنتم في بروج ﴾ أى حصون برج داخل برج ، أوكل واحد ^ منكم في برج ٠ و لما كان ذلك جمعا ناسب التشديد المراد به الكثرة في ﴿ مُشْيَدَةً ۗ ﴾ أي مطولة ، كل واحسد منها شاهق في الهواء منيع ، و هو مع ذلك 'مطلى بالشيد' أي بالجص، فلا خلل فيه أصلا، و بجوز أن راد بالتشييد مجرد الإتقان ١٠، يعني أنها مبالغ في تحصينها ـ لأن السياق أيضا يقتضيه ، فاذا كان لا بد من الموت فلا ن يكون في الجهاد الذي يستعقب

(١) من ظ و مد، و في الأصل: يسبب (٢) زيدت الواو من مد (٢) من ظ و مد، و في الأصل: الحصول. ظ و مد، و في الأصل: الحصول. (٥) من ظ و مد، و في الأصل: عييا \_ كذا (٢) في ظ: يخلق. و الحاق:

الكامل فى الشيء (٧) زيد من ظ و مد (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ.

(٩-٩) في ظ: بطل بالسيد - كذا (١٠) في ظ: بالاتفاق - كذا .

١٥ السَّمَادَةُ الْابِدِيَّةِ أُولَى مِن أَنْ يَكُونَ فَي غَيْرِهِ •

ثم عطف ما بق من أقوالهم على ما سلف منها فى قوله "ربنا لم كتبت" - إلى آخره و إن كان هذا الناس منهم غير الأولين، و يجوز أن يقال: إنه لما أخبر أن الحدر لا يغنى من القدر أتبع ذلك حالا لهم أمكتا به لمن توانى فى أمره، مؤذنا بالالتفات إلى الغيبة إعراضا عن خطابهم يبعض غضب، لانهم جمعوا إلى الإخلال بتعظيمهم لله تعالى ه الإخلال بالأدب مع الرسول صلى الله عليه و سلم الذى أرسله ليطاع باذن الله فقال: ﴿ و ان ﴾ أى قالوا ذلك و الحال أنه إن ﴿ تصبهم ﴾ إنى أى من الأمة، وهم من كان فى قلبه مرض ﴿ حسنة ﴾ أى شىء و يحسن وقعه عندهم من أى شىء كان في هذا الله فيها ١٠ ﴿ و ان تصبهم سيئة ﴾ أى حالة تسوءهم من أى جهة كانت ﴿ يقولوا هذه من عند الله ع) أى حالة تسوءهم من أى عبه كان ﴿ و ان تصبهم سيئة ﴾ أى حالة تسوءهم من أى جهة كانت ﴿ يقولوا هذه من عند الله على حالة تسوءهم من أى جهة كانت ﴿ يقولوا هذه من عندك أى من جهة حلولك فى هذا البلد تطيرا بك ٠

و لما كان هذا أمرا فادحا ، و للفؤاد محرقا و قادحا ، سهل عليه بقوله: ﴿ قُلَ كُلُّ ﴾ أى السيئة و الحسنة فى الحقيقة دنيوية كانت أو أخروية ﴿ من عند الله \* أى الذى له كل شى ، و لا شى ، لغيره ، ١٥ و ذلك كما قالوا لما مات أبو أمامة أسعد بن ذرارة نقيب بنى النجار رضى الله تعالى عنه \* عند ما هاجر النبى صلى الله عليه و سلم ،

<sup>(1-1)</sup> في ظ: مسكتا به من (٢) من ظ ومد ، و في الأصل: الاجلال (٣) زيد من ظ و مد (3-3) في ظ: تعجبهم و تحسن (٥-٥) في ظ: اى من (٦) سقط من ظ (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: عنهم •

' فقال النبي صلى الله عليه و سلم' -كما فى السيرة \_: بئس الميت أبو أمامة ليهود' و منافق العرب! يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، و لا أملك [ لنفسى و لا لصاحبي من الله شيئا \_ "] .

[ و لما تسبب عن هذا معرفة أنهم أخطأوا فى ذلك \_ أ ] ، فاستحقوا الإنكار قال منكرا عليهم : ﴿ فَمَا ﴾ و حقرهم بقوله : ﴿ لَآهُولاً ﴾ و كأنه قال أ : ﴿ القوم ﴾ الذى هو دال على القيام و الكفاية ، إما تهكا بهم ، و إما نسبة لهم إلى قوة الأبدان أ و ضعف المكان ﴿ لا يكادون يفقهون ﴾ لا يقربون من أن يفهموا ﴿ حديثاه ﴾ أى يلتى إليهم أصلا فهما جيدا .

۱۰ و لما أجابهم بما هو الحق إيجادا علمهم ما هو الأدب لملاحظة السبب فقال مستأنفا: ﴿ مَا اصابك من حسنة ﴾ أي نعمة دنيوية أو أخروية ﴿ فَمَن الله وَ ﴾ أي إيجادا و فضلا ، و الإيمان أحسن الحسنات، قال الإمام: إنهم يقولون \*: [ إنهم - ٧] اتفقوا على أن قوله " و من احسن قولا بمن دعا الى الله " المراد به كلمة الشهادة ﴿ و مَا اصابك ﴾ احسن قولا بمن دعا الى الله " أي بلا ، ﴿ فَن نفسك " ) أي بسبها " فغيرك بطريق الأولى .

<sup>(</sup>۱-۱) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) فى ظ : اليهود (۲) زيد ما بين الحاجزين من ظ من ظ و مد و سيرة ابن هشام ۱ / ۱۸۰ (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد (۵) سقط من ظ (۲) من ظ ومد، وفى الأصل: الايذان -كذا (۷) زيد من ظ (۸) سورة ٤١ آية ۲۲ (۶) فى ظ : ليمها - كذا .

و لما اقتضى قولهم إنكار رسالته ' صلى الله عليه و سلم إلا إن فعل كل خارقة ، و أخبر سبحانه و تعالى بأنه مستو منع الخلق في القدرة قال سبحانه و تمالى مخبرا بما اختصه به عنهم: ﴿ و ارسلنك ﴾ أي مختصين لك بعظمتنا ﴿ للناس ﴾ أي كافـــة ﴿ رَسُولًا \* ﴾ أي تفعل ما على الرسل من البلاغ و تحوه، و قد اجتهدت في البلاغ و النصيحة، و لم نجملك ه **الها** تأتى [ عا - : ] يطلب منك من خير و شر ، فان أنكروا رسالتك فالله يشهد بنصب المعجزات و الآيات البينات " ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ ﴾ المحيط علما و قدرة ﴿ شهيدا م ﴾ لك بالرسالة [ والبلاغ ، و لما نـ في علمهم في التخلف عن طاعته إلى أن ختم بالشهادة برسالته ؛ قال مرغبا- " ] مرهبا على وجه عام يسكن قلبه، و يخفف من دوام عصيانهم له، " دالا على" ١٠ عصمته في جميع حركاته و سكناته: ﴿ مَنْ يَطْعُ الرَّسُولُ ﴾ أي كما هو مقتضى حاله ﴿ فقد اطاع الله ؟ ﴾ الملك الأعظم الذي لا كفو. له، لأنه داع إليه، و هو لا ينطق عن الهوى، إنما يخبر بمـا يوحيه إليه ﴿ و من تولى ﴾ أي عن طاعته .

و لما كان (لتقدير: فانما عصى الله، و الله سبحانه و تعالى عالم به ١٥ و قادر عليه، فلو أراد ^ لرده و لو شاه لاهلكه بطغيانه، فاتركه و ذاك ٢٠

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: برسالته (۲) من مد، وفي الأصل وظ: نغمل (۱) من ظومد، وفي الأصل وظ: نغمل (۱) سقط من ظ(٤) ريد من مد (۱) زيد ما بين الحاجزين من ظومد، (--7) تكرر ما بين الرقين في الأصل (۷) في ظ: على (۸) من مد، وفي الأصل وظ: اراده.

1894

عبر عن ذلك كله بقوله: ﴿ فَآ ارسَلْنَكُ ﴾ أي بعظمتنا ﴿عَلَيْهُم حَفَيظًا ﴿ عَلَيْهُمْ حَفَيظًا ﴿ عَلَ إنما أرسلناك داعيا .

و لما كان من شأن الرسول صلى الله عليه و سلم أن يحفظ ن أطاعه و من عصاه ليبلغ ذلك من أرسله، وكان سبحانـه و تعالى قد ه أشار له إلى الإعراض عن ذلك، لكونه لا يحيط بذلك علما و إن اجتهد؛ شرع يخبره ببعض ما يحفونه فقال حاكيا لبعض أفوالهم مبينا لنفاقهم فيه و خداعهم: ﴿ و يقولون ﴾ أي إذا أمرتهم بشيء من أمرنا و هم بحضرتك ﴿ طاعة نَ ﴾ أي كل ا طاعة منا لك دائمًا، بحن ثابتون على ذلك، و التنكير للتعظيم بالتعميم ﴿ فَاذَا / بِرَزُوا ﴾ أي خرجوا ﴿ مَن عَنْدُكُ ١٠ بيت طآئفة ﴾ هم في غاية التمرد ﴿ منهم ﴾ أي قدرت و زورت على غاية من التقدير و التحرير " مع الاستدارة و التقابل كفعل من يدير الأمور و يحكمها و يتقنها ليلا ﴿ غير الذي تقول ١ ﴾ أي تجدد قوله لك في كل حين من الطاعة التي أظهروها [ أو غير قولك الذي بلغتـه لهم ، و أدغم أبو عمرو؛ و حمزة ° التاء بعد تسكينها استثقالا لتوالى الحركات\_ ` ] في ١٥ الطاء لقرب المخرجين، و الطاء تزيد بالإطباق، فحسن إدغام الانقص في الازيد؛ و أظهر الباقون، و الإدغام أوفق لحالهم، و الإظهار أوفقٌ لما ^

فى ظ و مد غذفناها .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) من ظ ومد، وفي الأصل : بالعميم (٧) في ظ : التحذير.

<sup>(</sup>٤) من نثر المرجان ١٠٩١، وفي ظ: الموس، وفي مد: المومروا - كذا .

<sup>(</sup>ه) من مد و نثر المرجان ، و فى ظ : هـزة ـكذا بألهاء (٦) زيد ما بين الحاجزين

من ظ و مد (٧) في ظ: اظهر (٨) زيد بعد في الأصل: صلح، ولم تكن الزيادة

فصح من محالهم.

و لما كان الإنسان من عادته إثبات الأمور التي ريد تخليدها بالكتابة أجرى الأمر على ذلك فقال: ﴿ و الله ﴾ أى و الحال أن الملك المستجمع لصفات الكمال ﴿ يكتب ما يبيتون ع ﴾ أى يجددون تبييته كلما فعلوه، و هو غنى عنه و لكن ذلك ليقربهم ٢ إياه يوم يقوم الأشهاد، ه و يقيم به الحجة عليهم على ما جرت به عاداتهم ، أو يوحى به اليك فيفضحهم ٢ بكتابته و تلاوته مدى الدهر، فلا يظنوا أن تبييتهم ٢ فيفضحهم ٢ شيئا .

و لما تسبب عن ذلك كفايته صلى الله عليه و سلم هذا المهم قال:

( فاعرض عنهم ﴾ أى فانهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم (و توكل) . ١ أى فى شأنهم و غيره ( على الله أ ﴾ أى الذى لا يخرج شى، عن مراده ( وكنى بالله ﴾ أى الحيط علما و قدرة ( وكيلاه ) فستنظر كيف تكون العاقبة فى أمرك و أمرهم.

و لما كان سبب إبطانهم خلاف ما يظهرونه ^ اعتقاد أنه صلى الله عليه و سلم رئيس، لا يعلم إلا ما أظهروه، 'لا رسول ' من الله الذى ١٥ يعلم السر و أخنى ؟ [سبب - '] عن ذلك على وجه الإنكار إرشادهم (١) فى ظ: تبعيته ، و فى مد: بتبعيته \_ كذا (٧) فى ظ: القولهم (٣) سقط من ظ (٤) فى ظ: ليفضحهم (٥) من ظ و مد ، و فى الأصل: تلاوة (٦) فى ظ: تبعيتهم (٧) من مد ، و فى الأصل: بتهم ، و فى ظ: بغيهم \_ كذا (٨) فى مد: يظهرون (٩-١) فى ظ: لرسول (١٠) زيد من ظ و مد .

إلى الاستدلال على رسالته بما يزيح الشك و يوضح الأمر، و هو تدبر المدا القرآن المتناسب المعانى، المعجز المبانى، الفائت اقوى المخاليق، المظهر لحفايهم؟ على اجتهادهم فى إخفائها، فقال سبحانه و تعالى دالا على وجوب النظر فى القرآن و الاستخراج للمانى منه: ﴿ افلا يتدرون ﴾ أى يتأملون، يقال: تدرت الشى، - إذا تفكرت فى عاقبته و آخر أمره ﴿ القرآن ﴾ أى الجامع لكل ما يراد علمه من تميز الحق من الباطل على نظام لا يختل و نهج لا يمل ؟ قال المهدوى أن و هذا دليل على وجوب تعلم معانى القرآن و فساد قول من قال: لا يجوز أن يؤخذ منه إلا ما ثبت عن الني صلى الله على ما يره منع أن يتأول يؤخذ منه إلا ما ثبت عن الني صلى الله على النظر و الاستدلال .

و لما كان التقدير: فلو كان من عند غير الله لم يخبر بأسرارهم، عطف عليه قوله: ﴿ ولو كان من عند غير الله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة - كما زعم الكفار ﴿ لوجدوا فيه اختلافا كثيراه ﴾ أى فى المعنى بالتناقض و التخلف عن الصدق فى الإخبار بالمغيبات أو بعضها، وفى النظم بالتفاوت فى الإعجاز ؛ فاذا علموا أنه من عند الله بهذا الدليل القطعى حفظوا سرائرهم كما يحفظون علانياتهم ، لأن الأمر بالطاعة مستو عند السر و العلن ؛ و التقييد بالكثير يفيد أن المخلوق عاجز عن

٠٤٥) التحرز

<sup>(1)</sup> فى ظ: يدبر (7) من ظ و مد، و فى الأصل: لخف يهم (٣) فى ظ: على . (٥) و هو أحمد بن عمار بن أبى العباس المغربي أبو العباس، نحوى لغوى مقرئ مفرى مفسر \_ كما فى معجم المؤلفين ٢٧/٢ .

التحرز من النقص العظيم بنفسه ، و إفهامُه ـ عند استثناء قيض التالى ـ وجود الاختلاف اليسير فيه تدفعه الصرائح .

و لما أمن سبحانه و تعالى بالنفر إلى الجهاد على الحزم و الحذر ، و أولاه الإخبار بأن من الناس المغرر [ و المخذل - " ] تصريحا بالثاني و تلويحًا إلى الأول، و حذر منهما و من غيرهما إلى أن ختم بأمر ه الماكرين، و أن القرآن قيم لا عوج فيه ' ؛ ذكر أيضا المخذلين و المغررين على وجه أصرح من الأول مبينا ما كان عليهم فقال: ﴿ و اذا جَآءُهُم ﴾ أى هؤلاء المزلزلين ﴿ امر من الامن ﴾ من غير / ثبت ﴿ اوَ الحوف﴾ -EAN! كذلك ﴿ اذاعوا ﴾ أي أوقعوا الإذاعة لما يقدرون عليه من المفاسد ﴿ به ا ﴾ أى بسببه من غير علم منهم بصدقه من كذبه ، و حقه مر. ١٠ باطله، و متفقه من مختلفه، فيحصل الضرر البالغ لاهل الإسلام، أقله قلب الحقائق ؟ قال في القاموس : أذاعه و به : أفشاه و نادي به في الناس. و ذلك كما قالوا في أمر الامن حين انهزم أهل الشرك بأحد، فـتركوا المركز الذي و ضعهم \* به ' رسول الله " صلى الله عليه و سلم ، و خالفوا أمره و أمر أميرهم ، فكان سبب كرة المشركين و هزيمة المؤمنين ، ١٥ و فى أمر الخوف حين صاح الشيطان : إن محمدا قد قتل ، فصدقوه و أذاعه بعضهم لبعض، و انهزموا و أرادوا الاستجارة بالكفار من أبي سفيان (1) من مه وفي الأصل: نفسه، وفي ظ: بنقصه (٧) سقط من ظ (٧) زيد

<sup>(1)</sup> من مه و فى الأصل: نفسه ، و فى ظ: بنقصه (٢) سقط من ظ (٣) زيد مر ظ و مد (٤) فى ظ: ليحصل (٥) فى ظ: وصفهم (٣-٦) سقط ما بين الرقين من ظ .

وأبي عامر، وكذا ما أشاعوه المعند الخروج إلى "بدر الموعد من أن أبا السفيان قد جمع لهم ما لا يحصى كثرة، و أنهم إن لقوه لم يبق منهم أحد - إلى غير ذلك من الإرجاف إلى أن صارت المدينـــة تفور بالشر فوران المرجل، حتى أحجمواً كلهم \_ أو إلا أقاهم \_ حتى فال النـى صلى الله عليه و سلم: و الله الاخرجن و لو لم يخرج معى أحد! فاستجابوا حينئذ ، و أكسبهم هذا القول شجاعة و أنـالهم طمأنينة ، فرجعوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء كما وعدهم الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم إن صبروا و اتقوا ، فكذب و ظنهم و صدق الله و رسوله، و في هذا إرشاد إلى الاستدلال على كون القرآن من عنده ١٠ سبحانه و تعالى بما يكذب من أخبارهم هذه ١ التي يشيعونها ٧ و يختلف، و أن [ ما - ^ ] كانِ من غيره تعالى فمختلف \_ و إن تحرى فيه متشبه ^ -و إن جـل عقله و تناهى نبله إلا إن استند ' عقله إلى ما ورد عن العالم بالعواقب، المحيط بالكوائن على لسان الرسل عليهم الصلاة و السلام و التحية و الإكرام، و إلى أن القياس حجة، و أن تقليد القاصر للعالم ١٥ واجب، و أن الاستنباط واجب على العلماء، و النبي صلى الله عليه و سلم (١) من مد، وفي إلاصل وظ: شياعوه (١-١) تكرر ما بين الرقين في الأصل -بعد « احد الى » (م) من ظرو مد ، و في الأصل : احججوا \_ كذا (ع) في ظ: من (ه) مِن ظ و مِدٍ ، و في الأصل: فكذبوا (-) من مد ، و في الأصل: هذا ، و أد سقط من ظ (v) في ظ: تشيعو نها (A) زيد من ظ و مد (p) من ظ و مد ، و في الأصل: منسيه ـ كذا (١٠) في ظ: اثند .

رأس العلماء، و إلى ذلك يوى قوله تعالى: ﴿ و لو ردوه ﴾ ﴾ أى ذلك الأمر الذى لا نص فيه من قبل أن يتكلموا بسه ﴿ الى الرسول ﴾ أى نفسه إن كان موجودا، و أخباره أ إن كان مفقودا ﴿ و الى اولى الامر منهم ﴾ أى المتأهلين لأن يأمروا و ينهوا من الامراء بالفعل أ أو بالقوة من العلماء و غيرهم ﴿ لعلم ﴾ أى ذلك الامر على حقيقته و هل هو مما ه بذاع أو لا ﴿ الذين يستنبطونه ﴾ أى يستخرجونه بفطنتهم و تجربتهم كما يستخرج الإنباط المياه و منافع الارض ﴿ منهم أ ﴾ أى من الرسول و أولى الامر .

و لما كان التقدير: فلو لا فضل الله عليهم و رحمته بالرسول و ورّاث؟
علمه 'لاستبيحت باشاعاتهم' هذه بيضة الدين و اضمحلت أمور المسلمين؛ ١٠ عطف عليه قوله: ﴿ و لو لا فضل الله عليهم ﴾ أى أيها المتسمون بالإسلام بالزال الكتاب و تقويم العقول ﴿ و رحمته ﴾ بارسال الرسول ﴿ لا تبعتم الشيطن ﴾ أى المطرود " المحترق ﴿ الا قليلاه ﴾ أى منهم فانهم لا يتبعونه " حفظا من الله سبحانه و تعالى بما وههم من صحيح العقل من غير واسطة رسول ؛ و هذه الآية من المواضع المستصعبة لا على الأفهام ١٥ بدون توقيف على المراد بالفضل إلا عند من آتاه الله سبحانه و تعالى علما بالمناسبات، و فهما ثاقبا بالمراد بالنساقات، و فطنة بالأحوال و المقامات

<sup>(</sup>١) فى ظ: اختاره (٧) فى ظ: با \_ كذا (٩) فى ظ: وارث (٤-٤) قى ظ: لاستبحيت باشاعتهم (٥) قى ظ: المطر \_ كذا (٦) زيّد بعده فى الأصل: يهم، ولم نكن الزيادة فى ظ و مد فحدفناها (٧) فى ظ و مد المستعصية .

1899

نظم الدرر

تقرب من الكشف، و ذلك أن من المقرر أنه لا بد من عالفة احكم المستشى الحكم المستشى منه، و هو هنا من وجد عليهم الفضل و الرحمة فاسد، إما بأن يعدموا الفضل فيتبعوه ، و يلزم عليه أن يكون الضال ه أقل من المهتدى، و هو خلاف المشاهد؛ أو ْ بأن يعدموه " فلا يتبعوه، فيكونوا مهندين من غير فضل؛ أو بأن يوجد عليهم الفضل فيتبعوه، فيكونوا ضالين مع الفضل و الرحمة اللذين كانا سببا في امتناع الضلال عن المخاطبين، فيكونان تارة مانعين، و تارة غير مانعين، فلم يفيدا إذن مع أنه أيضا بلزم عليه أن يكون الضال أقل من المهتدى ؛ فاذا حل ١٠ الكلام على أن المراد بالفضل الإرسال وضح المعنى و يكون التقدير: و لو لا إرسال الرسول لا تبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، ` فأنهم لا يتبعونه ` من غير إرشاد الرسول، بل بهداية من الله سبحانسه و تعالى و فضل بلا واسطة كقس<sup>٧</sup> بن ساعدة و زيد بن عمرو بن فيل و ورقة بن نوفل؛ و الدليل على مسدًّا المقدر أن السياق لرد الأشياء كلها إلى الرسول ١٥ صلى الله عليه و سلم ، و المنع من الاستقلال بشيء دونه ٠

و لما بين سبحانه و تعالى نفاقهم المقتضى لتقاعدهم عن الجهاد بأنفسهم

و تنشيطهم (NT)

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل : يخالفة \_ كذا (٢ - ٢) سقط ما بين الرقمين من ظ (٣) من ظ و مد ، وفي الأصل: منها (٤) في ظ: فيتبعونه (٥-٥) من مد ، و في الأصل: بـان يعدموا ، و في ظ: فــلا يعدموه (٢-٦) في ظ: فانكم لا تتبعونه (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: كقيس (٨) سقط من ظ .

و تنشيطهم لغيرهم، كان ذلك سببا لآن يمضى صلى الله عليه و سلم لامره سبحانه و تعالى من غير التفات إليهم وافقوا أو نافقوا ، فقال سبحانه و تعالى بعد الامر بالنفر ثبات و جميعا ، و بيان أن منهم المبطئ ، مشيرا إلى أن الامر باق و إن بطأ الكل : ﴿ فقاتل في سبيل الله ج ﴾ أى الذى له الامر كله و لوكنت وحدك .

و لما كان كأنه قيل: فما أفعل فيمن أرسلت إليهم إن لم يخرجوا؟ قال - معلماً بأنه 'قد جعله' أشجع الناس و أعلمهم بالحروب و تدبيرها، و هو مع تأييده بذلك قد تكفل بنصرته و لم يكله إلى أحد -: ﴿ لا تكلف الانفسك ﴾ [أى ليس عليك - ] إثم أتباعك لو تخلفوا عنك، و قد أعاذهم الله سبحانه و تعالى من ذلك ، و لا ضرر عليك في الدنيـا أيضا ١٠ من تخلیهم، فان الله سبحـانه و تعالى ناصرك وحـده، و ليس النصر إلا بيده سبحانه و تعالى، و ما \* كان سبحانه و تعالى ليأمره بشيء إلا و هو كفوء له ، فهو ملىء بمقاتلة الكفار كلهم " وحده و إن كانوا أهل الأرض كلهم، و لقد عزم في غزوة بـدر الموعد ـ التي قيل: إنها سبب نزول هذه الآية - على الحروج إلى الكفار و لو لم يخرج معه أحد؛ و قد ١٥ اقتدى به صاحبه الصديق? رضي الله تعالى عنه في قتال أهل الردة فقال للصحابة رضى الله تعالى عنهم: و الله لو لم أجد إلا هاتين \_ يعني ابنتيه:

<sup>(</sup>١) زيد بعده في ظ: فقال (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد، غير أن «أي م غير موجود في ظ (٤) في ظ: وحدك (٥) من ظ ومد، و في الأصل: لما (٦) سقط من ظ .

عائشة و أسماء رضي الله تعالى عنهما - لقاتلتهم ا بهما •

و لما كان ذلك قد يفتر عن الدعاء قال : ﴿ و حرض المؤمنين ج ﴾ أى مُرهم بالجهاد و انههم عن تركه و عن مواصلة كل من يتبطهم عنه [ و عظهم - ] و اجتهد فى أمرهم حتى يكونوا مستعدين للنفر متى ندبوا ه حتى كأنهم لشدة استعدادهم حاضرون فى الصف دائما عم استأنف الذكر لثمرة ذلك فقال : ﴿ عسى الله ﴾ أى الذي استجمع صفات الكمال ﴿ ان يكف ﴾ بما له من العظمة ﴿ باس الذين كفروا أ ﴾ أى عن أن أي منه إظهار الدين بقتالك و قتال من تحرضه أ ، و لقد فعل سبحانه و تعالى ذلك ، فصدق وعده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده ، و تعالى ذلك ، فصدق وعده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده ، عليه الصلاة و السلام .

و لما كان السامع ربما فهم أنه لا يتأتى [كفهم- ] إلا بذلك ، قال ترغيبا و ترهيبا و احتراسا: ﴿ و الله ﴾ أى الذى لا مثل له ﴿ اشد باسا ﴾ أى عذابا و شدة من المقاتيلين و المقاتيلين أ ﴿ و اشد تنكيلاه ﴾ أى تعذيبا بأعظم العذاب ، ليكون ذلك مهلكا للعذب و مانعا لغيره عن مثل فعله ؛ قال الإمام أبو عبد الله القزاز: [يقال - ] : نكلته تنكيلا - إذا عملت به عملا يكون نكالا لغيره ، أى عبرة فيرجع عن المراد من إذا عملت به عملا يكون نكالا لغيره ، أى عبرة فيرجع عن المراد من الله على المراد من ط (١) في ظ : استعداده واضرين (٥) سقط من مد (٦) في ظ : محرصه - كذا غير منقوط (٧) ذيد

من ظ ومد (٨) في ظ: القابلين .

0..1

أجله، وهو أن الناظر إليه و الذى يبلغه ذلك يخاف أن يحل به مثله، أى فيكون له ذلك قيدا عن الإقدام؛ و النكل – بالكسر: القيد.

و لما كان/ ذلك موجبًا للرغبة في طاعة النبي صلى الله عليه و سلم لا سيما في الجهاد ، و للرغبة فيمن كان بصفة المؤمنين من الإقبال على الطاعة، و الإعراض عن كل من كان بصفة المنافقين ، و الإدامة لطردهم و إبعادهم ه و الغلظة ٢ عليهم، و الحذر من مجالستهم حتى يتبين إخلاصهم، و كان بين كثيرً من خلص الصحابة رضي الله تعالى عنهم و بينهم قرابـات توجب العطف المقتضى للشفقة عليهم ، الحاملة للشفاعه فيهم ، إما بالإذن في التُخلف عن الجهاد لما يزخرفون القول؛ مرب الاعدار الكاذبة، [ أو \_ ° ] في العفو عنهم عند العثور على نقائصهم ، أو في إعانتهم أو إعانة ١٠ غيرهم بالمال و النفس في أمر الجهاد عند ادعاء أن المانع له عنه العجز ـ و في غير ذلك، و كانت التوبة معروضة " لهم و لغيرهم، و كان الـــبر ما سكن إليه ^القلب، و الإثم ما حاك في الصدر، و الإنسان على نفسه بصيرة ، و كانت^ البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى ، و كان الإنسان ربما أظهر شرا ا في صورة الخير؛ رغب سبحانه و تعالى في البر، ١٥ و حذر ١٢ من الإثم بقوله .. معمما مستأنف في جواب من كأنه قال:

و مد، و في الأصل : حذرا .

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: يخالف (٧) في ظ: الفاظ (٧) في ظ: بكثير.

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ و مه (٥) زيد من ظ و مد (٩) من مد ، وفي الأصل وظ: عند (٧) في ظ: مفروضة (٨ – ٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) سقط من

ظ (١٠) في ظ: سرا (١١) من ظ و مد، وفي الأصل: سورة (١٢) من ظ

اما تقبل فيهم شفاعة -: ( من يشفع ) أى يوجد و يجدد '، كائنا من كان، فى أى وقت كان ( شفاعة حسنة ) أى يقيم بها عدر المسلم فى كل ما يجوز ' فى الدين ليوصل إليه خيرا ، أو " يدفع عنه ضيرا ' ( يكن له نصيب منها ع ) بأجر تسببه فى الخير (و من يشفع ) كائنا من كان ، فى أى زمان كان ( شفاعة سيئة ) أى بالذب عن بجرم فى أمر لا يجوز ، و التسبب فى إعلائه و جبر ' دائه ؛ و عظم الشفاعة السيئة لأن در " المفاسد أولى من جلب المصالح ، فقال - معبرا بما يفهم النصيب و يفهم أكثر منه تغليظا فى الزجر ' - : ( يكن له كفل منها ' ) و هذا بيان لان الشفاعة فيهم سيئة إن تحقق إجرامهم ، حسنة إن علت توبتهم الراهم .

و لما كان كل من تحريض المؤمنين على الجهاد و الشفاعة الحسنة من وادى دمن سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، حُسن أ اقترانهما جدا ، و النصيب قدر متميز أ من الشيء أ يخص من هو له ، و كذا الكفل إلا أن الاستعال يدل على أنه أعظم من النصيب ، و يؤيده ما قالوا من أنه قد يراد به الضعف ، فكأنه نصيب متكفل بما هو له

عن هو له .

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: يجد، و في مد: تحدد \_ كذا (٢) في ظ: تجوز .

<sup>(</sup>م) في ظ « و » (٤) في ظ: ضير (ه) في ظ: حنو ، و في مد: حر \_ كذا .

<sup>(</sup>٦) من ظومد، وفي الأصل: وزر - كذا (٧) في ظ: الرر - كذا .

<sup>(</sup>٨) من ظ و مد، و في الأصل : حسنة (٩) في ظ : مميز (١٠) زيد بعده في ظ :

من إسعاد و إبعاد ؟ قال أهل اللغة : النصيب : الحظ ، والكفل ــ بالكسر ' :
الضعف و النصيب و الحظ ، و مادة ' نصب ' يدور على العلم المنصوب ،
و يلزمه الرفع و الوضع و التمييز و الآصل و المرجع و التعب ، فيلزمه الوجع ، و من لوازمه أيضا الحد و الغاية و الجد ف و الوقوف ؛ و مادة ' كفل ' تدور على الكفل ـ بالتحريك و هو العجز أو ردفه ، و يلزمه ه الصحابة و اللين و الرفق و التأخر ؛ و قال الإمام : الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الإنسان في تحصيل المصالح لنفسه و دفع المفاسد عن نفسه ، و المقصود هنا حصول ضد ذلك كقوله " فبشرهم بعذاب اليم " نفسه ، و المقصود هنا حصول ضد ذلك كقوله " فبشرهم بعذاب اليم " الغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية " إلى سقوط الحق و قوة الباطل تكون عظيمة العقاب " عندالته سبحانه و تعالى ــ انتهى ، و ما غلظ ١٠ الباطل تكون عظيمة العقاب " عندالته سبحانه و تعالى ــ انتهى ، و ما غلظ ١٠ هذا الزجر إلا للملم بأن أكثر النفوس ميالة بأصحابها للشفاعة بالباطل .

و لما كان الآليق بالرغبة أن لا يقطع في موجبها [ و إن عظم - ^ ] بالحقية "، ليكون" ذلك زاجرا عن مقارفة " شيء منها و إن صغر ؛ عبر الخينة " بالنصيب ، و" في السيئة بالكفل" ؛ و يؤيد إرادة هذا أنه

<sup>(1)</sup> فى ظ: و الكسر (٧) فى ظ: نصيب (٣) من ظ و مسد، و فى الأصل: التميز (٤) فى الأصول: الحد، و مبتى التصحيح ما ورد فى القاموس: نصبه الهم: أتعبه، و الرجل: جد (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: المودى (٦) من ظ و مد، و فى الأصل: بهذا (٨) زيد ظ و مد، و فى الأصل: بهذا (٨) زيد من ظ (٩) فى ظ: بالفوذ – كذا (١١) فى ظ: ليلا يكون (١١) من ظ و مد، و فى الأصل: مفارتة (١٢-١١) فى ظ: بالحسنة (١٣) سقطت الواو من ظ.

تعالى لما ذكر ما يوجب الجنة من الإيمان و التقوى، وكان في سياق الوعظ لأهل الكتاب الذين هم على شرع أصله حق بتشريع ' رسول من عند الله ، فتركهم لذلك بعيد يحتاج إلى زيادة ترغيب ؛ عبر بالكفل فقال تعالى " يَايِها الذين المنوا/ انقوا الله و المنوا برسوله بؤنكم كفلين ه من رحمته " - إلى آخرها .

10.1

و لما كان النصيب مبها ً بالنسبة [ إلى علمنا لتفاوته بالنسبة - ١ ] إلى قصور الشافعين، و إقدامهم على الشفاعة على علم أو جهل و غير ذلك ما لا يمكن الإحاطة به إلا الله سبحانه و تعالى علما و قدرة ؛ قال تعالى مرغبا و مرهبا: ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ ﴾ أي ذو الجلال و الإكرام ' ﴿ على ١٠ كل شيء ﴾ من الشافعين و غيرهم و جزاء الشفاعة ﴿ مقيتًا ه ﴾ أي حفيظا و شهيدا و قـــديرا على إعطاء ما يقوت من أخلاق النفوس و أحوال القلوب و أرزاق الابدان و جميع ما به القوام جزاء و ابتداء من جميع الجهات، وعلى تقدير ما يستحق كل أحد" من الجزاء على الشفاعة و کل خیر و شر ۰

و لما كان ذلك موجباً للاعراض عنهم وأسا و منابذتهم قولاً و فعلاً ، بين سبحانه و تعالى أن التحية ليست من وادى الشفاعة ، و أن الشفاعة تابعة للعلم، و التحية تابعة للظاهر، فقال سبحانه و تعالى عاطفا

<sup>(</sup>١) في ظ: تشريع (٢) سورة ٥٥ آية ٢٨ (٣) في ظ: منها (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد، غير أن « إلى ، ليس في ظ ( ه ) سقطت الواو من ظ و مد ( ) ن مد : الحمال <math>( ) ) ن ظ : واحد <math>( ) ) زيدت الواو بعده في ظ . على

على ما تقديره : فلا تشفعوا فيهم و أنتم تعلمون سوء مقاصدهم، فقال معبرًا بأداة التحقق بشارة لهم بأنهم يصيرون \_ بعد ما هم فيه الآن من النكد - ملوكا، و في حكم الملوك، يحيون و يشفع عندهم، و حثا على التواضع: ﴿ و اذا حييتم بنحية ﴾ أى [ أيّ تحية كانت ـ ' ] إذا كانت مشروعة ، و أصل التحية الملك ، و اشتقاقها من الحياة ، فكأن ه حياة الملك هي الحياه، و ما عداها عدم"، ثم أطلقت على كل دعاء يبدأ به عند اللقاء؛ و قال الاصبهاني: لفظ التحية صار كناية عن الإكرام، فجميع أنواع الإكرام تدخل تحت لفظ التحية ﴿ فحيوا باحسن منهآ ﴾ كأن تزيدوا ، عليها ﴿ او ردوها ﴿ ﴾ أى من غير زيادة و لا نقص ، و ذلك دال على وجوب رد السلام \_ من الأمر ، و على الفور - من الفاء ٦٠ ، و الإجماع موافق لذلك، و ترك الجواب إهانة ، و الإهانة ضرر، و الضرر حرام ؛ قال الاصبهاني: و المبتدئ يقول: السلام عليكم، و الجيب يقول ٢: و عليكم السلام، ليكون الافتتاح و الاختتام بذكر الله سبحانه و تعالى . و ما أحسن جعلها تالية لآيــة الجهاد إشارة إلى أن من بذل السلام وجب الكف عنه و لو كان في الحرب، على أن من مقتضيات ١٥ هاتين الآيتين [ أن مبنى هذه السورة على الندب إلى الإحسان و التعاطف (۱) زید من ظ و مد، غیر أن « ای» لیس ف ظ (۲) من ظ و مد، و ف الأصل: عدمهم (م) في ظ: يدخل (٤) من مد، و في الأصل و ظ: يزيدوا . (a) سقط من ظ (p) في ظ: الالفاء \_ كذا (v) من ظ و مد، و في الأصل: بقوله .

و التواصل، و سبب ذلك إما المال وقد تقدم الأمر به فى قوله تعالى "و اذا حضر القسمة" \_ الآبة ، و إما غيره و من أعظمه القول، لأنه ترجمان القلب الذى به العطف، و من أعظم ذلك الشفاعة و التحية ، قال عليه الصلاة و السلام فيما أخرجه مسلم و الأربعة عن أبى هريرة رضى الله عنه ه و الذى نفسى بيده 1 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، و لا تؤمنوا حتى تعابوا ، أ فلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم ، فناسب ذكر هاتين الآبتين \_ "] بعد ذكر آبة الجهاد المختمة بالبأس و التنكيل .

و لما كانت الشفاعة أعظمها في الإحسان قدمت و لا سيا و موجها الإعراض، و مقصد السورة التواصل، فشأنها أهم و النظر اليها آكد، ثم رغب في الإحسان في الرد، و رهب من تركه بقوله معللا: ( إن الله ) أي الذي [له-"] الإحاطة علما و قدرة ( كان ) أي أزلا و أبدا ( على كل شيء حسياه ) أي محصيا لجميع المتعددات دقيقها و جليلها، كافيا في أقواتها و مثوباتها، محاسبا بها ، مجازيا عليها، و ذلك كله شأن المقيت ؛ ثم علل ذلك بقوله دالا على تلازم التوحيد و العدل: ( الله ) أي الذي لا مثل له ( لآ الله الا هو " ) أي و قد أمركم بالعدل في الشفاعه و السلام ، فان لم تفعلوه " - لما لكم من النقائص أمركم بالعدل في الشفاعه و السلام ، فان لم تفعلوه " - لما لكم من النقائص أمركم بالعدل في الشفاعه و السلام ، فان لم تفعلوه " - لما لكم من النقائص ما بين الحاجزين من ظ و مد ( ع) سقط من ظ ( ه ) في مد: كاينا ( ) من ظ و مد ، و في الأصل: لم يفعلوه .

(۸۸) التی

التى منها عدم الوحدانية - فهو فاعله و لا بد ، فاحذروه لانه واحد ، فلا معارض له فى شىء من الحساب و لا غيره ، و لا يخفى عليه شىء ، فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى ، و أما أنتم فلم تكلفوا إلا بالظاهر ، و لما تبين أنه لا معارض له أنتج قوله مبينا الوقت الحساب الاعظم : (ليجمعنكم) و أكده باللام و النون دلالة على تقدير القسم لإنكار ه المنكرين له ، و لما كان التدريج بالإمانة شيئا فشيئا ، عبر بحرف الفاية فقال : ( الى يوم القيمة ) و الهاء للبالغة ، ثم أكده بقوله : ( لا ريب فقال : ( الى يوم القيمة ) و الهاء للبالغة ، ثم أكده بقوله : ( لا ريب فيه أى فيفصل بينكم و بين من أخبركم بهم من المنافقين و نقد أحوالهم و بين عالهم ، فيجازى كلا بما يستحق .

و لما كان التقدير: فن أعظم من الله قدرة ا عطف عليه قوله: ١٠ ( و من اصدق من الله ﴾ أى الذى له الكمال كله فلا شوب القص الملحقه ( حديثاع ) و هو قد وعد بذلك لانه عين الحكمة ، و أقسم اعليه ، فلا بد من وقوعه ، و إذ قد تحرر بما مضى أن المنافقين كفرة ، الا لبس فى أمرهم ، و كشف سبحانه و تعالى الحكم فى باطن أمرهم بالشفاعة و ظاهره بالتحية ، و حدر من خالف ذلك بما أوجبته على نفسه ١٥ حكمته من الجمع ليوم الفصل للحكم بالعدل ، و ختم بأن الخبر عنهم و عن جميع ذلك صدق ا كان ذلك سببا الحزم القول بشقاوتهم و الإعراض

<sup>(</sup>۱) زيد بعد في الأصول: و الهاء البالغة ، و ستأتى الزيادة بعد قوله تعالى" آلى يوم القيامة " و هو محلها فحذفناها من ههنا (۲) في ظ: سوب \_ كذا (۳) سقط من ظ (٤) زيد بعد في ظ: لا يدانيه (٥) من ظ و مد ، و في الأصل: سبب.

عنهم و البعد عن الشفاعة فيهم ، و الإجماع على ذلك من كل مؤمن و إن كان مبنى السورة على التواصل ، لآن ذلك إنما هو حيث لا يؤدى إلى مقاطعة أمر الله ، فقال تعالى مبكتا لمن توقف عن الجزم بابعادهم : ﴿ فَا لَكُمْ ﴾ [ أيها المؤمنون - ' ] ﴿ فَى المنفقين ﴾ أى [ أي الكومنون - ' ] شيء لكم من أمور الدنيا أو " الآخرة في افــتراقكم فيهم ﴿ فتتين ﴾ بعضكم يرفق بهم .

و لما كان هذا ظاهرا فى بروز الأمر المطاع ببت القول بكفرهم وضحه بقوله: ﴿ و الله ﴾ أى و الحال أن الملك الذى لا أمر لاحد معه ﴿ اركسهم ﴾ أى ردهم منكوسين مقلوبين ﴿ بماكسبوا أ ﴾ أى بعد أورارهم بالإيمان من مثل هذه العظائم، فاحذروا ذلك و لا تختلفوا فى أمرهم بعد هذا البيان ؛ و فى غزوة أحد و التفسير من البخارى عن زبد ابن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى أحد رجع ناس بمن خرج معه ، و كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و سلم [ فرقته تقول: لا نقاتلهم ، و سلم [ فرقته تقول: لا نقاتلهم ، الغزلت: " قما لكم فى المنفقين " - الآية ، و قال: إنها طبية تنفى الذنوب و في رواية: الحبيث - كما تنفي النار خبث الفضة - انتهى . فالمعنى حينذ: اتفقوا على أن تسيروا الفهم بما ينزل عليكم في هذه الآيات .

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (٧) زيد من مد (٧) فى ظ « و » (٤) فى ظ: ثبت (٥) فى ظ: اوضحه (٦) سقط من ظ (٧) زيد من صحيح البخارى ـ باب غزوة أحد (٨) من ظ و مد و الصحيح ، و فى الأصل: يقاتلهم (٩) فى ظ: تبقى (١٠) من مد ، و فى الأصل: تصروا ، و فى ظ: يسعروا .

و لما كان احال من يرفق بهم حال من يريد هدايتهم، أنكر سبحانه و تعالى ذلك عليهم صريحا لبت الامر فى كفرهم فقال: (اتريدون) أى أيها المؤمنون (ان تهدوا) أى توجدوا الهداية فى قلب (من اصل الله فى أى وهو الملك الاعظم الذى لا يرد له أمر، وهو معنى قوله: (ومن) أى و الحال أنه من (يصلل الله) ه أى بمجامع أسمائه و صفاته (فلن تجد) أى أصلا أيها المخاطب كائنا من كان (له سييلاه) أى إلى ما أضله عنه أصلا، و المعنى: إن كان رفقكم بهم رجاه هدايتهم فذلك أمر ليس إلا لله ، وإنما عليكم أنتم الدعاه، فن أجاب صار أهلا للواصلة، و من أبي صارت مقاطعته دينا، و قتله وقربة، و الإغلاظ عليه واجبا .

و لما أخبر بضلالهم و ثباتهم عليه ، أعلم باعراقهم فيه فقال: (ودوا) أى أحبوا و تمنوا تمنيا واسعا ( لو تكفرون ) أى توجدون الكفر و تجددونه و تستمرون عليه دائما ( كما كفروا ) و لما لم يكن بين ودهم لكفرهم و كونهم مساوين لهم تـلازم، عطف [على-1] الفعل المودود ا – و لم يسبب \_ قوله: ( فتكونون ) أى [ و - 1 ] ودوا ١٥

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (۲) من القرآن الجيد، وفي الأصول: تهتدوا (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: الله . ظ ومد، وفي الأصل: الله . (٥) من ظ ومد، وفي الأصل: تتلته (٦) ذيد من ظ ومد (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: تتلته (٦) ذيد من ظ ومد (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: المودوه - كذا .

أن يتسبب عن ذلك و يتعقبه أن تكونوا أنتم و هم ﴿ سوآ م ﴾ أى في الضلال ، أى توجدون الكفر و تجددونه و تستمرون عليه دائما ، فأنتم ترجون في زمان الرفق بهم مدايتهم و هم يودون فيه كفركم و ضلالكم ، فقد تباعدتم في المذاهب و تبايتم في المقاصد .

و لما أخبر بهذه الودادة ، سبب عنه أمرهم بالسبراءة منهم حتى يصلحوا ، بيانا لأن قولهم في الإيمان لا يقبل ما لم يصدقوه بفعل فقال : 

( فلا تتخذوا ) أى "أيها المؤمنون" ( منهم اوليآ ) أى أقرباه منكم ( حتى يهاجروا ) أى يوقعوا المهاجرة ( في سبيل الله ) أى يهجروا من خالفهم في ذات مر لا شبه اله ، و يتسببوا في أى يهجروا من كانوا في دار الحرب فبتركها ، و إن كانوا عندكم فبترك موادة الكفرة و الموافقة المم في أقوالهم و أفعالهم و إن كانوا أقرب أقربائهم ، و هجرتهم في جيع ذلك بمواصلة كم الفي في جيع أقوالكم و أفعالكم ؟ و الهجرة العامة هي الركان ما نهى الله سبحانه و تعالى و رسوله و أفعالكم ؟ و الهجرة العامة هي الركان ما نهى الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه / و سلم عنه .

10.4

(۱) من ظ و مد، و في الأصل: انه (۲) في ظ: نهم (۳) من مد، و في الأصل و ظ: كفرهم (۶) من ظ و مد، و في الأصل: عن هذه (٥-٥) من ظ و مد، و في الأصل: عن هذه (٥-٥) من ظ و مد، و و وقع في الأصل: يهجروا من \_ كذا مصحفا (٦) في ظ: تهاجروا (٧) في ظ: توقعوا (٨) في ظ: تهجروا (٩) من مد، و في الأصل و ظ: يشبه (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: بواصلتهم ـ ظ و مد، و في الأصل: بواصلتهم ـ (٧) من مد، و في الأصل و ظ: في ٠

(۸۹) و لا

و لما نهى عن موالاتهم و [غي - '] النهى بالهجرة ، سبب عنه قوله: ﴿ فَان تُولُوا ﴾ أى عن الهجرة المذكورة ﴿ فَدُوهِ ﴾ أى اقهروهم بالاسر وغيره ﴿ و اقتلوهم حيث وجدتموهم أى أى فى حل أو حرم و لما كانوا فى هذه الحالة لا يوالون المؤمنين إلا تكلفا قال: ﴿ و لا تتخذوا ﴾ أى تتكلفوا أن تأخذوا ﴿ منهم وليا ﴾ أى من تفعلون ٥ معه فعل المقارب المصافى ﴿ و لا نصيرا ، كل اى [على - '] أحد من أعدائكم "، بل جانبوهم بجانبة كلية .

و لما كان سبحانه و تعالى قد أمر فيهم على تقدير توليهم بما أمر، استثنى منه فقال: ( الا الذين يصلون ) فرارا منكم، و هم من الكفار عند الجهور ( الى قوم بينكم و بينهم ميثاق ) أى عهد وثيق بأن ١٠ لا تقاتلوهم و لا تقاتلوا من لجأ اليهم أو دخل فيما دخلوا فيه، فكفوا حيثذ عن أخذهم و قتلهم ( او ) الذين ( جآءوكم ) حال كونهم ( حصرت ) أى ضاقت و هابت و أحجمت ( صدورهم ان ) أى عن أن ( يقاتلوكم ) أى لأجل دينهم و قومهم ( او يقاتلوا قومهم ) أى لأجل دينهم و قومهم ( او يقاتلوا قومهم ) أى لأجلكم فرارا أن كفوا عن قتالكم و قتىال قومهم فلا تأخذوهم ١٥ و لا تقاتلوهم ، لانهم كالمسالمين بترك القتال ، و لعله عبر بالماضى في وجاه )

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٧) في ظ: يفعلون (٧) من مد، و في الأصل و ظ: اعدايهم (٤) في ظ: الجأ (٥) في الأصل: كونها، و في ظ و مد: كونكم - كذا. (٦) في الأصل: احمحت، و في ظ و مد: احمحت ـ كذا (٧) سقط من ظ. (٨) من ظ، و في الأصل: او، و في مد: اي (٩) من مد، و في الأصل و ظ:

إشارة إلى أن شرط مساواتهم للواصلين إلى المماهدين عدم التكرر، فان تكرر ذلك منهم فهم الآخرون الآتي حكمهم.

و لما كان التقدير: فلو شاء الله لجعلهم مع قومهم إلبا واحدا [عليكم- أ] ، عطف عليه قوله: ﴿ ولو ﴾ أى يكون المعنى: و الحال و أنه لو ﴿ شآء الله ﴾ أى و هو المتصف بكل كال ﴿ لسلطهم ﴾ أى هؤلاء الواصلين و الجائين على تلك الحال من الكفار ﴿ عليكم ﴾ بنوع من أنواع التسليط ، تسليطا جاريا على الاسباب و مقتضى العوائد، لأن بهم قوة على قتالكم ﴿ فلقتلوكم عَ أَى فتسبب عن هذا التسليط أنهم قاتلوكم منفردين أو مع عيرهم من أعدائكم ، و اللام فيه جواب أنهم قاتلوكم منفردين أو مع عيرهم من أعدائكم ، و اللام فيه جواب أنه على التكرير ، أو البدل من سلط اله .

و لما كان المغيى على النهى عن قتالهم "حيثند، صرح به فى قوله:

( فان اعتزلوكم ) أى هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عنهم من المنافقين،
فكفوا عنكم ( فسلم يقاتلوكم ) منفردين و لا مجتمعين مسع غيرهم
( و القوا اليكم السلم لا ) أى الانقياد ( فا جعل الله ) أى الذى

<sup>(1)</sup> فى ظ: فانه  $(\gamma - \gamma)$  من ظ و مد، و فى الأصل: و لو كانوا ان \_ كذا . (7) الإلب: القوم تجمعهم عداوة واحد، يقال: هم على إلب واحد (٤) زيد من من مد (ه) فى ظ: او، و زيدت الواو بعده فى الأصل، و لم تكن فى ظ و مد غذنناها (٦) فى ظ: الحاسين \_ كذا (٧) من ظ و مد، و فى الأصل: فلك (٨) فى ظ: لهم (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: سمح \_ كذا (١٠) فى ظ: سلطوا (١١) من ظ و مد، و فى الأصل: تتالكم .

[ لا \_ ' ] أمر لأحد معه بجهة من الجهات ﴿ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبَيْلًا ۗ ﴾ أى إلى شيء من أخذهم و لا قتلهم •

و لما كان كأنه قبل: هل بتى من أقسام المنافقين شيء؟ قبل: نعم! ( ستجدون ) أي عن قرب بوعد لا شك فيه ( الخرين ) أي من المنافقين ( يريدون ان يامنوكم ) أي فلا يحصل لكم منهم ضرر ه ( و يامنوا قومهم ) كذلك ، لضعفهم عن كل منكم ، فهم يظهرون لكم الإيمان إذا لقوكم ، و لهم الكفر إذا لقوهم ، و هو معني ( كلما ردوآ الى الفتنة ) أي الابتلاء ، بالحوف عند المخالطة ( اركسوا ) أي قلبوا منكوسين ( فيها ع ) •

و لما كان هؤلاء أعرق في النفاق و أردى و أدنى من الذين قبلهم ١٠ و أعدى ، صرح بمفهوم ما صرح به في أولئك ، لآنه أغلظ و هم أجدر من الأولين بالإغلاظ ، و طوى ما صرح به ، أثم قال : ( فان لم يعتزلوكم ) و لما كان الاعتزال خضوعا لا كبرا ، صرح به في قوله : ( و يلقوآ اليكم السلم ) [ أي - ا ] الانقياد ، و لما كان الإلقاء لا بد له من قرائن يعرف بها قال : ( و يكفوآ ايديهم ) أى عن قتالكم ١٥ و أذا كم ( نفذوهم ) أى اقهروهم بكل نوع من أنواع القهر تقدرون عليه ( و اقتلوهم ) .

<sup>(</sup>١) زيد س ظ و مد (٢) في ظ : لذلك (٣) في ظ : بالابتلاء (٤) في ظ : اعرف (ه) من مد ، و في الأصل و ظ : احذر (٣-٦) في ظ : فقال (٧) سقط من ظ .

و لما كان نفاقهم - كما تقدم \_ في غاية الرداءة ، و أخلاقهم في نهاية الدناءة، أشار ' إلى الوعد بتيسير التمكين منهم فقال: ﴿ حيث ثقفتموهم ْ ﴾ فان معناه: صادفتموهم و أدركتموهم و أنتم ظافرون بهم ، / حاذقون في قتالهم، فطنون م به ، خفيفون فيه ، فان النقف : الحاذق الحفيف الفطن . ه و لذلك؛ أشار إليهم بأداة البعد فقال: ﴿ و اوَّكْ مَمْ ﴾ أي البعداء عن منال و الرحمة من النصر و النجاة و كل خير ﴿ جعلنا ﴾ أي بعظمتنا ﴿ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَلَطْنَا ﴾ أي تسلطا ﴿ مَبِينَا هِ ﴾ أي ظاهرًا قوته و تسلطه . و هذه الآيات منسوخة بآيــة براءة ، فانها متأخرة النزول فانها بعد توك.

و لما بين أقسامهم بيانا ظهر منه أن أحوالهم ملبسة، و أمر بقتالهم مع الاجتهاد في تعرف أحوالهم، وختم بالتسلط عليهم، وكان ربما قتل من لا يستحق القتل بسبب الإلباس؟ أتبع ذلك بقوله المراد ^به التحريم^، مخرجاً له في صورة النفي المؤكد بالكون لتغليظ الزجر عنه لما للنفوس عند الحظوظ من الدواعي إلى القتل: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ ﴾ ١٥ أي بحرم عليه ﴿ إن يقتل مؤمنا ﴾ أي في حال من الحالات ﴿ الا خطأج ﴾ أى في حالة الخطأ بأن لا يقصد \* القتل، أو لا يقصد الشخص، أويقصده

10.8

<sup>(</sup>١) من ظومد ، و في الأصل: اشارة (٧) من ظومد ، و في الأصل: التمكن . (٣) من مد، و في الأصل و ظ: فظنون \_ كذا (٤) في ظ: كذلك (٥) من مد، و في الأصل : و ظ : مثال (٦) في ظ : تفرق (٧) في ظ : قبل (٨-٨) من مد، وفي الأصل و ظ: بالتحريم (٩) من ظ و مد، وفي الأصل: لا تقصد -

ما لا يقصد به زهوق الروح، أو الا يقصد ما هو ممنوع منه كمن يرى إلى صف الكفار و فيهم مسلم، أو بأن يكون غير مكلف، فان القتل على هذا الوجه ليس بحرام، و هذا الذى ذكره فى أقسام المنافقين إشارة إلى أنه ينبغى التثبت و التحرى فى جميع أمر القتل متى احتمل أن يكون القاتل مؤمنا احتمالا لا تقضى العادة بقربه، فازم من ذلك بيان حكم ه الخطأ، و لام الاختصاص قد تطلق على ما لا مانع منه و فاما هى الك أو لاخيك أو للذئب، و كأنه عبر به ليفيد بايجاب الكفارة و الدية غاية الزجر عن قتل المؤمن، لانه إذا كان هذا جزاء ما هو له فا الظن بما ليس له! فقال تعالى: ﴿ و من قتل مؤمنا ﴾ صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، و لعله عبر سبحانه و تعالى بالوصف تنيها على ١٠ فنس الامر "لم يكن عليه شيء فى نفس الامر "لم يكن عليه شيء فى نفس الامر" و إن ألزم به فى الظاهر ﴿ خطأ ﴾ .

و لما كان الخطأ مرفوعا عن هذه الآمة ، فكان لذلك عظن أنه لا شيء على المخطئ ؛ بين أن الآمر آفي القتل ليس كذلك حفظ النفوس ، لأن الآمر فيها خطر جدا ، فقال - مغلظا عليه حثا على زيادة ١٥ النظر و التحرى عند فعل ما قد يَـقُتُل - : ﴿ فتحرير ﴾ أى فالواجب عليه تحرير ﴿ رقبة ﴾ أى نفس ، عبر بها عنها لآنها لا تعيش بدونها عليه تحرير ﴿ رقبة ﴾ أى نفس ، عبر بها عنها لآنها لا تعيش بدونها (١) من مد ، و في الأصل و ظ « و » ( م ) من ظ و مد ، و في الأصل : التعبت ــكذا ( م ) في ظ: لـذلك .

(١--١) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ: كذلك .

كاملة الرق ﴿ مؤمنة ﴾ و لو ببيع ' الدار أو البساتين ' ، سليمة عما يخل بالعمل، و قدم التحرير هنا حثا على رتبق ما خرق من حجاب العبد، و إيجاب ذلك في الخطأ إيجاب له في العمد بطريق الأولى"، وكأنه لم يذكره في العمد لانه تخفيف في الجملة و السياق للتغليظ ﴿ ودية مسلَّمة ﴾ ه أي مؤداة بيسر و سهولة ﴿ الَّيْ اهله ٓ ﴾ أي ورثته ' يقتسمونها كما يقسم الميراث ﴿ الآ ان يُصَدِّقُوا ا ﴾ أي يجب ذلك عليه في كل حال إلا في حَالَ تِصدقهم بالعفو عن القاتل بارائه من الدية، فلا شيء عليه حينتذ، و عبر بالصدقة ترغيبا ﴿ فَانَ كَانَ ﴾ أي المقتول ﴿ من قوم ﴾ أي فيهم منعة و ﴿ عدو لكم ﴾ أي محاربين ﴿ وهو ﴾ أي و الحال أنه ﴿ مؤمن ١٠ فتحرير ﴾ أي فالواجب على القاتل تحرير ﴿ رقبة مؤمنة ١ ﴾ و كأنه عير بذلك إشارة إلى التحرى في جودة إسلامها ، و قـد أسقط هذا حرمة نفسه بغير الكفارة بسكناه في دار الحرب التي هي دار الإباحة أو وقوعه في صفهم ، و لعده " في عدادهم ، قال : " من " و معنــاه " \_ كما قال " الشافعي و غيره تبعا لان عباس رضي الله تعالى عنهما -: ' في ' ﴿ و ان ١٥ كان ﴾ أي المقتول ﴿ من قوم ﴾ أي كفرة أيضا عدو لكم ﴿ بينكم و بينهم ميثاق ﴾ و هو كافر مثلهم ﴿ فدية ﴾ أى فالواجب فيه كالواجب (١) من مـد، وفي الأصل وظ: تبيع (٧) من ظ، وفي الأصل: السابي ـ كذا، و لا يتضح في مد (م) في ظ: الاول (ع) زيدت الواه بعده في ظ. (ه) من مد، و في الأصل و ظ: منعه (-) من مد، و في الأصل و ظ: لعدة . (٧) في ظ و مد : معناها (٨) في ظ : قاله (٩) سقط من ظ.

/ في المؤمن المذكور قبله دية ﴿ مسلَّمة ا أَ اهله ﴾ على حسب دينه ، إن 0.0/ كان كتابيا فثلث دبة المسلم، و إن كان مجوسيا فثلثا عشرها ا ﴿ و تحرير رقبة مؤمنة ج ﴾ و كأنه قدم الدية هنـا إشارة إلى المبادرة بها حفظا للعهد، و لتأكيد أمر التحرير بكونه ختاما كما كان افتتاحا حثاً على الوفاء به، لأنه أمانة ؛ لا طالب له ؛ إلا الله ؛ و قال الاصبهاني : إن سر ذلك ه أن إيجابه \* في المؤمن أولى من الدية ، و بالعكس هُمَّنا - انتهى . و كان سره ألنظر إلى خير الدن <sup>٧</sup> في المؤمن ، <sup>^</sup>و إلى <sup>^</sup> حفظ العهد في الكافر ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ أَى الرقبة و لا مَا يتوصل بِه إليها ﴿ فَصِيامٍ ﴾ أي فالواجب عليه صيام ﴿ شهر بن متتابعين ر ﴾ حتى لو أفطر يوما [واحدا- ١] بغير حيض أو ' نفـاس وجب الاستئناف، و علل ذلك بقوله عادا ١٠ للخطأ - بعد التعبر عنه باللام المقتضية أنه مباح - ذنبا التعليظا للحث على مزيد الاحتياط: ﴿ تُوبَهُ ﴾ أي أوجب ذلك عليكم لاجل قبول التوبة ﴿ من الله \* ﴾ أي الملك الأعظم الذي كل شيء في قبضته .

و لما كان الكفارات من المشقة على النفس بمكان، رغب فيها ١٠ سبحانه و تعالى بختم الآية بقوله: ﴿ وَكَانَ اللهِ ﴾ أى المحيط بصفات الكمال ١٥

<sup>(</sup>۱) فى مد: عشره (۲) زيد فى ظ: ان (۲) سقط من ظ (٤ - ٤) فى ظ:  $\mathbb{E}$  يه مد: عشره (۲) زيد فى ظ: العالم - كذا (۲) فى ظ: سيرة - كذا (۷) من مد، وفى الأصل و ظ: الدنيا (۸-۸) فى ظ: اولى (۹) زيد من ظ و مد (۱۰) من ظ و مد، وفى الأصل « و » (۱۱) أى فى قوله " وما كان لمؤمن " (۱۲) فى ظ و مد: دينا (۱۲) من ظ و مد، وفى الأصل: فيه.

(عليم) أى بما يصلحكم فى الدنيا و الآخرة، و بما يقع خطأ فى نفس الامر أو عمدا، فلا يغتر أحد بنصب الاحكام بحسب الظاهر (حكيم،) في نصبه الزواجر بالكفارات و غيرها، فالزموا أوامره و باعدوا زواجره لنفوزوا بالعلم و الحكمة.

و لما ساق تعالى ً الخطأ ، مساق ما هو للفاعل منفرا عنيه هذا التنفير ، ناسب كل المناسبة أن يذكر ما ليس له من ذلك ، إذ كان ضبط النفس بعد إرسالها شديدا، فربما سهلت قتل من تحقق إسلامه إحمة، و جرت إليه "ضغينة و قوت" الشبه فيه شدة شكيمة "، و لعمري إن الحمل على الكف بعد الإرسال أصعب من الحمل على الإقدام! و إنمـــ! ١٠ يعرف ذلك من جرب النفوس حال الإشراف على \* الظفر و اللـذاذة بالانتقام مع القوى و القدرة فقال: ﴿ وَ مِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ﴾ و لعله أشار بصيغة المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأجل الإيمان، و هو لا يكون إلا كفرا، وترك الكلام محتملا زيادة تنفير من قتل المسلم ﴿ متعمَّدا ﴾ أى وأما الخطأ فقد تقدم حكمه في المؤمن وغيره ﴿ فَجْزَآؤُه ﴾ أي ١٥ على ذلك ﴿ جهم ﴾ أي تتلقاه بحالة كريهة جدا كما تجهم ` المقتول (1) من ظ و مد، و في الأصل: الى (٢) من مد، و في الأصل: يصعبة بـ ولا يتضح في ظ (م) زيد في ظ: الى (٤) زيد في ظ: ما هو (٥) في ظ: اذا. (٦-٦) في ظ: ضيعته و قويت \_ كذا (٧) في ظ: سليمة (٨) من ظ و مد، و في الأصل: من (٩) من ظ و مد ، و في الأصل: لكي (١٠) جَهَمه و جهمه و تجهَّمه و تجهَّم له: استقبله بوجه عبوس كريه .

( 'خلدا ' فيها ) أى ماكثا إلى ما لا آخر له ( و غضب الله ) أى الملك الاعلى الذى لا كفوء له مع ذلك ( عليه و لعنه ) أى و أبعده من رحمته ( و اعد له عذابا عظیا ه ) أى لا تبلغ معرفته عقولكم ، و إن عمم القول فى هذه الآیة كان الذى خصها ما قبلها " و ما بعدها مر... قوله تعالى " و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء " " لا " آية الفرقان " فانها مكيــة ه و هذه مدنية .

آو لما تبین آ بهذا المنتئ الشدید من قتل العمد، و ما فی قتل الخطأ من المؤاخذة الموجة للثبت، و كان الأمر قد برز الفتال و الفتل فی الجهاد مؤكدا بأنواع التأكید، و كان ربما التبس الحال؛ أتبع ذلك التصریح بالامر بالتبت جوابا لمن كأنه قال: ماذا نفعل بین أمری ۱۰ الإقدام و الإحجام؟ فقال: (یآیها الذین امنوآ) مشیرا بأداة البعد و التعبیر بالماضی الذی هو لادنی الاسنان إلی أن الراسخین غیر محتاجین إلی مزید التأكید فی التأدیب، و ما أحسن التفاته إلی قوله تعالی "و حرض المؤمنین" / إشارة منه تعالی إلی أنهم یشائرون من تحریضه صلی الله

<sup>(1)</sup> من ظومد و القرآن المجيد، وفي الأصل: خالدين (٢) من ظومد، وفي الأصل: خصها (٣) سورة ٤ آبة ٨٤ و ١٩٦ (٤) في الأصول: الاركذا (٥) أي قوله تعالى "ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاما \* ينضعف له العذاب يوم القنيمة و يخله فيه مهانا \* الا من تاب" - الآيات ٨٨ - . ٧ (٨ - ٢) من مد، وفي الأصل: وكانت من، وقد سقط من ظ (٧) مو في الأصل: يتالوون - كذا .

عليه وسلم و ينقادون لأمره، بما دلت عليه كلة "إذا" في قوله تعالى! 
( اذا ضربتم ) أي سافرتم و سرتم في الارض ( في سبيل الله ) أي الذي له الكال كله، لأجل وجهه خالصا ( فتبينوا ) أي اطلبوا "بالتأني و التثبت" بيان الأمور و الثبات في تلبسها" و التوقف الشديد عند منالها، و ذلك بتميز بعضها من بعض و انكشاف لبسها غاية الانكشاف؟ و لا تقدموا إلا على ما بان لكم ( و لا تقولوا ) قولا فضلا عما هو أعلى منه ( لمن المقي ) أي كائنا من كان ( اليكم السلم ) أي بادر بأن حياكم بتحية الإسلام ملقيا قباده ( ( لست مؤمنا ع ) أي بل متعوذ " لي لتقتلوه .

البناع الشهوات عند العرب في غابة الذم قال موبخا منفرا عن مثل هذا في موضع الحال من فاعل " تقولوا ": ( تبتغون ) أي حال كونكم تطلبون طلبا حثيثا " بقتله ( عرض الحيوة الدنيا في أي بأخذ ما معه من الحطام الفاني و العرض الزائل، أو بادراك ثأر كان لكم قبله " كوى البخارى " في التفسير " و مسلم في آخر كتابه عن الناس رضى الله تعالى عنها " و لا تقولوا لمن التي البكم السلم " قال:

<sup>(</sup>۱) زيدت الواو بعد في الأصل و ظ ، ولم تكن في مد و القرآن المحيد فذناها .  $(\gamma_{-\gamma})$  من مد ، و في الأصل: بالنافي و انقلبت ، و في ظ : ثانيا لثاني و التثليت - كذا  $(\gamma)$  من ظ و مد ، و في الأصل: نفسها (ع) مر مد ، و في الأصل: مسالما ، و في ظ : مزالها - كذا (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: اذعلي  $(\gamma)$  من مد ، و في الأصل: قاده ، و في ظ : قادة - كذا  $(\gamma)$  في ظ : متوعد  $(\lambda)$  من ظ و مد ، و في الأصل: خبيثا  $(\gamma)$  في ظ : قبلهم  $(\gamma_{-1}, \gamma_{-1})$  سقط ما بين الرقين من ظ .

كان رجل ' في غنيمة له ' ، فــلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقنلوه و أخذوا غنيمته، فأنزل الله سبحانه و تعالى [ في - ٢ ] ذلك ــ إلى قوله "عرض الحيوة الدنيا"". و رواه الحارث بن أبي أسامة عن سعيد بن جبير و زاد: "كذاك كنتم من قبل " تخفون إيمانكم و أنتم مع المشركين، " فن الله عليكم " و أظهر الإسلام " قتبينوا " ثم علل ه النهى عن هذه الحالة بقوله: ﴿ فعند الله ﴾ أي الذي له الجلال و الإكرام ﴿ مَعَامُ كَثَيرَةً \* ﴾ أي يغنيكم بها عما تطلبون من العرض مع طبهها ؟ ثم علل النهى من أصله بقوله: ﴿ كذلك ﴾ أي مثل هـذا الذي قتلتموه بجعلكم أياه بعيدا عن الإسلام ﴿ كُنَّم ۗ ﴾ [ و بقض زمان القتل - كما هو الواقع - بقوله - " ] : ` ﴿ من قبل ﴾ أى ' [ قبل ما نطقتم ١٠ بكلمة الإسلام \_ ^ ] ﴿ فَنَّ الله ﴾ أي الذي له جميع صفات الكال ﴿ عليكم ﴾ أي بأن ألتي في قلوب المؤمنين قبول ما أظهرتم امتسالا لامره سبحانه و تعالى بذلك، فقوى أمر الإيمان أ في قلوبكم قليلا قليلا

<sup>(-1)</sup> من صحيح البخارى، و في الأصل: غلى ، و في ظ و مد: في عنبة – كذا.  $(\gamma)$  زيد من صحيح البخارى  $(\gamma)$  سقط من ظ  $(\gamma)$  تقدم في الأصل على «كذلك » و السترتيب من ظ و مد (ه) من مد ، و في الأصل و ظ : يجعلكم  $(\gamma)$  في ظ و مد : من  $(\gamma)$  تقدم في الأصل على «كذلك اى » ، و الترتيب من ظ و مد .  $(\gamma)$  زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد  $(\gamma)$  تقدم ما بين الرقين في الأصل على « "كذلك " أى مثل » ، و السترتيب من ظ و مد  $(\gamma)$  من ظ و مد .

حتى صرتم إلى ما أنتم عليه فى الرسوخ فى الدين و الشهرة بـــه و العز، و لو شاء لقسى قلوبكم و سلطهم عليكم فقتلوكم، فاذا كان الآمركذلك فعليكم أن تفعلوا بالداخلين فى الدين من القبول ما فعل [ بكم - ٢ ]، و هو معنى ما سبب عن الوعظ من قوله تأكيدا لما مضى إعلاما بفظاعة من أمر القتل: ﴿ فتبينوا مُنَى الأمور و تثبتوا فيها حتى تنجلى ؛ ثم علل هذا الآمر بقوله مرغبا مرهبا: ﴿ إن الله ﴾ أى المختص بأنه عالم الغيب و الشهادة ﴿ كان بما تعملون خبيراه ﴾ أى يعلم ما أقدمتم عليه عن تبيين [ و - ٢ ] غيره فاحذروه بحفظ بواطنكم و ظواهركم.

و لما ناسبت هذه الآية ما قبلها من آية القتل العمد، و التفتت إلى " و حرض المؤمنين " و إلى آبة التحية ، فاشتد " اعتناقها لهما ، و علم بها أن فى الضرب فى سبيل الله هذا الحطر ، فكان ربما فتر عنه ؛ بين فضله لمن كأنه قال : فحيئذ نقعد عن الجهاد لنسلم ، بقوله : ﴿ لا يستوى التحدون ﴾ أى عن الجهاد حال كونهم ﴿ ﴿ من المؤمنين ﴾ أى الغريقين فى الإيمان ، ليفيد التصريح بتفضيل المؤمن المجاهد على المؤمن من المقاعد لئلا يخصه أحد بالكافر الجاحد .

و لما كان من الناس من عذره سبحانـه و تعالى برحمته استثناهم ،

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: عليكم (۲) زيد من ظومد (۲) في ظ: مقاصعة - كذا (٤) في ظ: من (٥) في ظ: فاسند (٦) من مد، وفي الأصل وظ: المومنين من - كذا (٨) من ظ، وفي الأصل و مد؛ المومنين (٩) من ظومد، وفي الأصل: استلناهم.

فقال واصفًا للقاعدين أو مستثنيًا منهم: ﴿ غير اولى الضرر ﴾ أي ا المانع أو العائق عن الجهاد في سبيل الله من عوج أو مرض أو عمى و نحوه، و بهذا بان [أن-٢] الكلام في المهاجرين ؛ [ و في البخاري 0.41 في التفسير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أملى عليه " لا يستوى الـ فعدون من المؤمنين و الماجهدون في • سبيل الله " فجاءه ان أم مكتوم و هو يملها [ على \_ ' ] فقال: يا رسول الله! و الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت \_ وكان أعمى ؛ فأنزل الله عز و جل على رسوله و فخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سرى عنه فأنزل الله "غير اولى الضرر" و أخرجه في فضائل القرآن عن البراه رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت " لايستوى الـفعدون "\_ الآية ، قال ١٠ النبي صلى الله عليه و سلم: ادع [ لي - \* ] زيدا و ليجيّ باللوح و الدواة [والكتف- ]؛ ثم قال: اكتب ـ فذكره، وحديث زيد أخرجه أيضا أبو داود و الترمذي و النسائي ، و في رواية أبي داود: قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم فغشيته السكينة فوقعت [فذ ٧] رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذى^ ، فما وجدت شيتًا ^ أثقل من ١٥ فخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم سرى عنه فقال لى ١٠: اكتب ، (١) في مد: القاعدون (٢) في ظ : او (٧) زيد من مد (٤) زيد من صيح البخاري (ه) زيد من ظ و صيح البخاري (٦) زيد في ظ : و القلم (٧) زيسه من ظ و مد و سنن أبي داود \_ كتاب الجهاد (٨) في ظ: غذه (٩) في السنن: نقل شيء (١٠) ليس في السنن . فكتبت في كتف " لا يستوى الفعدون " \_ إلى آخرها؛ فقام ابن أم مكتوم \_ وكان رجلا أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ا فكف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه و سلم السكينة ، فوقعت فحذه على فذى ، و وجدت من ثقلها فى المرة الثانية كما وجدت فى المرة الأولى ، فسرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: افرأ يا زيد! فقرأت فسرى " عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: افرأ يا زيد! فقرأت "لايستوى القعدون من المؤمنين" فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " غير اولى الضرر " \_ الآية كلها ، قال زيد: أنزلها الله وحدها فألحقتها " و الذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع [ فى - أ ] كتف و رواه نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع [ فى - أ ] كتف و رواه كان إذا نزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه ، و فرغ " سمعه و قلبه لما يأتيه من الله عز و جل .

و لما ذكر القاعد أتبعه قسيمه المجاهد بقوله ": ﴿ و المنجهدون في سيسل الله ﴾ أي دين الملك الأعظم الذي [ من - "] سلكه او وصل إلى رحمته ﴿ باموالهم و انفسهم " ) و لما كان نبى المساواة " سيبا لترقب كل من الحزبين الأفضلية "، لأن القاعد و إن فاته الجهاد فقد تخلف الغازي في أهله ، إذ يحبي الدين بالاشتغال " بالعملم و نحوه ؟ قال (١) في السنن : ثم سرى (٢) في السنن : فانزلها (٢) من مدو السنن ، وفي الأصل : فلحقتها ، وفي ظ : فالحقها (٤) زيد من السنن (٥) في ظ : فرع (٢) سقط من

(١٠) من ظ و مد، و في الأصل: بالاشغال .

ظ (v) زيد من ظ و مد (م) في ظ: المناواة (p) في ظ: الافضل له \_كذا .

مستأنفا: ﴿ فضل الله ﴾ أى الذى له صفات السكال ﴿ المنجهدين ﴾ و لما كان المال فى أول الأمر ضيقا قال مقدما للمال: ﴿ إِباموالهم و انفسهم ﴾ أى جهادا كائنا بالفعل ﴿ على القعدين ﴾ أى عن ذلك و هم متمكنون منه بكونهم فى دار الهجرة ﴿ درجة \* ﴾ أى واحدة كاملة لآنهم لم يفوقوهم بغيرها ، و \* فى البخارى \* فى المغازى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ٥ لا يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر و الخارجون إلى بدر •

و لما شرك بين المجاهدين و القاعدين بقوله: ﴿ وَ كُلَّا ﴾ أي من الصنفين ﴿ وعد الله ﴾ أي المحيط بالجلال و الإكرام أجرا على إيمانهم ﴿ الحسني ﴾ بين أن القاعد المشارك إنما هو الذي فيه قوة الجهاد القربية من الفعل، و هو التمكن من تنفيذ الأمر بسبب هجرته لأرض الحرب ١٠ وكونه بين أهل الإيمان، و أما القاعد عن الهجرة مع التمكن \* فليس بمشارك في ذلك ، بل هو ظالم لنفسه فانه ليس متمكنا من تنفيذ / الأوام 0.1 فلا هو مجاهد بالفعل و لا بالقوة القريبة منه ، فقال: ﴿ وَفَصْلَ اللَّهُ ﴾ أى الملك الذي لا كفو. له فلا يجسر عليه ﴿ المنجهدين ﴾ أي بالفعل مطلقاً بالنفس أو المال ﴿ على الفعدين ﴾ أي عن الأسباب المكنة من ١٥ الجهاد و من الهجرة ﴿ اجرا عظيما ﴿ ﴾ ثم بينه بقوله: ﴿ دَرَجْتَ ﴾ (1) من مد، وفي الأصل: لم تعوقوهم، وفي ظ: لم يفوتوا \_ كذا. (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) كذا في الأصول ، و لعله: أشرك . (٤) في ظ المتمكن (٥) بين سطرى ظ: دار (٦) في ظ: من (٧) في ظ: في ه

قالوا

(94)

و عظمها بقوله: ﴿ منه ﴾ و هي درجة الهجرة ، و درجة التمكن ' من الجهاد بعد الهجرة [ و - ٢ ] درجة مباشرة الجهاد بالفعل .

و لما كان الإنسان لا يخملو عن زلـل و إن اجتهد في العمل قال: ﴿ و مغفرة ﴾ أى محوا لذنوبهم بحيث أنها لا تـذكر و لا يجازي عليها الحسى و الصفات العلى ﴿ غفورا رحماً ع ﴾ أزلا و أبدا، لم يتجدد له ما لم يكن ؛ ثم علل ذلك بأبلغ حث على الهجرة "فقيال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ توفُّهُمُ المُلَّمَكُ ﴾ أي تقبض أرواحهم كاملة على ما عندهم من نقص بعض المعانى بما تركوا من ركن الهجرة بما أشار إليه حذف التاء ، و في ١٠ الحذف إرشاد إلى أنه إذا ترك من يسعى في جبره بصدقة أو حج و نحوه من أفعال البر مجسير، لأن الأساس الذي تبني عليه الأعمال الصالحة موجود و هو الإيمان ﴿ ظالمي انفسهم ﴾ أي بالقعود عن الجهاد بترك الهجرة و الإقامة في بلاد الحرب حيث لا يتمكنون من إقامة شعائر^ الدين كلها ﴿ قَالُوا ﴾ أي الملائكة موبخين لهم ﴿ فَيَم كُنتُم ۗ ﴾ أي في ١٥ أيُّ شيء من الأعمال و الاحوال كانت إقامتكم في بلاد الحرب.

و لما كان المراد مر عذا السؤال التوييخ لأجل ترك الهجرة

<sup>(</sup>١) زيد بعد في الأصل: و لما كان ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذفناها .

<sup>(</sup>٢) زيدت الواو من ظ (م) العبارة من هنا إلى «ركن الهجرة» سقطت من ظ.

<sup>(</sup>٤) سقط من مد (٥) في ظ: الباء (٦) في الأصول 1 تركه (٧) زيد بعده في

ظ: الذين تتوفاهم الملائكة ، و زيد في مد: الملائكة (٨) في ظ: شرايع .

(قالوا) معتذرين (كنا مستضعفين في الارض ) أي أرض الكفار، [لا نتمكن من إقامة الدين، وكأنهم أطلقوها إشارة إلى أنها عندهم لاتساعها لكثرة الكفار - "] هي الأرض كلها، فكأنه قيل: هل قنع منهم بذلك ؟ فقيل: لا، لانهم لم يكونوا ضعفاء عن الهجرة، وفكأنه قال: فما قيل لهم ؟ فقيل - "]: (قالوا ") [أي الملائكة هيانا لانهم لم يكونوا ضعفاء عن الهجرة - "] إلى موضع بأمنون فيه على يانا لانهم لم يكونوا ضعفاء عن الهجرة - "] إلى موضع بأمنون فيه على دينهم (الم تكن ارض الله) أي المحيط بكل شيء، الذي له كل شيء دينهم (الم تكن ارض الله) أي المحيط بكل شيء، الذي له كل شيء فيا جروا ) أي بسبب اتساعها كل من يعاديكم في الدين ضاربين في (فيها ") أي إلى حيث يزول عنكم المانع، فالآية من الاحتباك: ذكر الجهاد أولا في " و فضل الله المنجهدين " دليل على حذفه ثانيا ١٠ بعد " ظالمي انفسهم "، و ذكر الهجرة ثانيا دليل على حذفها أولا بالقعود عنها، و لذلك خص الطائفة الأولى بوعد الحسني .

و لما وبخوا على تركهم الهجرة، سبب عنه جزاؤهم فعقيل:
﴿ فَاوَلَـٰتُكَ ﴾ أَى البعداء من اجتهادهم الانفسهم ﴿ مَاوَاهُم جَهَامُ اللهُ ﴾
[ أَى - " ] لتركهم الواجب و تكثيرهم سواد الكفار و انبساطهم في ١٥

<sup>(1)</sup> فى ظ: متعذرين (٢) من ظ و مد ، و فى الأصل: الارض (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤) زيد بعده فى ظ: من (٥) سقط من ظ (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٧) أخرى الأصل عن «على دينهم» و سقط من مد مد (٨) فى ظ و مد: صارمين (٩) من ظ و مد ، و فى الأصل: وبحو - كذا .

وجوه أهسل النسار (وسآءت مصيران) روى البخارى فى التفسير
و الفتن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن نامبا من المسلمين كانوا
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه
و سلم ، يأتى السهم م يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ،

ه فأنزل الله تعالى " ان الذن توفهم" " - الآية .

و لما توعد على ترك الهجرة، أتبع ذلك بما زاد القاعد عنها تخويفا بذكر من لم يدخل فى المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء تنييها على أنهم "جديرون بالتسوية" فى الحكم لو لا فضل الله عليهم، فقال بيانا لأن المستثنى منهم كاذبون فى ادعائهم الاستضعاف: (الا المستضعفين) أى الذين وجد ضعفهم فى نفس الامر و عُدُّوا ضعفاء و تقوى عليهم غيرهم ( من الرجال و النسآء و الولدان ) ثم بين ضعفهم بقوله: (لا يستطيعون حيلة ) أى فى إيقاع الهجرة ( و لا يهتدون سييلان ) أى إلى ذلك .

و لما كانت الهجرة شديدة، و كان ربما تركها بعض الاقوياء او اعتل بالضعف، و ربما ظن القادر مع المشقة أنه ليس بقادر ؛ نفر من ذلك بالإشارة إليهم بأداة البعد [ فقال - ٢]: ﴿ فاولْـ تُلُكُ ﴾ و لما كان نقه مسبحانه و تعالى [ أن - ٢ ] يفعل ما يشاء ، لا يجب عليه شيء

<sup>(1)</sup> فى ظ: اليهم (٢) فى ظ: تتوف هم (٣-٣) من ظ و مد، و فى الأصل: جدير بالتوبة (٤) فى ظ: عليكم (٥) فى ظ: فيهم (٦) فى ظ: على (٧) زيــد من مد (٨) من مد، و فى الأصل و ظ: الله .

0.91

و لا يقبح منه شيء، بل / له أن يعذب الطائع و ينعم العاصي، و يفعل و يقول ' ما يشاء ، " لا يسئل عما يفعل " ؛ أحل هؤلاء المعذورين محل الرجاء إيذانا بأن ترك الهجرة في غايــة الخطر فقال: ﴿ عَنَّى اللَّهُ ﴾ أى المرجو و الحليق و الجـدىر من الملك المحيط بأوصاف الكمال ﴿ ان يعفو عنهم " ﴾ أي و لو آخذهم " لكان له ذلك ، و كل ما جاء في القرآن ه من نحو هذا فهو للاشارة إلى هذا المعنى، و قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن 'عسى' من الله واجبة ، معناه أنه مع أن له أن يفعل ما يشاء لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة على ما يستصوب منهاج العقل السليم ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ ﴾ أي الملك الذي له كل شيء فلا اعتراض عليـــه أزلا و أبدا ﴿ عَفُوا ﴾ أي يمحو الذنب إذا أراد فلا يعاقب عليه و قد يعاتب ١٠ عليه ﴿ غفورا ه ﴾ أي نزيل أثره أصلا و رأسا بحيث لا يعاقب عليه و لا يعاتب و لا يكون بحيث يسذكر أصلا، و لعل العفو راجع إلى الرجال، و الغفران إلى النساء و الولدان .

و لما رهب من ترك الهجرة، رغب فيها بما يسلى عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع فى شدة الغربة، وأنه ادبما تجشم المشقة فاخترم قبل بلوغ القصد، فقال تعالى: ﴿ و مربها بجشم المشقة فاخترم لكل ما أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله يهاجر ﴾ أى يوقع الهجرة لكل ما أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم بهجرته ﴿ فى سبيل الله ﴾ أى الذى لا أعظم من

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، و في الأصل: بقوله (٢) في النسخ: واخذهم - كذا . (٣) من مد، و في الأصل وظ: يسمى - كذا (٤) في ظ: انما (٥) في ظ: واحترم.

ملكه و لا أوضع من سيله و لا أوسع ﴿ يَجْدُ فَى الارضَ ﴾ أى في ا ذات الطول و العرض ﴿ مَرْغُمَا ﴾ أي مهربا و مذهبا و مضطرباً يكون موضعًا للراغمة ، يفضب الاعداء به و برغم أنوفهم بسبب ما يحصل له من الرفق و حسن الحال ، فيخجل "بمـا جروه" من سوء معاملتهم له ؛ ه من الرغم و هو الذل و الهوان، و أصله: لصوق الآنف بالرغام و هو التراب، تقول: راغمت فم فلانا، أي هجرته و هو يكره مفارقتك لذلة تلحقه بذلك . و لما كان ذلك الموضع و إن كان واحدا فانه لكبره ذو أجزاء عديدة، وصف بما يقتضي العدد فقال: ﴿ كثيرًا ﴾ •

و لما كانت المراغمة لذة الروح، فكانت أعز من لذة البدن فقدمها ؛ ١٠ أتبعها قوله: ﴿ وَسُعَةً \* ﴾ أي في الرزق، كما \* قال صلى الله عليه و سلم « صوموا تصحوا?، و سافروا تغنمواً ،، أخرجه الطبراني عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه و لفظه « و اغزوا تغنموا ، و هاجروا تفلحوا ، •

و لما كان ربما مات المهاجر قبل وصوله إلى النبي صلى الله عليــه و سلم فظن أنه لم يدرك الهجرة مع تجشمه لفراق \* بلده قال: ﴿ و مَن ١٥ يخرج من بيته ﴾ أي فضلا عن بلده ﴿ مهاجرا الى الله ﴾ أي رضي الملك

<sup>(</sup>١) ليس في مد (٧) في ظ: مطرباً \_ كذا (٣-٣) من مد، وفي الأصل: مهاجرون، و في ظ: مهاجروه \_ كذا (٤) من مد، و في الأصل وظ: راغب. (ه) سقط من ظ (٦) رواه الإسام أحد في مسند أبي هريرة رضي أله عنسه ٣٨٠/٣ بما نصه «سافروا تصحوا و اغزوا تستغنوا» (٧) فيظ: نفضوا ــ كذا، و العبارة من هنا إلى « و اغزوا تغنموا » ساقطة منه (٨) في ظ: بغراق . الذي (98)

الذى له الكمال كله (ورسوله) أى ليكون عنده (ثم يدركه الموت) أى بعد خروجه من بيته ولو قبل الفصول من بلده (فقد وقع اجره) أى فى هجرته بحسب الوعد فضلا، لا بحسب الاستحقاق عدلا (على الله أى الذى له تمام الإحاطة فلا ينقصه شيء، وكذا كل من نوى خيرا ولم يدركه ولا حسد إلا فى اثنتين، فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه ه الكريم منكم.

و لما كان بعضهم ربما قصر به عن البلوغ توانيه فى سيره أو عن خروجه من بلده فظن أن هجرته هذه لم تَجبُر تقصيرَه قال: ﴿ وكان الله ﴾ أى الذى له جميع صفات الكمال ﴿ غفورا ﴾ أى لتقصير إن كان ﴿ رحيا ؟ ﴾ يكرم العفرة بأنواع الكرامات .

و لما أوجب السفر للجهاد و الهجرة ، و الله كان مطلق السفر مظنة المشقة فيهما من خوف الاعداه ؛ المشقة فيهما من خوف الاعداه ؛ فكر تخفيف الصلاة بالقصر بقوله سبحانه و تعالى : ﴿ و اذا ضربتم ﴾ أى سفركان لغير معصية ، و لما كان القصر رخصة غير عزيمة ، بينه بقوله : ﴿ فلبس عليكم جناح ﴾ أى إثم و ميل ١٥٠ فى ﴿ ان تقصروا ﴾ و لما كان القصر خاصا ببعض / الصلوات ، أتى الجار لذلك " و الإفادة النه فى الكم الم في الكيف فقال : ﴿ من

<sup>(1)</sup> فى ظ: الوصول (٢) فى ظ: بعضكم (٣) من ظ و مد، و فى الأصل: تكرم (٤) سقطت الواو من ظ (٥) منظ و مد، و فى الأصل: مثل (٦) فى ظ: كذلك (٧) من مد، و فى الأصل: الافادة، و فى ظ: لا فائسدة \_ كذا. (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ.

الصَّلُواة مي كُ أَى فاقصروا إن أردتم و أتموا إن أردتم ، و بينت السنة أعيان الصلوات المقصورات، وكم يقصر منها من ركعة، وأن القصر مر. الكمية "لا من الكيفية" بالإماه" مثلا في صلاة الخوف بقول عمر رضى الله تعالى عنه ليعلى ن أمية - حين قال له: كيف تقصر و قد أمنا -: ه عجبت ما عجبت منه [ فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك- أ ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم . صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ، و هذا هو حقيقة القصر و الذي دلت عليه " من" ، و أما الإماه " و نحوه من كيفيات صلاة الخوف فابىدال لا قصر ، و السياق كما ترى مشير إلى شدة الاهتمام بشأنها ، و أنه لا يسقطها عن المكلف شيه ، ١٠ و قاض بأن المخـاطرة بالنفس و المال لا تسقط الجهاد و لا الهجرة إذ الخوف و الخطر مبني أمرهما و تحط قصدهما، فهذا سر قوله: ﴿ إِنَّ خفتم ان يفتنكم ﴾ أي يخالطكم مخالطة مزعجة ﴿ الذين كفروا ١ ﴾ لا ٧ أنه شرط في القصر ، كما بينت ^ نني شرطيته السنة ، و الحاصل أن هذا الشرط ذكر لهذا المقصد ، لا لمخالفة المفهوم للنطوق ١٠ بشهادة السنة ؛

١٥ و قد كانت الصلاة قبل الهجرة ركعتين [ ركعتين - ١١ ]، فأتمت بعد الهجرة إشارة ١٢ إلى أن المدنسة دار الإقامة وما قبلها كان مجل سفر و نقلة ٤

<sup>(</sup>١) زيد بعد ، في ظ: كان (٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: للإيماء (ع) زيدمن الصحيح لمسلم ـ المسافرين (ه) مَن ظومِدَ، و في الأصل: الايمان (٦) في ظ: على (٧) في ظ: الا (٨) من ظ ومد، وفي الأصل: بين . (p) في ظ: القصد (11) في ظ: المنطوق (11) زيد من ظ و مد (17) في ظ: باشارة . روي 444

روى الشيخان و أحمد - و هذا لفظه - عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ' ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ' أفرت صلاة السفر و زيد فى صلاة الحضر' .

و لما ذكر الخوف منهم، علله مشيرا بالإظهار موضع الإضمار، و باسم الفاعل إلى أن من تلبس بالكفر ساعة ما، أعرق فيه، أو إلى آن المجبول على العداوة المشار إليه بلفظ الكون إنما هو الراسخ فى الكفر المحكوم بموته عليه فقال : ( ان الكفرين ) أى الراسخين منهم فى الكفر ( كانوا ) أى جبلة و طبعا . و لعله أشار إلى أنهم مغلوبون بقوله : ( لكم ) دون ' عليكم ' ( عدوا ) و لما كان العدو مما يستوى فيه الواحد و الجمع قال : ( مبينا ه ) أى ظاهر العداوة ، يعدون عليكم . القصد الآذى مهما وجدوا لذلك سبيلا ، فريما وجدوا الفرصة فى ذلك عند طول الصلاة فلذلك قصرتها ، و لو لا أنها لا رخصة و فيها بوجه لوضعتها عنكم فى مثل هذه الحالة ، أو جعلت التخفيف فى الوقت فأمرت بالتأخير ، و لكنه لا زكاه النفوس بدون فعلها على ما حددت من الوقت و غيره . و

<sup>(1)</sup> زيد بعده في ظ: قبل الهجرة (٢-٢) ما بين الرقين لفظ الشيخين في محيحيها، ولفظ أحمد في مسنده ٦ / ٢٤١: زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فانها وتر النهار و صلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى (٣-٣) في ظ: المحبول (٤) في ظ: قال (٥) في ظ: خطة .

1011

و لما أتم سبحانه و تعالى بيان القصر في الكمية مقرونا بالخوف لما ذكر ، و كان حضور النبي صلى الله عليه و سلم مظنة الامن بالتأييد بالملائكة و وعد العصمة من الناس، و ما شهر به من الشجاعة و نصر به من الرعب و غير ذلك من الأمور القاضية بأن له العاقبة ؟ بين سبحانه ه و تعالى حال الصلاة في الكيفية عند الخوف، و أن صلاة الخوف تفعل عند الأنس بحضرته كما تفعل عند الاستيحاش " بغيبته صلى الله عليه و سلم، فجوازها لقوم ليس هو صلى الله عليه و سلم فيهم مفهوم موافقة ، فقال سبحانــه و تعالى: ﴿ و اذا كنت ﴾ حال الحوف الذي تقدم فرضه ﴿ فيهم ﴾ أي في أصحابك سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر ١٠ ﴿ فَاقْمَتُ ﴾ أي ابتدأت و أوجدت ﴿ لَمْمَ الصَّلَوْةَ ﴾ أي الكاملة و هي المفروضة ﴿ فلتقم طآئفة منهم معك ﴾ أي في الصلاة و لتقم الطائفة الآخرى وجاه العدو، و يطوفون في كل موضع يمكن أن يأتي منه العدو ﴿ وَلِياخِذُو ٓ ﴾ أي المصلون لأنهم المحتاجون إلى هذا الأمر لدخولهم في حالة هي بترك السلاح أجدر " ﴿ اسلحتهم نف ﴾ كما يأخذها 10 من هو خارج الصلاة ، و سبب الأمر بصلاة الخوف-كا في صحيح مسلم و غيره عن جابر رضي الله تعالى عنه ـ أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه و سلم فقاتلوا قوما من جهينة فقاتلوا/ قتالا شديدا، قال جار رضي الله تعالى عنه ؛ : فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم،

(١) زيد بعده في ظ: الحرب (٢) في ظ و مد: الاستيجاش (٣) من ظ و مد، و في الأصل: اجدل (٤) زيد بعده في ظ: انهم غزو! مع النبي صلى الله عليه و سلم (٥) مرب ظ و مد و الصحيح لمسلم \_ صلاة الخوف ، و في الأصل: لا اقتطعناهم \_ كذا .

(۹۵) فأخبر

فأخبر جبرئيل عليه الصلاة و السلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال: و قالوا !: إنه ٢ ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد"، فلما حضرت العصر صفنا صفين و المشركون بيننا و بين القبلة - الحديث . ﴿ فَاذَا سِجِدُوا ﴾ بمكن أن يكون المراد بالسجود ظاهره، فيكون الضمير في ﴿ فَلْيَكُونُوا ۗ ﴾ للجمع ه - الذين ' منهم هذه الطائفة - المذكورين بطريق الإضمار في قوله " و اذا كنت فيهم " و في " فلتقم منهم " أي فاذا سجد " الذين قاموا معك في الصلاة فليكن المحدث عنهم وهم الباقون الذين أنت فيهم و هذه الطائفة منهم ﴿ مِن ورآثكم ص ﴾ فاذا أتمت هذه الطائفة صلاتها فلتذهب إلى الحراسة ﴿ و لتات طآئفة اخرى ﴾ أى من الجماعة ﴿ لم يصلوا فليصلوا ١٠ معك ﴾ كما صلت الطائفة الأولى، فإن كانت الصلاة ثنائية ولم تصل بكل طائفة جميع الصلاة فلتسلم بالطائفة الثانية، وإن كانت رباعية ولم تصل بكل فرقة جميع الصلاة فلتتم <sup>٧</sup> صلاتها ، و لتذهب إلى وجاه العدو و لتأت طائفة أخرى ـ و هكذا حتى تتم الصلاة ؛ و يمكن أن يكون المراد بالسجود^ الصلاة - من إطلاق اسم الجزء على الكل، فكأنه قال: فاذا و1 صلوا، أي أتموا صلاتهم - على ما مضت الإشارة إليه، و الضمير حيثلة (١) في ظ: قال (٢) من الصحيح ، وفي الأصول: انها (٧) من الصحيح ، وفي الأصل و مد: الاول ، و في ظ : الاولى (٤) في ظ : الذي (٥) زيد بعد في ظ "طائفة " (٦) في ظ : سجدوا (٧) من مد ، و في الأصل : فليتم ، و في ظ : فلتقم. (٨) زيدت الواو بعده في ظ .

في " فيليكونوا " للطائفة الساجدة، وقوله ﴿ وَلِلْخَذُوا ﴾ يمكن أن يكون ' ضميره للكل، لئلا يتوهم أن الأمر بذلك يختص بالمصلي، لأن غيره لا عائق له عرب الاخذ متى شاء، أى و لتأخذ جميع الطوائف الحارسون و المصلون ﴿ حذرهم و اسلحتهم ج ﴾ في حال صلاتهم وحراستهم ه و إتيانهم إلى الصلاة و انصرافهم منها، فجعل الحذر الذي هو التيقظ ٢ و التحرز باقبال الفكر على ما يمنع كيد العدو كالآلة المحسوسة، و خص في استعاله في الصلاة "في شأن العدو و خص آخر الصلاة" بزيـادة الحذر إشارة إلى أن العدو في أول الصلاة قلما يفطنون لكونهم في الصلاة بخلاف الآخر ، فلهذا خص مزيد الحذر ، و هذا الكلام على أوجازته ١٠ محتمل ' \_ كما ترى \_ جميع الكيفيات [ المذكورة \_ \* ] في الفقه لصلاة الحوف إذا لم يكن العدو في وجه" القبلة على أنها تحتمل التنزيل على ما إذا كان في وجه القبلة بأن يحمل الوراء على ما واراه السجود عنكم و إنيان الطائفة الآخرى على الإقبال على المتابعة للامام في الأفعال '' و لم يصلوا '' أى بقيد المتابعة له فيها ـ و الله سبحانه و تعالى الهادى . و ما 10 أحسن اتصال ذلك بأول آيات الجهاد في هذه السورة '' يايها الذين ا'منوا حذوا حذركم " فهو من رد المقطع على المطلع ، ثم علل أمره بهذه الكيفية على هذا الاحتياط و الحزم بقوله مقويا لترغيبهم في ذلك باقبال الخطاب (١) في ظ: تكون (٢) في ظ: القبط - كذا (١-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (٤-٤) في ظ : وجاز به يحتمل (٥) زيد من ظ و مد (٦) سقط من ظ . (y) فى ظ: وراه (A) فى ظ: نهى .

عليهم

عليهم: ﴿ وَدَ ﴾ أَى تَمَى تَمَنيا عظيما ﴿ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ أَى باشروا الكفر وقتا ما ، فكيف بمن هو غريق فيه ﴿ لَو تَعْفَلُونَ ﴾ أَى ' تقع لكم' غفلة فى وقت ما ﴿ عن اسلحتكم ﴾ .

و لما كانت القوة بالآلات مرهبة للعدو و منكبة قال: ﴿و امتعتكم ﴾ و لما كانت الغفلة ضعفا ظاهرا، تسبب عنها قوله: ﴿ فيميلون ﴾ و أشار ه إلى العلو و الغلبة بقوله: ﴿ عليكم ﴾ و أشار إلى سرعة الآخذ بقوله: ﴿ ميلة ﴾ [ و أكده بقوله - \* ] : ﴿ واحدة \* ﴾ •

و لما كان الله ـ و له المن ـ قد رفع عن هذه الأمة الحرج، وكان المطر و المرض شاقين قال: ﴿ و لا جناح ﴾ أى حرج ﴿ عليكم ان كان بكم اذى ﴾ أى و إن كان يسيرا ﴿ من مطر ﴾ أى لان حمل ١٠ السلاح حيثة يكون سببا لبله ﴿ اوكنتم مرضى ﴾ أى متصفين بالمرض، وكأن التعبير بالوصف إشارة إلى أن أدنى شيء منه لا يرخص ﴿ ان تضعوآ اسلحتكم ع ﴾ أى لان حملها يزيد المريض وهنا .

017/

و لما خفف ما أوجبه أولا من أخذ السلاح برفع الجناح فى حال العذر، فكان التقدير: فضعوه إن شئتم ؛ عطف عليه بصيغة الامر ١٥ إشارة إلى وجوب الحذر منهم فى كل حال قوله: ﴿ و خذوا حذركم \* ) أى فى كل حالة، فان ذلك نفع لا يتوقع منه ضرر ؛ ثم علل ذلك بما بشر فيه بالنصر تشجيعا للؤمنين، و إعلاما بأن الامر بالحزم \* إنما هو

<sup>(</sup>١-١) في ظ: يقع له (٢) في ظ: الات (٣) في ظ: نقسبب (٤) زيسد من ظ و مد (٥) سقط من ظ (٦) من مد ، و في الأصل و ظ: بالجزم .

للجرى على ما رحمه من الحكمة في قوله - ربط المسببات بالاسباب، فهو من بـاب ٢ ، اعقلها و توكل ٢ ، فقـال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ المحيط علما و قدرة ﴿ اعد ﴾ أي في الأزل ﴿ للكُفرين ﴾ أي الدائمين على الكفر ، لا من اتصف به وقتا ما و تاب منه ﴿عذاباً مهيناه ﴾ أي يهينهم " به ، ه من أعظمه حذركم الذي لا يدع لهم عليكم مقدماً ، و لا تمكنهم معه منكم فرصة .

و لما علمهم ما م يفعلون في الصلاة حال الحوف، أتبع ذلك ما يفعلون بعدها لئلا يظن أنها تغنى عن مجرد الذكر، فقال مشيرا إلى تعقيبه [ به - ١ ] : ﴿ فَاذَا قَصْيَتُمُ الصَّلُواةُ ﴾ أي فرغتم من فعلها و أديثموها ١٠ على حالة الخوف أو غيرها ﴿ فاذكروا الله ﴾ أى بغير الصلاة لأنه لإحاطته بكل شيء يستحق أن تراقب فلا ينسي ﴿ قَيْمًا وَ قَعُودًا وَ عَلَى جَنُوبُكُمْ جَ ﴾ أى فى كل حالة، فان ذكره حصنكم فى كل حالة مر كل عـدو ظاهر أو ماطن .

و لما كان الذكر أعظم حفيظ للعبد ' ، و حارس من " شياطين الإنس ١٥ و الجن ، و مسكن للقلوب " الا بذكر الله تطمئن القلوب " ؟ أشار ١٠

(١) من ظ و مد، و في الأصل: للحرى (٢) سقط من ظ (٩) راجع جامع الترمذي \_ أبواب اازهد (٤) من ظ و مد، و في الأصل : الأول (٥) في ظ: القائمين (٦) من ظ و مد ، وفي الأصل: تهينهم (٧) في ظ : لا يمكنهم (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : ١٤ (٩) زيد مر خ و مد (١٠) في ظ : العبيد . (١١) سورة ١٦ آية ٨٨ (١٢) في ظ: اشارة .

إلى ذلك بالأمر بالصلاة ' حال الطمأنينة ، تنبها على عظم قدرها '، و بيانا لانها أوثق عرى الدن و أقوى دعائمه و أفضل مجليات القلوب و مهذبات النفوس، لأنها مشتملة عــلى مجامع الذكر "أن الصلوة تنهى عن الفحشـــآ. و المـنكر و لذكر الله اكبر" فقال: ﴿ فَاذَا اطماننتم ﴾ أي عما كنتم فيه من الخوف ﴿ فاقيموا الصلوة ع ﴾ أي ه فافعلوها قائمة المعالم؛ كلها على الحالة التي كنتم تفعلونها قبل الخوف؛ ثم علل الامر بها في الامن و الحوف° و السعة و الضيق سفرا أو حضرا بقوله: ﴿ إِن الصلواة ﴾ مظهرا لما كان الأصل فيه الإضمار " تنيها على عظيم قدرها بما للعبد فيها من الوصلة بمعبوده ﴿ كَانْتَ عَلَى المؤمنينَ كُتُبًّا ﴾ ' أي هي ـ مع كونها فرضا ـ جامعة على الله جمعا لا يقارنهـا فيه غيره' ١٠ ﴿ مُوقَّوْتًا هُ ﴾ أي وهي \_ مع كونها محدودة \_ مضبوطة بأوقات مشهورة ، فلا يجوز إخراجها عنها في أمن و لا خوف فوت \_ بما أشارت إليه مادة ' وقت ' للا بدان ^ بما تسبب من الأرزاق ، و للقلوب بما تجلب ؟ من المعارف و الأنوار . . .

و لما عرف من ذلك أن آيات الجهاد في هذه السورة معلمــــــة ١٥ ١٥ للحذر خوف الضرر، مرشدة إلى إتفان المكأئد للتخلص من الخطر، (١) من ظ و مد، و في الأصل: بالصلاح (٧) في ظ: قدر تها (٧) سورة ٢٩ آية ٤٨ (٤) في ظ: المعلم (م) سقط من ظ (٦) في ظ: الا أضار (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) في ظ: للابذان (٩) في ظ: تجلت (١٠) في ظ: الاقدار (رر) في ك : معللة .

و كان ذلك مظنة لمتابعة النفس و المبالغة فيه، و هو مظنة للتواني في أمر الجهاد؛ أتبع ذلك قوله تعالى منبها على الجد في أمره، وأنه لم يدع في الصلاة و لا غيرها ما يشغل عنه، عاطفا على نحو: فافعلوا ما أمرتكم به، أو على "فاقيموا الصلوة": (ولا تهنوا) أي "تضعفوا و تتوانوا" بالاشتغال م بذكر ولا صلاة، فقد يسرت ذلك لكم تيسيرا لا يعوق عن "شيء من أمر الجهاد (في ابتغآء القوم ) أي طلبهم بالاجتهاد و إن كانوا في غاية القوة و القيام بالامور؟ ثم علل ذلك بقوله: (أن تكونوا تلون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم يالمون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم يالمون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم يالمون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم يالمون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم يالمون) أي يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل و ما دونه (فانهم من ذلك يكون على باطلهم أصبر منكم على حقكم .

و لما بين ما يكون مانعا المهم من الوهن دونهم، لأنه مشترك بينهم الم بينهم المحملهم على الإقدام لاختصاصه به فقال: (و ترجون) أى أنتم ( من الله ) أى الذى له جميع الاسماء الحسى و الصفات العلى ( ما لا يرجون الله ) أى من النصر و العزم و الكرم / و اللطف، لانكم المقالون فيه و هم يقاتلون [في الشيطان - ا]، و همذا لكل من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر سواء كان ذلك في جهاد الكفار أو لا .

(۱ – ۱) فى ظ: يضعفوا و يتوانوا (۲) زيد بعده فى ظ: لكم (۲ – ۲) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من ظ و مد، و فى الأصل: القتيل (٥) سقط من ظ و مد (٢) فى ظ: من نعا ـ كذا .

1018

(A) زيدت الواو بعده في الأصول ، فحذفناها لكي ينتسق الكلام (م) من ظ

و مد، وفي الأصل: كان.

ولما

و لما كان العلم مبنى كل خير ، و كانت الحكمة التى هى نهاية العلم و غاية القدرة بجمع الصفات العلى قال تعالى: ﴿ وكان الله ﴾ أى الآم لكم بهذه الأوامر و هو المحيط بكل شىء ﴿ عليما ﴾ أى بالغ العلم فهو لا يأمر إلا بما يكون بالغ الحسن مصلحاً للدين و الدنيا ﴿ حكيما ع ﴾ فهو يتقن لمن يأمره الاحوال ، و يسدده فى المقال و الفعال ، فمن علم منه ه حيرا أراده و رقاه فى درج السعادة ، و من علم منه شرا كاده فنكس مبدأه و معاده .

و لما كان أول هذه القصص التعجيب من حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في ضلالهم و إضلالهم، ثم التعجيب من إيمانهم بالجبت و الطاغوت ، ثم التعجيب من حال من ادعى الإيمان بهذا الكتاب مع ١٠ الكتب السالفة ، ثم رضى بحكم غيره ، و ساق سبحانسه و تعالى أصول ذلك و فروعه، و نصب الادلة حتى علت على الفرقدين، و انتشر ضياؤها على جميع الخافقين ، و ختم ذلك بمجاهــدة المبطلين بالحجة و السيف، و سوّر ذلك بصفتى العلم و الحكمة ؛ ناسب أنم مناسبة الإخبار بأنه أنزل هذا ' الكتاب بالحق ، و بين فائدته التي عدل عنها المنافقون في استحكام د١ غيره فقال: ﴿ انَّا انزلناً ﴾ أي بما لنا من العظمة التي تتقاصر دونها كل عظمة ﴿ اليك ﴾ أى خاصة و أنت أكمل الخلق ﴿ الكُتُبِ ﴾ أى الكامل الجامع لكل خيير ﴿ بالحق ﴾ أي ملتبسا بما يطابقه الواقع (،) في ظ: لجميع (٢) في ظ: يسده (٣) في ظ: درجة (١ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) في ظ : القصة (٦) من ظ و مد، و في الأصل : هذه ه

(لتحكم بين الناس) أى عامة ، لأن دعوتك عامة فلا أضل بمن عدل عن 'حكمك و ابتغى' خيرا من غير كتابك ، و أشار إلى أنه لا ينطق عن الهوى بقوله : ﴿ بَمَ ارْبَكَ الله أَى عَرَفَكُم الذى له القدرة الشاملة و العلم الكامل ، فان كار قد بين لك شيئا غاية البيان فافعله ، و إلا فانتظر منه البيان ؟ ثم شرع سبحانه و تعالى فى إتمام ما بقى من أخبارهم، و يان علاماتهم ليعرفوا ، و يحتنها المؤمنون لئلا يوسموا بميسمهم .

و لما كان سبحانه و تعالى قد خفف عليه صلى الله عليه و سلم [ '- بأن شرع له القناعة فى الحكم بالظاهر و عدم التكليف بالنقب العنا مرائرهم - أ يا بالدفع عن طعمة بن أبيرق، لان أمره كان مشكلا، فأنه سرق درعا و أودعها عند يهودى، فوجدت عنده فادعى أن طعمة أودعها عنده، و لم يثبت ذلك على طغمة حتى أنزل الله سبحانه و تعالى الآية ، فأراد تعالى إنزاله فى هذه النازلة و غيرها بما يريده سبحانه و تعالى فى المقام الخضرى من الحكم بما فى نفس الامر بما لا يعلمه إلا الله فى المقام الخضرى من الحكم بما فى نفس الامر بما لا يعلمه إلا الله فى المقام الخضرى من الحكم بما فى نفس الامر بما لا يعلمه إلا الله فى المقام الخضرى من الحكم بما فى نفس الامر بما لا يعلمه إلا الله فى المقام الخضرى من الحكم بما فى نفس الامر بما لا يعلمه إلا الله قاضى الشافعية بمصر أبو الفضل الحد بن على بن حجر رحمه الله تعالى قاضى الشافعية بمصر أبو الفضل المحدد بن على بن حجر رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١-١) من ظ و مد، و في الأصل: حلك و يبغى (٢) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٣) في ظ: على (٤) زيد بعده في ظ أيضا: صلى الله عليه و سلم (٥) في ظ: او دعه، و الدرع مؤنث و قد يذكر (٦) من مد، و في الأصل و ظ: بما . (٧) في ظ: أبو بكر ـ كذا، و هو إمام الحفاظ قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بنهد بن عد بن على الكناني العسقلاني المعروف بابن حجو المتوفى سنة ٨٥٠ ه.

018/

في الإصابة في أسماء الصحابة - أن الحضر عليه الصلاة و السلام نبي، و كان نبيناً على الله عليه و سلم قد أعطى مثل جميع معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم مع ما اختص به دونهم ـ عــــلى جميعهم أفضل الصلاة و أتم التسليم و البركات، فقال تعالى عاطفا على ما علم تقديره من نحو: فاحكم عما زيك من بحار العلوم التي أودعناها هذا الكتاب: ﴿ وَلَا هُ نكن للخآئنين ﴾ أى [ لاجلهم - ٦] ، من طعمة و غيره ﴿ خصيالٌ ﴾ أى مخاصمًا لمن يخاصمهم، وأتبع ذلك قوله: ﴿ وَ اسْتَغَفَّرُ اللَّهُ \* ﴾ أي اطلب مغفرة من له الكال كله من الهم بالذب عنه . ثم علل بقوله : ﴿ ان الله ﴾ أى الذي له الإحاطة التامة و الغنى المطلق ﴿ كَانَ ﴾ أي أزلا و أبدا ﴿ غفورا رحيما ﴾ ﴾ و هذا الاستغفار لا عن ذنب إذ هو ١٠ منزه ٧ عن ذلك ، معصوم أ منه ، و لكن عن مقام عال تام للارتقاء إلى أعلى منه و أتم ؛ وقد روى الترمذي سبب نرول هذه الآيات إلى قوله تعالى " فقد ضل ضلالا بعيدا " من / وجه مستقص أ مبين بيانا شافيا ، وسمى ابني أبيرق ا بشرا اا و بشيرا ۱۲ و مبشرا ، و لم يذكر طعمة ـــ و الله

(۱) كذا ، و اسم الكتاب كما هو الصواب « الإصابة فى تمييز الصحابة » ـ راجع كشف الظنون 1,1,1 ( $\gamma$ ) فى ظ: نبيا ( $\gamma$ ) سقط من ظ ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و فى الأصل: فالحكم ( $\gamma$ ) فى ظ: ير مك ـ كذا ( $\gamma$ ) زيد من ظ و مد ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و فى الأصل: منزله ( $\gamma$ ) فى ظ: مغهوم ( $\gamma$ ) فى ظ: مستشى ـ كذا . ( $\gamma$ ) فى ظ: بين العرب ـ كذا ( $\gamma$ ) من ظ و مد و جامع الترمذى ـ أبو اب التفسر ، و فى الأصل: مشيرا ـ كذا ( $\gamma$ ) فى ظ: مبشيرا ـ كذا .

سبحانه و تعالى أعلم، قال: عن قتادة ' بن النعمان قال: كان أهل ييت منا يقال لهم بنو أبيرق: بشر و بشير و مبشر، فكان " بشير رجلا منافقا يقول الشعرا يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، [١- ثم ينحله بعض العرب، "ثم يقول: قال فلان كذا و كذا"، فاذا سمع أصحاب ه رسول الله صلى الله عليه و سلم ] ذلك الشعر قالوا: و الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الحبيث! [قال: - ] وكانوا أهل بيت حاجة و فاقة في الجاهلية و الإسلام<sup>٧</sup>، فقدمت ضافطة من الشام، فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملًا من الدرمك في في مشربة أله ، و في المشربة سلاح درع و سيف، فعدى عليه [ من تحت البيت - ٦ ] فنقبت المشربــــة ، و أخذ الطعام ١٠ و السلاح ، فلما أصبح أتاني `` [عمى رفاعة - ' ] فقال : يا ابن أخي ! إنه قد عدى ١٢ علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا، و ذهب بطعامنا و سلاحنا، [قال: - ' ] فتحسسنا في الدار ، فقيل لنـا: قد رأينا [ بي ـ ' ] أبيرق (١) في ظ : هناذلة \_ كذا (٢) من الجامع ، و في الأصول : و كان (٣) في ظ : السفر (٤) زيد ما بين الحاجزين مرب ظ و مد و الجامع (٥-٥) ليس ما بين الرقمين في ظ و مد (٩) زيد ما بين الحاجزين من الحسامع (٧) زيد في الحامع: و كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر و الشعير ، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه ، و أما العيال فانما طعامهم التمر و الشعير (٨) في ظ: طائفة ، و الضافطة: الإبل الحمولة. (٩) الدرمك و الدرمق : الدقيق الأبيض (١٠) في ظ : مشربك (١١) في ظ : اتى بى -كذا (١٢) من ظ و مد و الجامع، و في الأصل: اعدا .

استوقدوا فى هسفه الليلة ، و لا نرى [ فيا نرى - ' ] إلا على بعض طماءكم ، [ قال: - ' ] وكان ' بنو أبيرق قالوا - و نحن نسأل " فى الدار - : والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل - رجل ' منا ' له صلاح و إسلام ، فلما سمع لبيد اخترط سيفه و قال ' : أنا أسرق ! فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لنبين هذه السرقة ! قالوا : ' إليك عنا أبها الرجل ! فا أنت ه بصاحبها ، فسألنا فى الدار حتى لم نشك ' أنهم أصحابها ، فقال لى عمى : يا ان أخى ! لو أتبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ' ذلك له ! و قال قتادة : - ' ] فأتبت نا أبيرق أتوا رجلا منهم يقال ' له أسير [ في - ' ] ذلك ، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال ' له أسير ابن عروة ، فكلموه فى ذلك ، فاجتمع فى ذلك أناس من أهل الدار فقالوا : ١٠ يا رسول الله ! إن قتادة بن النجان و عمه عمدا إلى أهل بيت منا ' أهل أسلام ' و صلاح ' ، يرمونهم بالسرقية من غير بينة و لا ثبت ! قال

<sup>(</sup>۱) زيد ما بين الحاجزين من الجامع (۲) في ظ: كانوا (۲) زيد بعده في ظ: الله (٤) من الجامع، وفي الأصول: رجلا (٥) سقط من ظ (٢) من ظ و مد و الجامع، وفي الأصل: قالوا (٧-٧) في ظ: الولئك عني بها - كذا (٨) من ظ و مد و الجامع، وفي الأصل: لم يشك (٩) في ظ: فذكر (١٠) زيد في الجامع: فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلاحاجة لنا فيه. (١١) زيد من ظ و مد و الجامع، وفي الأصل: فقال (١١) في ظ: منها (١٤) من ظ و مد و الجامع، وفي الأصل: الاسلام،

قتادة: فأتبت رسول الله صلى الله عليه و سلم [ فكلمه ـ ' ] ، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح؟! ترميهم بالسرقة على غير ثبت و بينــــة! قال ": فقال [ لي - ٢ ] عمى: [ يـا ان أخي! ما صنعت؟ - ' ] فأخبرته بما ° قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال: ه الله المستعان! فلم يلبث أن نول القرآن " انا انولنا اليك الكتب بالحق-إلى - خصما " بني ٧ أبيرق ، " و استغفر الله " بما قلت لقتادة ، " ان الله كان غفورا رحماً إلى قوله : فسوف نؤتيه احرا عظيمًا "؛ فلما بزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسلاح فرده إلى رفاعـــة ^ ، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن ١٠ سمية ، فأنزل الله سبحانه و تعمالي " و من يشاقق الرسول - إلى قوله : ضلالا بعيدا ". و روى الحديث ان إسحاق في السيرة و زاد: إن حسانا قال في نزوله عندها أبياتا فطردته ، فلحق بالطائف فدخل بيتــا ليسرق منه، فوقع عليه فمات، فقالت قريش: و الله ما يفارق محمدا من أصحابه أحد فيه خير .

<sup>(</sup>۱) زيد ما بين الحاجزين من الحامع (۲) في ظ: اصلاح (۲) زيد في الحامع: فرجعت و لوددت أني خرجت من بعض مالي و لم أكلم رسول اقه صلي الله عليه و سلم (٤) زيد من ظ و مد (٥) من الحامع، و في الأصول: ما (٦) في ظ: فلم شبت (٧) من ظ و مد و الحامع، و في الأصل: بين (٨) زيد في الحامع: فقال قتادة: لما أتيت بالسلاح و كان شيخا قد عشى في الحاهلية و كنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي ! هي في سبيل الله ، فعرفت أن اسلامه كان صحيحا .

و لما نهاه عن الخصام ' لمطلق الخائن '، و هو من وقعت منه خيانة ما ؛ أتبعه النهي عرب المجادلة عن تعمد الحيانة فقال سبحانه و تعالى: ﴿ وَ لَا تَجَادُلُ ﴾ أي في وقت ما ﴿ عن الذين يختانون ﴾ أي يتجدد منهم تعمد أن يخونوا ﴿ انفسهم ' ﴾ بأن يوقعوها في الهلكة العصيان فيما اؤتمنوا \* عليه من الأمور الحفية ، والتعبير بالجمع ـ مع أن الذي نزلت ه فيه الآية واحد – للتعميم و تهديد من أعانه من قومه ، و يجوز أن يكون أشار بصيغة الافتعال إلى" أن الخيانة لا تقع " إلا مكررة "، فانه يعزم عليها أولا ثم يفعلها ، / فأدنى ذلك أن يكون قد خان من " نفسه مرتين، 010/ قال الإمام ما معناه أن التهديد في هذه الآية عظيم جدا، و ذلك أنه سبحانه و تعالى عاتب خير الخلق عنده و أكرمهم لديه هذه المعاتبة ١٠ و ما فعل ' إلا الحق' في الظاهر، فكيف بمن يعلم الباطن و يساعد ' أهل الباطل؟ فكيف إن كان بغيرهم ١٠٠ ثم أشار سبحانه و تعالى إلى أن ١٢ من حان غيره كان مبالغا في الحيانة بالعزم و خيانة الغير المستلزمة لخيانة النفس ١٢ فــلذا ١٤ ختمت بالتعليل بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أي الجليل العظيم ذا" الجلال و الإكرام ﴿ لا يحب ﴾ أى لا يكرم ﴿ مَنْ كَانَ ١٥

<sup>(1)</sup> في ظ: الخطام – كذا بالطاء (م) في ظ: الجائزة – كذا (م) سقط من ظ. (ع) في ظ: للكه – كذا (ه) في ظ: اثبتوا (م) من مد، و في الأصل و ظ: الا (م) في ظ: لا يقع (م) في ظ: مكوره، و في مد: متكررة (م-م) في ظ: بالحق (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: يساعده (١١) في ظ: بقربهم (١٢) في ظ: انه (١٢) في ظ: النقص (ع١) من مد، و في الأصل و ظ: فكذا . (٥٠) من مد، و في الأصل و ظ: فكذا . (٥٠) من مد، و في الأصل و ظ: فو .

خوانا اثماني ﴾ بصيغتي المبالغة - على أن مراتب المبالغين في الخيانة متفاوتة ، و فيه مع هذا استعطاف لمن وقعت منه الخيانية مرة واحدة ، و قدم سبحانسه و تعالى ذلك، لأن فيه دفعا للضرٌّ عن البرى. و جلبا للنفع إليه؟ ثم أتبعه بعيب هذا الخائن و قلة تأمله و الإعلام بأن المجادلة ه عنه قليلة الجدوى ، فقال سبحانه و تعالى معجبًا منهم بما هو كالتعليل لما قبله: ﴿ يُستَخفُونَ ﴾ أي هؤلاء الخونية ٢: طعمة و من مالاه و هو يعلم باطن أمره؛ ﴿ من الناس ﴾ حياء منهم و خوفا من أن يضروهم. لمشاهدتهم لهم وقوفا منع الوهم كالبهائم ﴿ وَ لا يُستَخفُونَ ﴾ أي يطلبون و يوجدون الخفية بعدم الخيانة ﴿ من الله ﴾ أي الذي لا شيء ١٠ أظهر منه لما له من صفات الكمال ﴿ و هو ﴾ أى و الحال أنه ﴿ معهم ﴾ لا يغيب عنه شيء من أحوالهم، و لا يعجزه شيء من نكالهم، فالاستخفاه منه لا يكون إلا بترك الخيانــة و محض الإخلاص، فوا سوأتاه من أغلب الأفعال و الأقوال و الأحوال! ﴿ اذَ ﴾ أي تحين ﴿ ببيتون ﴾ أى يرتبون ليلا على طريق الإمعان في الفكر و الإتقان للرأى ﴿ مَا ١٥ لا رضي من القول ﴿ ﴾ أي من البهت و الحلف عليه ، فلا بستحيون ٧ منه و لا يخيافون ، لاستيلاء الجهل و الغفلة على قلوبهم و عدم إنمانهم مالغس .

 <sup>(</sup>١) فى ظ: بصيغة (٧) فى ظ: الضرر (٩) فى ظ: الخزينة (٤) من ظ
 و مد ، و فى الأصل: سره (٥) فى ظ: يضرهم (٩) سقط من ظ (٧) فى ظ:
 فلا يستحفون .

و لما أثبت علمه سبحانه و تعالى بهذا من حالهم عمم فقال: ( وكان الله ) أى الذى كل شىء فى قبضته لأنه الواحد الذى لاكفوء له ( بما يعملون ) أى من هـذا و غيره ( محيطاه ) أى علما و قدرة .

و لما و بخهم سبحانه و تعالى على جهلهم، حذر من مناصرتهم فقال - عمينا أنها لا تجديهم شيئا، مخوفا لهم جدا بالمواجهة بمثل هذا التنبيه و الخطاب ثم الإشارة بعده -: ﴿ هَانتُم هَوُلا و ﴾ و زاد فى الترهيب للتعيين مما هو من الجدل الذى هو أشد الخصومة - من جدل الحبل الذى هو شدة فتله - و إظهاره فى صيغة المفاعلة، فقال مبينا لأن المراد من الجملة السابقة [ التهديد - ^ ] : ﴿ إجدلتم عنهم ﴾ فى هذه الواقعة ١٠ أو غيرها ﴿ فى الحيواة الدنيا الله كا من الاسباب .

و لما حذرهم وبخهم على قلة فطنتهم و زيادة فى التحذير بأن مجادلتهم هذه سبب لوقوع الحكومة بين يديه سبحانه و تعالى فقال: ﴿ فَمَنْ يَجَادُلُ اللّهِ ﴾ أى الذى له الجلال كله ﴿ عنهم ﴾ أى حين تنقطع الاسباب ﴿ يوم القيامة ﴾ و لا يفترق الحال فى هذا بين أن تكون ١٥ ما من " هانتم " للتنبيه أو بدلا عن همزة استفهام – على ما تقدم ، فان معنى الإنكار هنا واضح على كلا الأمرين .

<sup>(</sup>١) فى ظ: ثبت (٢) سقط مر. ظ (٣) فى ظ: تعملون (٤) من مد، و فى ظ: لا تجد لهم (٥) فى ظ: للتعبير (٦) فى ظ: للخل (٧) فى ظ: قبله (٨) زيد من ظ و مد (٩) من مد، و فى الأصل: تقطيع، و فى ظ: ينقطع .

1017

و لما كان من أعظم المحاسن كف الإنسان عما لا علم له به ، عطف على الجملة من أولها من غير تقييد بيوم القيامة منها على قبح المجادلة عنهم بقصور علم الحلائق قوله: ﴿ ام من يكون ﴾ أى فيما يأتى من الزمان ﴿ عليهم وكيلاه ﴾ أى يعلم منهم ما يعلم الله سبحانه و تعالى بأن محصى أعمالهم فلا يغيب عنه منها شيء ليجادل الله عنهم ، فيثبت ملم ما قارفوه " ، و ينفي عنهم أما لم يلابسوه / ويرعاهم "و يحفظهم عا يأتيهم به القدر من الضرر و الكدر .

و لما نهى عن نصرة الخان و حذر منها، ندب ولى التوبة من كل سوء فقال - عاطفا على ما تقديره: فن يصر على مثل هذه المجادلة يجد الله المحكما - - : (و من يعمل سوءا) أى قبيحا متعديا يسوه غيره مشرعا، عمدا محدا محكما حكما فعل طعمة - أو غير معد (او يظلم نفسه) على الا يتعداه إلى غيره شركا كان أو غيره، أو بالرضى لها بما غيره أعلى منه، و لم يسمه بالسوء لانه لا يقصد نفسه بما يضرها فى المحاضر منه، و لم يسمه بالسوء لانه لا يقصد نفسه بما يضرها فى المحاضر أم يستغفر الله فى إلى بطلب من الملك الاعظم غفرانه بالتوبة بشروطها (يجد الله في أى الجامع الكلكال (غفورا) [أى بمحيا للزلات - الهاسمال الإعظم غفرانه بالتوبة بشروطها

(۱) من ظ و مد، و في الأصل: بخص (۲) في ظ: فثبت (۳) من مد، و في الأصل و ظ: فار توه \_ كذا (٤) سقط من ظ (٥ \_ ٥) سقط ما بين الرقمين من ظ (٢ \_ ٢) من ظ و مد، و في الأصل: غفورا رحيا (٧) من مد، و في الأصل و ظ: بسوء (٨ \_ ٨) في ظ: سرعا مدا \_ كذا (٩) في ظ: غيره . (١٠) في ظ: من (١١) زيد بعده في الأصل: في الحاضر، و لم تكن الزيادة في ظ و مد فحذهناها (١٠) زيد من ظ.

797

(۹۹) رحما

(رحياه) أى مبالغا فى إكرام من يقبل إليه دمن تقرب مى شيرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مى ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتأنى يمثى أتيته هرولة، ووى إسحاق بن راهويه عن عمر رضى الله تعالى عنه و أبو يعلى الموصلي عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه أن هذه الآية نسخت "من بعمل سوءا يجز به "" و أنها نزلت بعدها.

و لما ندب إلى التوبة و رغب فيها ، بين أن ضرر إثمه لا يتعدى نفسه ، حثا على التوبة و تهييجا إليها لما جبل عليه كل أحد من محبة نفع نفسه و دفع الضر عنها فقال: ﴿ و من يكسب اثما ﴾ أى إثم كان ﴿ فانما يكسبه على نفسه لا لان وباله راجع عليه إذ الله له بالمرصاد ، فهو بجازيه على ذلك لا محالة غير حامل لشىء من إثمه على غيره كا ١٠ أنه غير حامل لشىء من إثمه على غيره كا ١٠ أنه غير حامل لشىء من إثم غيره عليه ، و الكسب: فعل ما يجر نفعا أو يدفع ضرا ٢٠ .

و لما كان هذا لا يكون إلا مع العلم و الحكمة قال تعالى: ( و كان الله ) أى الذى له كال الإحاطة أزلا و أبدا ( عليم ) أى بالغ العلم بدقيق ذلك و جليله، فلا يترك شيئا منه (حكيماه ) فلا يجاذبه ١٥ إلا بمقدار " ذنبه، و إذا أراد شيئا وضعه فى أحكم مواضعه فلا يمكن غيره شيء من نقضه .

<sup>(</sup>١) سورة ٤ آية ١٢٠ (٢) في ظ: ابه \_كذا (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: البه (٤ ـ ٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ : نعال (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: ضر (٧) في ظ و مد: مقدار .

و لما ذكر ما يخص الإنسان من إنمه أتبعه ما يعديه إلى غيره فقال:

( و من بكسب خطيقة ) أى ذنبا غير متعمد له ( او اثما ) أى ذنبا
تعمده و لما كان البهتان شديدا جدا قل من يحترى عليه ، أشار الله بأداة النراخى فقال: (ثم يرم به بريتا الله أى ينسبه إلى من لم يعمله - كا فعل طعمة بالبهودى ، و ابن أى بالصديقة الرضى الله تعالى عنها الله و عظم جرم فاعل ذلك [ بصيغة - الافتعال الى قوله الله المرى به لعظمه ، و كأنه إشارة إلى ما يلحق الرامى فى الدنيا من الذم ( و اثما ) أى ذنبا و كأنه إشارة إلى ما يلحق الرامى فى الدنيا من الذم ( و اثما ) أى ذنبا كبيرا ( مبينا عمل ) يعاقب به فى الآخرة ، و إنما كان مبينا لمعرفته بخيانة الميل و براءة المرمى به ، و لان الله سبحانه و تعالى أجرى عادته الجيلة أن يظهر براءة المقذوف [ ب - - "] يوما ما بطريق من الطرق و لو لبعض الناس .

و لما وعظ سبحانه و تعالى فى هذه النازلة و حذر و نهى و أمر،

بين نعمته على نبيه صلى الله عليه و سلم فى عصمته عما ال أرادوه من بجادلته

10 عن الحيان بقوله تعالى: ﴿ ولو لا فضل الله ﴾ أى الملك الأعيل (١) فى ظ: اشارة (٢) من ظ و مد و القرآن الجيد، و فى الأصل: برى .

(٣) من ظ و مد ، و فى الأصل ، بالصديق (٤) من ظ و مد ، و فى الأصل: عنها .

(٥) زيد من ظ (٢-٢) من ظ ، و فى الأصل و مد: بقوله (٧) زيدت الواو من ظ و مد ، و فى الأصل : بجناية (١٠) زيد

من ظومد (١١) في ظ: ما .

(عليك ) أي بالزال الكتاب ﴿ ورحمته ﴾ أي باعلاء أمرك و عصمتك من كل ذي كيد و حفظك في أصحابك الذين أتوا يجادلون عن ان عمهم سارق الدرع في النمسك بالظاهر وعدم قصد العنباد ﴿ لهمت طَآئفة منهم ﴾ أي فرقة فيها أهلية الاستدارة و التخلق، لا تزال تتخلق فتفيلًا الآراء و تقلب الامور٬ و تدر٬ الافكار في ترتيب ما تريـــد ﴿ ان ه حفظك في أصحابك فما هموا بذلك، و إنما قصدوا المدافعة عن صاحبهم عالم/ يتحققوه ، و لو هموا لما أصلوك ﴿ وَ مَا يَضَلُونَ ﴾ أي على حالة ا 014/ من حالات هذا الهم ﴿ الَّا انفسهم ﴾ إذ وبال ذلك عليهم ﴿ و ما: یضرونك ﴾ أی يجددون \* فی ضرك حالا و لا ا مآلا باضلال و لا ۱۰ غيره ﴿ مَن شيء ۗ ﴾ و هو وعـد بدوام العصمة في الظاهر و البـاطن كآية \ المائدة ^ أيضا و إن كانت هذه بسياقها ظاهرة في الباطن و تلك ظاهرة فى الظاهر ﴿ وَ أَرَلَ اللَّهُ ﴾ أي الذي له جميع العظمة ﴿ عَلَيْكُ ﴾ و أنت أعظم الخــلق عصمة الأمتك ﴿ الكُتْبِ ﴾ أي الذي تقدم أول القصة الإشارة إلى كاله و جمعه لخيرى ' الدارين ﴿ وَ الْحُكُمَّةِ ﴾ ١٥

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ : القلوب (٧) من ظ ومد، و في الأصل : تكرير.

 <sup>(</sup>ع) من مد، و في الأصل و ظ : يو تعون (ه) من ظ و مــد، و في الأصل :
 يتحددون (٦) في ظ : خيرك (٧) من ظ و مد، و في الأصل : فاية ــ كذا .

<sup>(</sup>٨) أي توله تعالى " و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا " رقم الآية ١٤٠ .

<sup>(4)</sup> في ظ: او \_ كذا (١٠) في ظ: غير .

أى الفهم لجميع مقاصد الكتاب فتكون أفعالك و أفعال من تابعك فيه على أثم الأحوال، فتظفروا بتحقيق العلم و إتقان العمل، و عمم بقوله: ( و علمك ما لم تكن تعلم ) أى من المشكلات و غيرها غيبا و شهادة من أحوال الدين و الدنيا ( و كان فضل الله ) أى المتوحد بكل كال ( عليك عظيم ) أى بغير ذلك من أمور لا تدخل تحت الحصر، و هذا من أعظم الأدلة على أن العلم أشرف الفضائل.

و لما كان قوم طعمة قد ناجوا النبي صلى الله عليه و سلم فى الدفع عنه "، نبههم سبحانه و غيرهم على ما ينبغي " أن يقع به التناجى، و يحسن فيه التفاؤل و التجاذب على وجه ناه عن غيره أشد نهى بقوله سبحانه و تعالى: ( لا خسير فى كثير من نجونهم ) أى نجوى جميع المناجين ( الا من " ) أى نجوى من " ( امر بصدقة ) و لما خص الصدقة لعزة المال فى ذلك الحال ، عمم " بقوله : ( او معروف ) أى معروف كان ما يبيحه الشرع من صدقة و غيرها .

و لما كان إصلاح ذات البين أمرا جليلا ، نبه على عظمه بتخصيصه الله مقوله: ﴿ او اصلاح بين الناس ﴿ ﴾ أى عامة ، فقد بين سبحانه و تعالى أن غير المستشى من التناجى لا خير فيه ، و كل ما انتنى عنه الحير كان محتنباً ـ كا روى أحمد و الطبراني في الكبير بسند لا بأس به و هذا لفظه

<sup>(</sup>١) في ظ: العلم (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: عنهم (٧) في ظ: لا ينبغي . (٤) زيد من ظ و مد و القرآن الجميد (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و مسد،

و في الأصل : تم (٧) في ظ : تخصيصه .

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أن عبسى عليه الصلاة و السلام قال: إنما الامور ثلاثية: أمر تبين لك رشده فاتبعه ، و أمر تبين لك غيّه فاجتنبه ، و أمر اختلف فيه فرده إلى عالمه .

و لما كان التقدير: فمن أمر بشي، من ذلك فنجواه خير، وله ه عليها أجر؛ عطف عليه قوله: ﴿ و من يفعل ذلك ﴾ أى الأمر العظيم الذي أمر به من هذه الأشياء ﴿ ابتغآه مرضات الله ﴾ الذي له صفات الكمال، لأن العمل لا يكون له روح إلا بالنية ﴿ فسوف تؤتيه ﴾ أى في الآخرة بوعد لا خلف فيه ﴿ اجرا عظيما ه ﴾ و هذه الآية من أعظم الدلائل على أن المطلوب من أعمال الظاهر رعاية أحوال القلب في الخلاص النية، و تصفية الداعية عن الالتفات إلى ا غرض دنيوى، فان كان ريا، انقلبت فصارت من أعظم المفاحد .

و لما رتب سبحانه و تعالى الثواب العظيم على الموافقة ، رتب العقاب الشديد على المخالفة و المشاققة ، [ و - ' ] وكل المخالف إلى نفسه بقوله تعالى: ﴿ و من يشاقق الرسول ﴾ أى الكامل فى الرسلية ، فيكون بقلبه ١٥ أو شى من فعله فى جهة غير جهته على وجه المقاهرة ، و عبر بالمضارع رحمة منه سبحانه بتقييد الوعيد بالاستمرار ، و أظهر القاف إشارة إلى تعليقه بالمجاهرة ، و لأن السياق لأهل الأوثان و هم مجاهرون ، و قد جاهر سارق بالحاهرة ، و لأن السياق لأهل الآية فى آخر قصته - كما مضى .

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) زيدت الواو من مد (٣) في ظ: تصة .

1011

و لما كان في سياق تعليم الشريعة التي لم تكن معلومة قبل الإيحاء بها، لا في سياق الملة المعلومة بالعقل، 'أتى بـ" من "' تقييدا للتهديد' / بما بعد الإعلام بذلك فقال: ﴿ من بعد ما ﴾ و لو حذفت لفهم اختصاص الوعيد نمن استغرق زمان البعد بالمشاققة . و لما كان ما جاء بـــه الني ه صلى الله عليه و سلم في غابة الظهور قال: ﴿ تِسِينَ لَهُ الْهُدِي ﴾ أي الدليل الذي هو سبه .

و لما كان المخالف للاجماع لا يكفر " إلا بمنابذة المعلوم بالضرورة، عبر بعد التبين ، بالاتباع فقال : ﴿ و يتبع غـــير سبيل ﴾ أي طريق ﴿ المؤمنين ﴾ أي الذين • صار الإيمان لهم صفة راسخة ، و المراد الطريق ١٠ المعنوي، وجه الشبه الحركة البدنيـــــة الموصلة إلى المطلوب في الحسي، و النفسانيةُ في مقدمات الدايل الموصل إلى المطلوب في المعنوى ﴿ نُولُهُ ﴾ أي بعظمتنا في إلدنيا و الآخرة ﴿ مَا تُولَى ﴾ أي نكله ا إلى ما اختـار لنفسه و عالج فيه فطرته الاولى خذلانا منا له ﴿ و نصله ﴾ أى فى الآخرة ﴿ جَهُم ۚ ﴾ أى تلقاه بالكراهة و الغلظة و العبوسة كما تجهم أوليا.نا ١٥ و شاققهم .

و لما كان التقدر : فهو صائر إليها لا محالة ، بين حالها في ذلك فقال : ﴿ وَ سَاءَتَ مَصَيْرًا عُ ﴾ و هذه الآية دالة على أن الإجماع حجة لأنه لا يتوعد إلا على مخالفة الحق، وكذا حديث ولا تزال طائفة من أمتى (١-١) في ظ: أتى من (٢) في ظ: لتهديد (٣) في ظ : لا يكفو - كذا (٤) من مد ، و في الأصل و خله : التبيين (٠) في خله : الذي (٦) في ظه : بكلمة \_ كذا . قأعة

قائمة بأمر الله - و فى رواية: ظاهرين على الحق \_ حتى يأتى أمر الله ، رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ثوبان و المغيرة و جابر بن عبد الله و معاوية و أنس و أبو هريرة ، بعض أحاديثهم فى الصحيحين ، و بعضها فى السن ، و بعضها فى السانيد ، و بعضها فى المائمة ا فى المسانيد ، و بعضها فى المعاجم و غير ذلك ؛ و وجه الدلالة أن الطائمة ا مى التي شهد لها النبي صلى الله عليه و سلم بالحق فى جملة أهل الإجماع \_ و الله سبحانه و تعالى الموفق .

و لما كان فاعل ذلك بعد بيان الهدى هم أهل الكتاب و من أضلوه من المنافقين بما ألقوه إليهم من الشبه، فردوهم إلى ظلام الشرك و الشك بعد أن بهرت الصارهم أشعةُ التوحيـــد ؛ حسن إيلاؤه قوالَـه سبحانه ١٠ و تعالى - معللا تعظيما لأهل الإسلام، وحثا على لزوم هديهم، و ذما لمن نابذهم و توعدا له ، إشارة إلى أن من خرق إجماع · المسلمين صار حكمه حكم المشركين، فكيف عن نابذ المرسلين -: ﴿ إِنْ اللهِ ﴾ أي الاحد المطلق فلا كفو له ﴿ لا يغفر ان يشرك به ﴾ أى وقوع الشرك به، من أى شخص كان، و بأى شيء كان، لأن من قـــدح في الملك ١٥ استحق البوار و الهلك، و سارق الدرع أحق النـاس بذلك ﴿ و يغفر ما ' ﴾ أى كل شيء هو ﴿ دُونَ ذَلَكُ ﴾ أي الأمر الذي لم يدع للشناعة (١) في ظ: المطابقة (٢) من ظ و مد، و في الأصل: اعلى (٧) في ظ: بهزت\_ كذا (٤) في ظ: الاجماع (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: المشركين (٦) تأغو في الأصل عن « شيء هو » و الترتيب من ظ و مد . موضعًا - كما هو شأن من ألقى السلم و دخل فى ربقة العبودية ، ثم غليته الشهوة فقصر ' في بعض أنواع الخدمة . ثم دل معلى نفوذ أمره بقوله: ﴿ لَمْنَ يُشَآءُ ۗ ﴾ .

و لما كان التقدر: فإن من أشرك به فقد افترى إثما مبيناً ، عطف ه عليه قوله: ﴿ وِ مِن يَشْرِكُ ﴾ أي يوقع هذا الفعل القذر جدا في أي وقت كان من ماض أو حال أو استقبال مداوما على تجديده ﴿ بالله ﴾ أى الملك الذي لا نزاع في تفرده بالعظمة لأنه لا خفاء في ذلك عند أحد ﴿ فقد صل ﴾ أي ذهب عن السنن الموصل ﴿ صَلَّالًا بعيدا ه ﴾ ٠٠ الكذب، و ذكر مقدمة الضلال، لأن معظم السياق للعرب أهل الأوثان و الجهل فيهم فاش ، بخلاف ما مضى الأهل الكتباب فان كفرهم عن علم، فهو تعمد للكذب .

و لما كان المنافقون هم المقصودين بالذات بهذه الآيات، وكان أكثرهم أهل أوثان ؛ ناسب كل المناسبة قوله معللا لأن الشرك ضلال: ١٥ / ١٥ ﴿ إِنَّ ﴾ أي ما ﴿ يدعون ﴾ و ما / أنسب التعبير لعباد الأوثان عن العبادة بالدعاء إشارة إلى أن كل معبود لا يبدعي في الضرورات فيسمع، فعابده ^ أجهل الجهلة . و لما كان كل شيء [ درنه - ^ ] سبحانه

(١) من مد، وفي الأصل وظ: فيقصر (٧) في ظ: ادل (٩) من ظ ومد، و في الأصل : عظما (ع) في ظ : بقوله (ه) في ظ : السبب (٦) من مــــ ، و في الأصل: لعبادة ، و في ظ: بعبادة (٧) في ظ: الضروريات (٨) من ظ و مد ، و في الأصل: فعايدا. (٩) زيد من ظ و مد .

و تعالى (1.1) و تعالى ، لأنه تحت قهره ؟ قال محتقرا لما عبدوه : ﴿ من دونة ﴾ أى و هو الرحمن .

و لما كانت معبوداتهم أوثانا متكثرة، وكل كثرة تلزمها الفرقة و الحاجة و الضعف مع أنهم كانوا يسمون بعضها بأسماء الإناث مر. اللات و العزى، و يقولون في الكل: إنها بنات الله، و يقولون عن كل ه صنم: أنثى بني فلان ؟ قال: ﴿ الآ انتاج ﴾ أي فجعلوا أنفسهم للانات عبادا و هم يأنفون من أن يكون لهم أولادا، و في التفسير من البخاري: " اناث " يعنى الموات حجرا أو مدرا \_ أو ما أشبه ذلك ؛ هذا مع أن ا مادة ' أنت ' و ' وثن ' يـلزمها في نفسها الكثرة و الرخاوة و الفرقة ، وكل ذلك في غاية البعد عن رتبة الإلهيــة، و سيأتي إن شاء الله تعالى ١٠ بسط ذاك في سورة العنكبوت و أن هذا القصر ' قلب قصر ' لاعتقادهم أنها آلهة ، و معنى الحصر : ما هي إلا غير آلهة لما لها من النقص ﴿ و ان يدعون ﴾ أي يعبدون في الحقيقة ﴿ الا شياطنا ﴾ أي لانه هو الآمر لهم بذلك ، المزين لهم و حريداني أي عاتبا صلبا عاصيا ملازما للعصيان، مجرداً من كل خير، محترقا بأفعال الشر، بعيدا من كل أمن، ١٥ من ': شاط و شطن ؛ و مرد \_ بفتح عینه و ضمها ، و عنبر بصیغة فعیل الى هي للبالغــة في سياق ذمهم تنيها على أنهم تعبدوا لما لا إلباس في شرارته ، لأنه شركله ، بخلاف ما في سورة الصُّفَّت ، فإن سياقه بقتضي (١) سقط من ظ (٢-٢) في ظ: قصير قلب (م) في ظ: له (٤) في ظ: محودا\_ کذا.

عدم المبالغة - كما سيأتي إن شاه الله تعالى؛ ثم بين ذلك بقوله ؛

( لعنه الله ٢) أي أبعده ' الملك الآعلى من كل خير فبعد فاحترق .

و لما كان التقدير: فقال إصرارا على العداوة بالحسد: وعزتك لاجتهدن في إبعاد غيري كما أبعد تني ا عطف عليه قوله: ﴿ و قال لا تخذن ﴾ أي و الله لاجتهدن في أن آخذ ﴿ من عبادك ﴾ الذين هم تحت قهرك ، و لا يخرجون عن مرادك ﴿ نصيبا مفروضا لا ﴾ أي جزءا أنت قدرته لي ﴿ و لاضلنهم ﴾ أي عن طريقك السوى بما سلطتني أبه من الوساوس و تزبين الاباطيل ﴿ و لامنينهم ﴾ أي كل ما أقدر به من الوساوس و تزبين الاباطيل ﴿ و لامنينهم ﴾ أي كل ما أقدر عليه من الباطل من عدم البعث و غيره من طول الاعمار و بلوغ الآمال عليه من الدنيا و الآخرة بالرحمة و العفو و الإحسان و نحوه ما هو سبب

و لماكان قد علم مما طبعوا عليه من الشهوات و الحظوظ الستى
هيأتهم لطاعته ، وكانت طاعته في الفساد عندكل عاقل في غاية الاستبعاد ؟
أكد قوله : ﴿ فليبتكن ﴾ أى يقطعن تقطيعا كثيرا ﴿ اذان الانعام ﴾ أو يشققونها علامة على ما حرموه على أنفسهم ﴿ و لأمرنهم فليخيرن خلق الله \* ﴾ أى الذي له الحكمة الكاملة فلا كفوء له ، بأنواع التغيير ٢ من تغيير الفطرة الأولى السليمة إلى ما دون ذلك من فق • مين الحامى ،

للسويف بالتوبة ﴿ وَ لَأَمْرَنُّهُمْ ﴾ •

<sup>(1)</sup> في ظ: ابعد (7) في ظ: من (٣) في ظ: غير - كذا (٤) من مد، و في الأصل و ظ: سلطني (٥) من ظ و مد، و في الأصل : طبعوه (٩-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) من مد، و في الأصل و ظ: النعبير (٨) في الأصل و ظ: نمى، و في مد: بقي ـ كذا (٩) هو غل الإبل إدا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه،

و نحو ذلك ، و هو إشارة إلى ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم بالتقريب للأصنام من السائبة و ما معها ، المشار إلى إبطاله فى أول المائدة بقوله "احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم "المصرح به فى آخرها بقوله "ما جعل الله من بحيرة" - الآية ، و يكون التغيير بالوشم و الوشرا ، و يدخل فيه كل ما خالف الدين ، فإن الفطرة الأولى داعية إلى خلاف ذلك ه حتى أدخلوا فيه تشبيه الرجال بالنساه فى التخنث و ما يتفرع عنه فى تشبيه النساه بالرجال فى السحق و ما نحوه .

ا و لما كان التقدير: فقد خسر " من تابعه فى ذلك "، لانه صار ١٠٥ للشيطان وليا"؛ عطف عليه معمها قوله: ﴿ و من يتخذ ﴾ أى يتكلف منهم و من غيرهم تغيير الفطرة الأولى فيأخذ ﴿ الشيطن وليا ﴾ و لما كان ١٠ ذلك ملزوما لمحادة الله سبحانه و تعالى، و كان ما هو أدنى من رتبته فى غاية الكثرة؛ [ بقض \_ " ] ليفهم الاستغراق من باب الأولى فقال: ﴿ من دون الله ﴾ أى المستجمع لكل وصف جميل ﴿ فقد خسر ﴾ باتخاذه ذلك و لو على أدنى وجوه الشرك ﴿ خسرانا مبينا ﴿ أى فى غاية الظهور و الرداءة بما تعطيه لا صبغة الفعلان "، لانه تولى من لا خير ١٥ عنده؛ ثم علل ذلك بقوله: ﴿ يعده ﴾ أى بأن يخيل إليهم بما يصل إلى قلوبهم بالوسوسة فى شى، من الأباطيل أنه قريب الحصول، و " أنب

<sup>(</sup>١) فى ظ: الشر (٢) سقط من مد (٣) سقط من ظ (٤) العبارة من هنا إلى " و من يتخذ " متكررة فى الأصل بعد « الى خلاف ذلك » (٥) زيد من ظ. (٦) من ظ و مد، و فى الأصل: اولى (٧) فى ظ: يعطيه (٨) فى ظ: بالفعلان.

<sup>(</sup>٩) من ظ و مد، و في الأصل : أو .

لا درك في تحصيله '، و أنه إن لم يحصل كان في فواته ضرر ، فيسعون في تحصيله ، فيضيع عليهم في ذلك الزمائن ، و يرتكبون فيه ما لا يحل من الاهوال و الهوان (و يمنيهم ') أي يزين لهم تعليق الآمال بما لا يتأتى حصوله ؛ ثم بين ذلك بقوله : (وما) أي و الحالة آنه ما (يعدهم) و أظهر في موضع الإضمار تنبيها على مزيد النفرة فقال : (الشيطن ) أي المحترق البعيد عن الحير ' (الا غروراه ) أي تزيينا بالباطل خداعا و مكرا و تلبيسا ، إظهارا - لما لا حقيقة له أو له حقيقة سيئة '- في أبهى الحقائق و أشرفها و ألذها إلى النفس و أشهاها إلى الطبع ، فان مادة 'غر' و' رغ' تدور على الشرف و الحسن و رفاهة العيش ، فالغرور إزالة ذلك .

و لما أثبت لهم ذلك أنتج بلا شك قوله: ﴿ اولَّنْك ﴾ أى البعداء من كل خير ﴿ ماوٰهم جهنم ن ﴾ أى التجهمهم و تنقد الميهم عليهم على التخذوا من خلق منها وليا ﴿ و لا يجدون عنها محيصاه ﴾ أى موضعا ما ميلون إليه شيئا من الميل .

و لما ذكر ما للكافرين ترهيبا أتبعه ما لغيرهم ترغيبا فقال: ( و الذين المنوا ) أى أقروا بالإيمان ( و عملوا ) أى تصديقا لإقرارهم ( المصلخت سندخلهم ) أى بوعد الا خلف فيه ( جنت تجرى ) ( ) من ظ و مد ، و فى الأصل: تحصيل ( ) فى ظ : الحال . ( ) من ظ ما بين الرقين مرب ظ ( ه ) من ظ ، و فى الأصل: نسية ،

ولايتضح في مدر(٦) في ظ: رفاهية (٧-٧) في ظ: مجهم و سعد ـ كذا .

٤٠٨ (١٠٢) وقرب

و قرب و بعض بقوله: ﴿ مَن تَحْتُهَا الْآنَهُمْ ﴾ أَى لَرَى أَرْضَهَا، فحيثُ مَا أُجْرَى مَنْهَا نَهُر جَرَى .

و لما كان الإزعاج عن مطلق الوطن - و لو لحاجة تعرض له شديدا ، فكيف بهذا ا قال: ( خلدين فيها ) و لما كان الحلود يطلق على مجرد المكث الطويل ، دل على أنه لا إلى آخر بقوله : ( ابدا لا ) ثم أكد ذلك ه بأن الواقع يطابقه ، و هو يطابق الواقع فقال : ( وعد الله حقال ) أى يطابقه الواقع ، لانه الملك الاعظم و قد برز وعده بدلك ، و من أحق من الله وعدا ، و آخبر به المختص بصفات الكال ( قيلاه ) و أكثر اصدق من الله في مقابلة وعد الشيطان ، و وعدد الشيطان موافق . المهوى الذى طبعت عليه النفوس فلا تنصرف عنه إلا بعسر شديد .

و لما أخبر تعالى عما أعد لهم و لمن أضلهم من العقاب و عما أعد للمؤمنين من الثواب، وكانوا يمنون أنفسهم الآمانى الفارغة من أنب لا تبعة عليهم فى التلاعب بالدين، لا فى الدنيا و لا فى الآخرة، و يشجعهم على ذلك أهل الكتاب و يدعون أنهم أبناء الله و أحباؤه، لا يؤاخذهم مه بشيء، و لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو من شفعوا فيه؛ ونحو هذه التكاذيب بما يطمعون به من والاهم بأنهم ينجونه، وكان

<sup>(</sup>۱) في ظ: بعوض (۲) من مد ، و في الأصل و ظ: لان (۲-۳) في ظ: المجرته (٤) زيد من ظ (٥) من مد ، و في الأصل و ظ: فلا يتصرف (٦) من ظ و مد ، و في الأصل و ولاهم .

المشركون يقولون: "نحن اكثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبين "، و نحو ذلك - كما قال العاصي س وائل لخباب س الارت و قد تقاضاه دينًا كان له عليه: دعني إلى تلك الدار فأقضيك مما لي فيها، فو الله / لا تكون أنت و صاحبك فيهـا آثرًا عندالله منى و لا أعظم حظا، وأنزل الله في ذلك ( افرويت الذي كفر باليتنا " - الآيات من آخر مريم ، ويقول لهم أهل الكتاب : أنتم أهدى سبيلا، لما كان ذلك قال تعالى ﴿ بِامَانِيكُمْ ﴾ أي أيها العرب ﴿ و لاّ اماني اهل الكتب " ﴾ أي الـتي يمنيكم [جميعا بها - "] الشيطان .

و لما كانت أمانيهم أنهم لا يجازون <sup>٧</sup> بأعمالهم الحبيثة ، أنتج ذلك لا عالة قوله \*: ﴿ من يعمل سوَّ ما بجز به لا ﴾ أي بالمصائب \* من الأمراض و غيرها، عاجلا إن أريد به ألخير، و آجلا إن أريد به الشر، و ما أحسن إيلاؤها لتمنية الشيطان المـذكورة في قوله " يعدهم و يمنيهم "! فيكون الكلام وافيا بكشف عوار شياطين الجن ثم الإنس في غرورهم لمن ١٥ خف معهم مؤيساً ' لمن قبل منهم ، و ما أبدع ختامها بقوله: ﴿ وَ لَا

<sup>(</sup>١) سورة ٢٤٤ آية ٥٥ (٧-٢) من روح المعاني ٥/٤٠٠ ، و في الأصل و مد : القاضي ، و في ظ: القاصرون \_ كذا (٣) من ظ و مد ، و في الأصل: آمن . (٤) سورة ١٩ آية ٧٧ (٠) زيد من ظ و مد (٦) من مد ، وفي الأصل و ظ : وعد (٧) في ظ: لا مجاوزون (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: من الصائب. (١٠) من مد، و في الأصل و ظ: مونسا .

يحد له ﴾ و لما كان كل أحد قاصرا عن مولاه ، عبر بقوله : ﴿ من دون الله ﴾ أى الذى حاز الجميع العظمة ﴿ وليا ﴾ أى قريباً يفعل معه ما يفعل القريب ﴿ و لا نصيرا ه ﴾ أى بنصره فى وقت ما ا و ما أشد التئامها بختام أول الآيات المحذرة منهم " الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من المكتب يشترون الضلالة – إلى قوله : وكنى بالله وليا وكنى بالله نصيرا " او مناحتهم إنما هو الولاية و النصرة ، و أنهم قد ضيعوا منيتهم فاستنصروا بمن لا نصرة له ، و تركوا من ليست النصرة إلا له .

و لما أبدى جزاء المسىء تحذيرا، أولاه أجر المحسن تبشيرا فقال:

( و من يعمل ) و خفف تعالى عن عباده بقوله: (إمن الصلحت ) . و لما عمم الذكر "من"، صرح بما اقتضته فى قوله: ( من ذكر او التي ) و قيد ذلك بقوله: ( و هو ) أى و الحال أنه ( مؤمن ) ليكون بناؤه الاعمال على أساس الإيمان ( فاول من ) أى العالو الرتبة، و بنى فعل الدخول للفعول فى قراءة ابن كثير و أبى عمرو و أبى جعفر و أبى بكر عن عاصم و روح عن يعقوب، و للفاعل فى قراءة غيرهم، ١٥ لان المقصود نفس الفعل، لا كونه من فاعل معين ؟ و إن كانت قراءة الاولين أكثر فائدة ( يدخلون ) أى يدخلهم الله ( الجنة ) أى الموصوفة ( و لا يظلمون ) و بنى الفعل للجهول، لان المقصود الحلاص الموصوفة ( و لا يظلمون ) و بنى الفعل للجهول، لان المقصود الحلاص الأصل: عم . .

منه لا بقيد فاعل معين ﴿ نقيرا ه ﴾ أى لا يظلم الله المطيع منهم بنقص شيء ما ، و لا العاصى بزيادة شيء ما ، و النقير : ما فى ظهر النواة من تلك الوقبة الصغيرة جدا ، كنى بها عن العدم ، و هذا [على - أ] ما "يتعارفه الناس" و إلا فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء ، فان مِلكه تام و مُلكه عام ، لا يتصور منه ظلم كيف ما فعل .

و لما كشف سبحانه زورهم و بين فجورهم ، أنكر أن يكون أحد أحسن دينا بمن اتبع ملة إراهيم الذي " يزعمون أنه كان على دينهم زعما تقدم كشف عواره و هتك أستاره في آل عمران، فقال عاطف على ما تقدره: فن أحسن دائنا و مجازيا و حاكما منه سبحانه و تعالى: ١٠ ﴿ وَ مِنْ أَحْسَنَ دَيْنًا ﴾ أو يكون التقدير: لأنهم ' أحسنوا في ديسهم و من أحسن دينا منهم ا لكنه أظهر الوصف تعمما و تعليقا للحكم به و تعليها لما \* يفعل المؤمن و حثا عليه فقال: ﴿ بمن اسلم ﴾ أى أعطى • و لما كان المراد الإخلاص الذي هو أشرف الأشياء، عبر عنه بالوجه الذي هو أشرف الأعضاء فقيال: ﴿ وَجَهِهُ ﴾ أي قياده ، أي ١٥ الجهة التي يتوجـــه إليها بوجهه، أي قصده كله الملازم للاسلام نفسه كلها ﴿ لله ﴾ فبلا حركة له و لا سكنة إلا فيما برضاه، لكونه الواحد الذي لا مشل له ، فهو حصر بغير صبغة الحصر، فأفاد فساد طريقٌ من (١) زيد من ظ و مد (٢-٧) من ظ و مد، و في الأصل: يتعارفونه الله \_ كذا. (م) في ظ: الذين (ع) في ظ: لهم (ه) في ظ: بما (م) في ظ: قاده \_ كذا . (٧) سقط من ظ .

(۱۰۳) لفت

لفت وجهه نحو سواه الباستانة أو غيرها و لاسيا المعتزلة / الذين / ٥٢٢ يرون الطاعة من أنفسهم، ويرون أنها موجبة لثوابهم، والمعصية كذلك و أنها موجبة العقابهم، فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم، و لا يخافون غيرها ؛ و أهل السنة فوضوا التدبير والتكوين و الحلق إلى الحق، فهم المسلمون.

و لما عــبر تعالى عن كال الاعتقاد بالماضى، شرط فيه الدوام و الاعمال الظاهرة بقوله: ﴿ وهو ﴾ أى و الحال أنه ﴿ محسن ﴾ أى مؤمن مراقب، لا غفلة عنده أصلا، بل الإحسان صفة له أ راسخة ، لانه يعبد الله كأنه يراه، فقد اشتملت هذه الكلمات العشر على الدين كله أصلا و فرعا مع الترغيب بالمــدح الكامل لمتبعه و إفهام الذم \* ١٠ الكامل لغيره .

و لما كان هذا أينظم مَنَ كان على دين أى نبى كان قبل أنسخه ، قيده بقوله: ﴿ و اتبع ﴾ أى بجهد منه ﴿ ملة ابرهيم ﴾ الذى اشتهر عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله سبحانه و تعالى وحده ، و تبرأ مما سواه من فلك و كوكب و صنم و طبيعة و غيرها حال كون ذلك ١٥ المتبع ﴿ حنيفًا \* ) أى لينا سهلا ميّالا مع الدليل ، و الملة : ما دعت إليه الفطرة الأولى بمساعدة العقل السليم من كال الإسلام بالتوحيد .

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، و في الأصل: سوا (٧) من ظ و مد، و في الأصل: يريدون.

<sup>(</sup>r) في ظ: موجهم (ع) سقط من ظ (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: الذل.

<sup>(</sup>١٠) في ظ: عن .

و لما كان التقدير ترغيبا في هذا الاتباع: فقد جعل الله سبحانه و تعالى ملة إبراهيم أحسن الملل، و خلقه بوم خلقه حنيفا، عطف عليه قوله: ﴿ و اتخذ الله ﴾ أى الملك الاعظم أخذ من هو معين بذلك مجتهد فيه ﴿ ابراهيم خليلاه ﴾ لكونه كان حنيفا، و ذلك عبارة عن اختصاصه بكرامة تشبه اكرامة الخليل عند خليله من ترديد الرسل بالوحي ابينه و بينه ، و إجابة الدعوة ، و إظهار الخوارق عليه و على آله ، و النصرة على الاعداء و غير ذلك من الالطاف ، و أظهر اسمه في موضع الإضمار تصريحا بالمقصود احتراسا من الإبهام و إعلاء لقدره تنويها بذكره .

و لما أخسر ' بمن يحبه و من يبغضه و بما ' رضيه و ما يغضه ،

1 و كان ربما توهم عدم القدرة على أخده لغير ' ما أخذ، و جعله لغير ما جعل ، أو تعنت بــذلك متعنت فظن ' أن فى الكلام دخلا ' بنوع الحيل ، أو تعنت بــذلك متعنت فظن ' أن فى الكلام دخلا ' بنوع [ احتياج إلى - ' ] المحالة ' أو غـــيرها قال: ﴿ و لله ﴾ أى و الحال [ أن - ' ] للختص بالوحدانية - فلا كفو اله - ﴿ ما فى السموات ﴾ .

و لما كان السياق للنافقين و المشركين أكد فقال: ﴿ وَمَا فَى الْارْضُ ۚ ﴾ من إبراهيم عليه الصلاة و السلام و ` من غيره إشارة إلى أنه التام المُلك العظيم [المِلك - أ]، فلا يعطى إلا من تابع أولياءه و جانب أعداءه، و لا يختار إلا من علمه خيارا

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل: تشبيه (٢) في ظ: يرسد - كذا (٣) في ظ: بالوجه (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: اغذ (٥) في ظ: ما (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: لغيره (٧) في ظ: يظن (٨) في ظ: دخولا (٩) زيد من ظ و مد .
(١٠) في ظ: المحادلة (١١) سقطت الواو من ظ .

و هو مع ذلك قادر على ما يريد من القرار و تبديل ، و لذلك قال: (و كان الله ) أى الملك الذى له الكال كله ( بكل شي ) أى منهما و من غيرهما ( محيطا ع) أعلما و قدرة ، فهما راد كان في وعده و وعيده للطيع و العاصى ، لا يخنى عليه أحد منهم ، و لا يعجزه شي .

و لما كان سبحانه و تعــالى قد رتب هذا الكتاب على أنه يذكر أحكاما من الأصول و الفروع ، ثم يفصلها بوعد و وعيـد و ترغيب و ترهیب ، و ینظمها \* بدلائل کبریائه و جلاله و عظیم بره و کاله ، ثم يعود إلى بيان الاحكام على أبدع نظام " لأن إلقاء المراد في ذلك القالب أقرب إلى القبول، و النظم كذلك أجدر \* بالتأثير \* في القلوب، ١٠ لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا تنقاد له النفوس إلا إذا كان مقرونا ببشارة و نذارة ، و ذلك لا يؤثر إلا عند القطع بغاية الكمال لمن صدر عنه ذاك المقال، و لا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على غاية ما يكون من المناسبة بين آخر كل نوع و أول ما بعده بـكال التعلق لفظا و معنى ، و فعل سبحانه و تعالى فى هذه السورة فى أحكام ١٥ العدل الذي بدأ السورة به في المواصلة التي مبناها النكاح و الإرث و غير ذلك عا أتصل به - كما بين - إلى أن ختم هنا بالإسلام المثمر لقبول ذلك (١) في ظ م م (٢-٢) في ظ: افراد و تبد \_ كذا (م) من مد ، وفي الأصل: فها ، و في ظ : فيهما (٤) من مد ، وفي الأصل : ينظها ، وفي ظ : سطها ــ كذا . (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) من ظ ومد ، وفي الأصل : لتا ثهر .

1015

كله/ وعظمة الملك الموجبة لتمام الإسلام، و قامت' البراهين و سطعت الحجج، وكان من أعظم مقاصد السورة العدل في الضعفاء من الأيتام و غيرهم في الميراث "و غيره"، وكان توريث النساء و الاطفال - ذكورا كانوا أو إناثًا \_ مما أبته نفوسهم ، و أشربت بغضه قلوبهم ، و كان التفريق ه فى إثبات ما هذا سبيله أنجَع، و إلقاؤه شيئا فشيئا فى قوالب البلاغة أنفع؛ وصل بذلك قوله تعالى: ﴿ و يستفتونك ﴾ في 'جملة حاليه' من اسم الجلالة " التي قبلها ، أي له ما ذكر فلا مساغ " للاعتراض عليه و الحال أنهم يسئلونك طلبا لأن تنفق عليهم بالجواب في بعض ما أعطى من ملكه لبعض مخلوقاته ﴿ في النسآه الله طمعا في الاستثار ^ عليهن ١٠ بالمال و غيره محتجين بأنه لا ينبغي أن يكون المال إلا لمن يحمى الذمار و الحال أنهم قد عبدوا من دونه إناثا، [ و جعلوا لها مما خولهم فيه من الرزق الذي ملكهم له بضعف ٢ من الحرث و الأنعام نصيباً ، فلا تعجب من حال من كرو الاستفتاء - الذي لا يكون في العرف غالبا إلا فيما فيه اعتراض - في إناث أحياء وأطفال ذكور وأعطاهم الملك التمام المُلك ١٥ العظيم الملك بعض ' ما يريد، و لم يعترض على نفسه حيث أعطى إناثا ـ "] (١) في ظ: اقامة (٧) في ظ: من (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (١٤ع) في ظ: حله خالبة (ه) في ظ: الحالة \_ كذا (٩) من ظ و مد، و في الأصل: امتناع بـ كذا (٧) من ظرو مد ، وفي الأصل : بعض (٨) من ظ و مد ، وفي الأصَل : الاستثنا (و) من مد ، و في ظ : ضعيف كذا (١٠) من مد ، وفي ظ: بعض (١٦) زيد مابين الحاجزين من ظ و مد .

(1.5)

لا حياة لها و لا منفعة بما فى يده، و ملكه فى الحقيقة لغيره، و لم يأذن فيه المالك ما لا ينتفع به المعطى .

و لما كان المقام بكثرة الاستفتاء محتاجا إلى زيادة الاعتناء قال:

( قل الله ) آمرا معبرا بالاسم الأعظم منها على استحضار ما ذكر أول السورة ( يفتيكم ) أى يبين لكم حكمه ( فيهن لا ) أى الآن ه لان تقوموا لهن الماقسط ( و ما ) أى مع ما ( ينلى عليكم ) أى تجدد فيكم تلاوته الى آخر الدهر سيفا قاطعا و حكما ماضيا جامعا في الكتب ) أى فيا سبق أول السورة في قوله " و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وغير ذلك الا توتونهن ) أى في شأن اليتامي من هذا الصنف ( التي ١٠ لا توتونهن ) أى بسبب التوقف في ذلك و اتكرير الاستفتاء عنه لا توتونهن ) أى ما فرض من الميراث و سائر الحقوق فرضا هو في غاية اللزوم ( و ترغبون ان ) أى في أن أو عن أن ( تنكحوهن ) في غاية اللزوم ( و ترغبون ان ) أى في أن أو عن أن ( تنكحوهن ) خلاطفن أو لدمامتهن ( و ) يفتيكم في ( المستضعفين ) أى الموجود ضعفهم و المطلوب إضعافهم ، يمنعهم حقوقهم ( من الولدان لا ) .

و لما كان التقدير: في أن تقوموا لهم بالقسط، <sup>٧</sup> أي في ميراثهم و سائر حقوقهم ، و لا تحقروهم لصغرهم <sup>٨</sup>؛ عطف عليه قوله: ﴿ و ان تقوموا ﴾ أي تفعلوا فيه من القوة و المبادرة فعل القائم المنشط ﴿ لليُتْمَى ﴾

<sup>(</sup>١-١) في ظ: بان لا خيوا لهم -كذا (٢) من ظ ومد ، و في الأصل: تلاوة . (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤-٤) من ظ ومد ، و في الأصل: تكرار استفتا(ه) في ظ: ازمامتهن (٦) في ظ «و»(٧-٧) في ظ: من ، و في مد: اي من .

<sup>(</sup>٨) من ظ ومد ، وفي الأصل : الضعفهم .

من الذكور و الإناث ﴿ بالقسط ﴿ ﴾ أي العدل من الميراث و غيره . و لما كان التقدير : فما تفعلوا في ذاك من شر فان الله كان به عليها و عليكم قديرا ؛ عطف عليه قوله ترغيبا : ﴿ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ أى في ذلك أو " غيره ﴿ فَانَ اللَّهُ ﴾ أي الذي له الحكال كله ﴿ كَانَ ه به علماً ﴾ أى فهو جدر \_ و هو أكرم الأكرمين و أحكم الحاكمين - بأن يعطى فأعله على حسب كرمه و علو قدره، فطيبوا نفسا و تقروا عينا؛ روى البخارى فى الشركة و النكاح و مسلم فى آخر الكتاب و أبو داود و النسائى فى النكام عن عروة أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها عن قول الله عز و جل " فان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى - إلى - رباع " ١٠ قالت: يا ان أختى ١٠ هي اليتيمة تبكون في حجر وليها تشاركه ١٠ ف ماله، فيعجبه مالها و جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط. في مداقها فيعطبها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن و يبلغوا ^ بهن أعلى سنتهن ¹ من الصداق و أمروا ¹ أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن؛ [قال عروة - ١١]: قالت عائشة ١٥ رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲) في ظ: في (۲) من صحيحي البخاري و مسلم و سنن أبي داود و النسائي: أبي داود و النسائي: وفي الأصول: انبي (٤) في سنن أبي داود و النسائي: فتشاركه (۵) في ظ: يقصد ـ كذا (۲) من ظ و المراجع الأربعة ، وفي الأصل و مد: من (۱۲) في ظ: تبانوا (۱۹) من المراجع الأربعة ، وفي الأصل : سنيهم ، وفي ظ و مد: سنتهم (۱۰) من ظ و المراجع الأربعة ، وفي الأصل و مد: امر (۱۱) زيد من المراجع الأربعة .

[ بعد هذه الآية فيهن - ' ] [ فأنزل الله عز و جل - ' ] " و يستفتونك - إلى - و ترغبون ان تنكحوهن" [ ' - والذي ذكر الله أنه يتلي 'عليه على الكتاب': الآية الأولى التي قال فيها " ' و ان ' خفتم الا تقسطوا في الكتاب فانكحوا ما طاب لهم من النساه " " قالت عائشة رضى الله عنها: و قول الله تعالى في الآية الاخرى " و ترغبون أن تنكحوهن " ] ه هي رغبة أحدكم " يتيمته - و قال مسلم ": عن يتيمته - التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال و الجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في ما لها و جما لها من / يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، في ما لها و جما لها من / يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، ذاد مسلم: إذا كن قليلات المال و الجمال ، و قال البخارى في النكاح: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا ١٠ فيها إلا أن يقسطوا لها و يعطوها " حقها الأوفي في الصداق ؛ و في البخارى

045 |

<sup>(</sup>۱) زيد من المراجع الأربعة ، إلا أن لفظة « نيهن » لبست في البخارى، و « هذه الآية » لبست في النسائى (۲) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد والمراجع الأربعة . و ل سن المراجع الأربعة ، و ليس في ظ و مد (3-3) من الصحيحين ، و في سن النسائى : في الكتاب، و ايس في ظ و مد (٥) من مد و المراجع الأربعة ، و في ظ : الاوالى (٦) ليس في النسائى ، و زيد بعده في الصحيحين و أبى داود : الله (٧-٧) من المراجع الأربعة و القرآن الكريم ، و في ظ و مد : في الأربعة ، و ليس في ظ و مد (٤) من المراجع الأربعة ، و ايس في ظ و مد (٤) من المراجع الأربعة ، و ايس في ظ و مد (٤) من المراجع الأربعة ، و ايس في ط و مد (١٥) من المراجع الأربعة ، و ايس في مسلم و النسائى . (١٥) من المراجع الأربعة ، و ايس في مسلم و النسائى . (١٥) من المراجع الأربعة ، و في الأصل و ظ و مد : احسدهم (١١) و أيضا أبو داود و النسائى (١٢) من ظ و مد و البخارى ، و في الأصل : يعطونها ،

و مسلم في التفسير عن عروة أيضا " يستفتونك في النساء " ـ الآية قالبًا : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها و وارثها فأشركته ـ و قال مسلم : لعلها أن تكون قد شركته - في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها و يكره أن تزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها \* ه فنزلت هذه الآية ؛ و في روايـة مسلم": نزلت ؛ في الرجل تكون " له اليتيمة و? هو وايها و وارثها و لها مال و ليس لها أحد يخاصم دونها فلاينكحها " لمالها فيضر بها ويسى. صحبتها فقال " [و-^] ان خفتم الا تقسطوا في اليتمامي فانكحوا ما طاب [ لكم من النساء - ٢ ] " يقول: ما حللت الكم، و دع هذه التي تضر ١١ بها؛ و في روايــــة له ١٠ و للبخاري في النـكاح: فيرغب عنها أن يتزوجها ١٢ و يكره أن يزوجها ٢٢ غيره فيشركه في ماله - وقال البخارى: فيدخل عليه في ماله - فيعضلها و لا يتزوجها و لا [ يزوجها -١٣ ]، زاد البخارى: فنِهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك ، و حاصل ذلك ما النقله الاصبهاني أنه كان الرجل في الجاهلية

<sup>(</sup>۱) فى الأصل وظ: قال، والتصحيح من مد و البخارى و مسلم، وزيد بعده فيها: عائشة (۲) فى ظ: فعضلها (۲) فى ظ: لمسلم (٤) فى مسلم: اثرات (٥) من مسلم، وفى الأصل وظ: يكون، وفى مد بلا نقط (٢) سقطت الواو من مسلم. (٧) زيد بعده فى الأصل: الا، ولم تكن الزياده فى ظ ومد و مسلم غذفناها. (٨) زيدت الواو من القرآن الـكريم ومد و مسلم (١) زيد من مسلم (١٠) فى ظ: حلت، و فى مسلم: احلات (١١) فى ظ: يضر (١٠-١٠) سقط ما بين الرقمين من ظ (١٠) زيد من مد و مسلم، و موضعه فى ظ: يتزوجها، و زيد بعده فى مسلم: غيره (١٤) فى ظ: عا.

تكون عنده اليتيمة فبلق عليها ثوبه ، فاذا فعل بها ذلك لم يقدر أحدا أن يتزوجها أبدا، فان كانت جميلة و هواها تزوجها و أكل مالها ، و إن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت ، فاذا ماتت ورثها .

و ما أنسب ذكر هذا الحكم الذي كثرت فيه المراجعة على وجه يؤذن بعدم إذعان بعض النفوس له عقب آية الإسلام الذي معناه ه الانقياد والحضوع و الإحسان الذي صار في العرف أكثر استعاله للاعطاء و التألف و العطف للسيم للضعيف ، و ذكر إبراهيم عليه الصلاة و السلام الذي تقدم أنه أتم ما ابتلاه الله تعالى به من الكلمات و و في بها من غير مراجعة و لا تلعثم ، و أنه كان حنيفا ميالا مع الدليل ، تعنيفا لمن قام عليه دليل العقل و أتاه تصريح النقل و هو يراجسم! و إذا ١٠ تأملت قوله تعالى " من يعمل سوءا يجز به " مع قوله فيما قبل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " لاحت الك أيضا مناسة مديعة

و لما صاروا يعطون اليتامى أموالهم ، و صاروا يتزوجون ذوات الأموال منهن و يضاجرون بعضهن ؛ عقب ذلك تعالى بالإفتاء فى أحوال ١٥ المشافقة بين الازواج فقال : ﴿ و ان امراه ﴾ أى م واحدة أو على ضرائر ، و لما كان ظن المكروه مخوف قال أ : ﴿ خافت ﴾ أى توقعت

<sup>(1)</sup> فى ظ: احدا (7) فى ظ: يتزوجها (7) فى ظ: التاليف (٤) من ظ و مد ، و فى الأصل: الاعطا \_ كذا ، وزيدت الواو بعد فى ظ (٥) من ظ ، و فى الأصل و مد: للضيف (٦) فى ظ: ايا ه (٧) فى ظ: لا اخت \_ كذا (٨) سقط من ظ (٩) من مد ، و فى الأصل: قالت ، و فى ظ: قاله \_ كذا .

وظنت بما يظهر لها من القرآن ( من بعلها نشوزا ) أى رفعا بما رى
من استهانته لها بمنع حقوقها أو إساءة صحبتها ( او اعراضا ) عنها بقلبه
بأن لا ترى من محادثته و مؤانسته و مجامعته ما كانت برى قبل ذلك ،
تخشى أن يجر إلى الفراق و إن كان متكلف الملاطفتها ا بقوله و فعله
ه ( فلا جناح ) أى حرج و ميسل ( عليهمآ ان يصالحا ا ) أى يوقع
الزوجان ( بينها ) تصالحا و مصالحة ، هذا على قراءة الجماعة ، و على قراءة
الكوفيين بضم الياء و إسكان الصاد وكسر اللام التقدر: إصلاحا، لكنه
لما كان المأمور به يحصل بأقل ما يقع عليه اسم الصلح بنى المصدر على
غير هذين الفعلين فقال بجردا له: (صلحا ا ) بأن تلين هي بترك بعض
غير هذين الفعلين فقال بجردا له: (صلحا ا ) بأن تلين هي بترك بعض
في مقابلة ذلك ،

و لما كان التقدير: و لا جناح عليهها أن يتفارقا على وجه العدل، عطف عليه قوله: ( و الصلح ) أى بترك كل منهها حقه أو بعض حقه ( خير ) أى من المفارقة التي أشارت إليها الجملة المطوية لان الصلح مناه الإحسان الكامل بالرضى / من الجانبين، و المفارقة مبناها العدل الذى لمزمه فى الأغلب غيظ أحدهما و إن كانت مشاركة للصلح فى الخير. لكنها مفضولة ، و تخصيص المفارقة بالطي لان مبني السورة على المواصلة .

(١) من ظ و مد ، و في الأصل: لملاطفته (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: بصلحها \_ كذا ، و في مصاحفنا: يصلحها (١) أى بفتح الياه و تشديد الصاد .

(٤) من ظ و مد ، و في الأصل: بين (ه) من ظ و مد ، و في الأصل: له (١) في ظ و مد ، و في الأصل كذا .

و لما كان منشأ التشاجر المانع من الصلح شكاسة في الطباع، مورِّر سبحانه و تعالى ذاك تنفيرا عنه، فقال اعتراضا بين هذه الجمل للحث [على - ] الجود بانيا الفعل للجهول إشارة إلى أن هذا المحضر لا يرضى أحد نسبته إليه: ( واحضرت الانفس ) أى الناظرة إلى نفاستها عجبا ( الشح أ ) أى الحرص و سوء الخلق و قلة الحير والنكد عو البخل بالموجود، وكله برجع إلى سوء الخلق و الطبع الردى، و اعوجاج الفطرة الأولى الذي كنى عنه بالإحضار الملازم الذي لا انفكاك له الا به الاجر الكثير.

و لما كان هذا خلقا ردينا لم يذكر فاعله، و المعنى: أحضرها إياه محضر آ. فصار ملازما لها، لا تنفك عنه إلا بتوفيق من الله سبحانه و تعالى في قهرها عليه بتذكير ما عنده سبحانه و تعالى من حسن الجزاء، و لما كان التقدير: فان شححتم فانه أعلم بها في الشح من موجبات الذم، عطف عليه قوله: ﴿ و ان تحسنوا ﴾ أى توقعوا الإحسان بالإقامة على نكاحكم و ما ندبتم إليه من حسن العشرة و إن كنتم كارهين ﴿ و تتقوا ﴾ أى توقعوا التقوى بمجانبة كل ما يؤذى نوع أذى إشارة إلى أن الشحيح ١٥ لا محسن و لا متق ﴿ فان الله ﴾ أى [ و هو - ^ ] الجامع لصفات السكال لا محسن و لا متق ﴿ فان الله ﴾ أى [ و هو - ^ ] الجامع لصفات السكال و الترتيب من ظ ومدام) زيد من ظ (٤) من مد، و في الأصل و ظ: الناضرة . (ه) في ظ: بحب ره) من مد، و في الأصل و ظ: عضرا (٧) في ظ: لا يفك .

( كان ) أزلا و أبدا ( بما تعملون ) أى فى كل شح و إحسان ( خبراء ) أى بالغ العلم به و أنتم تعلمون أنه أكرم الأكرمين ، فهو مجازيكم عليه أحسن جزاه .

و لما ذكر سبحانه و تعالى أن الوقوف على الحق فضلا عن الإحسان - و إن كانت المرأة واحدة - متعسر ، أتبعه أن ذلك عند الجمع أعسر، فقال تعالى معبرا بأداة التأكيد: ﴿ و لن تستطيعوآ ﴾ أى توجدوا من أنفسكم طواعية بالغة دائمة ﴿ ان تعدلوا ﴾ أى من غير حيف أصلا ﴿ بين النسآء ﴾ في جميع ما يجب لكل واحدة ، هن عليكم من الحقوق ﴿ و لو حرصتم ﴾ أى على فعمل ذلك ، و هذا مع قوله تعالى " فان اختم الا تعدلوا فواحدة " كالمختم للاختصار على واحدة .

و لما أخبر سبحانه و تعالى بأنه لا يخلو نكاح العدد عنى ميل، سبب عنه قوله: ﴿ فلا ﴾ أى فان كان لا بدلكم من العدد، أو فان وقع الميل و الزوجة واحدة فلا ﴿ تميلوا ﴾ و لما كان مطلق الميل غير مقدور تعلى تركه فلم يكلف به ، بين المراد بقوله : ﴿ كَلَّ الميل ﴾ ثم سبب عنه عوله \* : ﴿ فتذروها ﴾ أى المرأة ﴿ كالمعلقة \* ﴾ أى بين النكاح و العزوبة و الزواج و الانفراد .

و لما كان الميل الكثير مقدورا على تركه ، فكان التقدير: فان (۱) في ظ: تتبعه (۲) من ظ و مد ، و في الأصل: عند - كذا (۳) من ظ و مد ، و في الأصل: عنده (٤) من ظ و مد و القرآن الكريم ، و في الأصل: وان (٥) سقط من ظ (٦) في ظ: مقدر (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: بقوله ، و ان (٥) سقط من ظ (٦٠) في ظ: مقدر (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: بقوله ، و ان (١٠٦)

ملتم كل الميل مع إيقاء العصمة فان الله كان منتقما حسيباً ، عطف عليه قوله: ﴿ وَ انْ تَصَلَّحُوا وَ تَتَقُوا ﴾ [أى - '] بأن توجدوا الإصلاح بالعدل فى القسم والتقوى فى ترك الجور على تجدد الاوقات ﴿ فان الله ﴾ أى محاء للذنوب أى - '] الذى له الكمال كله ﴿ كان غفورا رحياه ﴾ أى محاء للذنوب بليغ الإكرام فهو جدير بأن يغفر لكم مطاق الميل ، و يسبغ عليكم ه ملابس الإنعام .

و لما كان من الإصلاح المعاشرة بالمعروف، ذكر قسيمه تفال:

( و ان يتفرقا ) أى يفترق كل من الزوجين من صاحبه (يغن الله )
أى الذى له صفات الكمال ( كلا ) أى منهما ، أى بجعله غنيا هذه برجل و هذا بامرأة أو بغير ذلك من لطفه ، و بين منشأ هذا الغنى ١٠ فقال : (من سعته ) أى من شمول قدرته و غير ذلك من كل صفة كمال ، و لمزيد الاعتناه بتقرير هذه المعانى فى النفوس الإحضارها الشح ، كال ، و لمزيد الاعتناه بتقرير هذه المعانى فى النفوس الإحضارها الشح ، كرر اسمه الاعظم الجامع فقال : (وكان الله ) أى ذو الجلال و الإكرام أزلا و أبدا ( واسعا ) أى محيطا أنكل شي ( حكيما ه ) أى يضع الاشياه فى أقوم محالها أ

و لما كان منى هذه السورة على التعاطف / و التراحم و التواصل، (١) زيد من ظ (٦) زيد فى ظ: الأول (٦) مر... مد، و فى الأصل و ظ: قسمه (٤) العبارة من هنا إلى د صفة كال « سقطت من ظ (٥) من مد، و فى الأصل: قال (٦) فى ظ: لاحضار (٧) فى ظ: دى (٨) من ظ و مد، و فى الأصل: محيط (١) فى ظ: محلها.

لم يذكر فيها الطلاق إلا على وجه الإيماء فى هذه الآية على وجه البيان لرأفته و سعة رحمته و عموم تربيته ، و فى ذلك معنى الوصلة و العطف، قال ابن الزبير: ولكثرة ما يعرض من رعى حظوظ النفوس عند الزوجية و مع القرابة - و يدق [ ذلك - ] و يغمض - لذلك ما تكرر كثيرا فى هذه السورة الام بالاتقاء ، و به افتتحت "اتقوا ربكم "، " و لقد وصينا " [ و - ' ] اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام "، " و لقد وصينا الذين اوتوا الكثب من قبلكم " - الآية .

و لما ذكر تعالى آية " التفرق و ختمها بصفتى السعة و الحكمة دل على الأول ترغيبا فى سؤاله بقوله: ﴿ و لله ﴾ أى الذى له العظمة كلها ١٠ ﴿ ما فى السلوات ﴾ و لما كان فى السياق بيان ضعف النفوس و جبلها على النقائص، فكانت محتاجة إلى تقوية الكلام المخرج لها عما ألفت من الباطل قال: ﴿ و ما فى الارض ﴾ و على الثانية بالوصية بالتقوى لانه كرر الحث على التقوى فى هذه الجمل فى سياق الشرط بقوله " و ان تحسنوا و تنقوا " ، " \* و ان تصلحوا و تنقوا \* " فأخبر تعالى بعد اللطف بذلك و تنقوا " ، " \* و ان تصلحوا و تنقوا \* " فأخبر تعالى بعد اللطف بذلك و السياق أن وصيته " بها مؤكدة ، لم تزل قديما و حديثا ، لأن العلم بالمشاركة فى الأمر يكون أدعى للفول ، و أهون على النفس ، فقال تعالى : ﴿ و لقد وصينا ﴾ أى على ما لنا من العظمة .

<sup>(</sup>١) من مد، وفي الأصل وظ:النفس (٢) سقط منظ (٣) زيد من ظ ومد. (٤) زيدت الواو من القرآن الحريم سورة ٤ آية ١(٥) سقط من مد (٦) زيد بعده في الأصل: القلوب، ولم تكن الزيادة في ظ و مد غذفناها (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) من ظ و مد، و في الأصل: وحية .

و لما كان الاشتراك في الاحكام موجا للرغبة فيها و التخفيف النقلها، و كانت الوصية للعالم! أجدر بالقبول قال: ( الذين اوتوا الكنب) أى التوراة و الإنجيل و غيرهما، و بي الفعل للجهول [ لان القصد بيان كونهم أهل علم ليرغب فيها أوصوا ب، و دلالة على أن العلم في نفسه مهيء القبول- ]، و الإفادة أن وصيتهم أعم من أن تكون في الكتاب، ه أو على لسان الرسول من غير كتاب، و لما كان إيتاؤهم الكتاب غير مستغرق الماضي و كذا الإيصاء قال: (من قبلكم ) أى من بي إسرائيل في غيرهم ( و اياكم ) أى و وصيناكم مثل ما وصيناهم؛ و لما كانت التوصية عفيرهم ( العالم ) أى و وصيناكم مثل ما وصيناهم؛ و لما كانت التوصية كفيره الكلول فسرها بقوله: ( ان اتقوا الله ) أى الذي الإيطاق انتقامه كانه لا كفوه له .

و لما كان التقدير: فان تتقوا فهو حظكم و سعادتكم فى الدارين عطف عليه قوله: ﴿ و ان تكفروا ﴾ أى بترك التقوى ﴿ فان لله ﴾ أى الذى له الكمال المطلق ﴿ ما فى السموات ﴾ و لما كان السياق لفرض الكفر حسن التأكيد فى قوله: ﴿ و ما فى الإرض \* ) منكم و من غيركم من حيوان و جماد أجسادا و أرواحا و أحوالا .

و لما كان المعنى: لا يخرج شيء عن ملكه و لا إرادته ، و لا يلحقه ضرر بكفركم ، و لم تضروا إن فسلتم إلا أنفسكم ، لانه غنى عنكم ، (١) في ظ: للعلم (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) من مد ، و في الأصل و ظ: كان . الأصل: امان ، و في الأصل و ظ: كان . (٥) من ظ و مد ، و في الأصل : او (١) في ظ: لا تحرج .

لا يزداد جلاله بالطاعات ، و لا ينقص بالمعاصى و السيئات ؛ أكده بقوله دالا على غناه و استحقاقه للحامد : ﴿ و كان الله ﴾ أى الذي له الإحاطة كلها ﴿ غنيا ﴾ [أى - "] عن كل شيء [الغني المطلق لذاته - "] رحيداه ﴾ أى محمودا بسكل لسان قالي و حالي ، كفرتم أو شكرتم . فكان ذلك غاية في بيان حكمته .

و لما كان الملك قد لا يمنع الاعتراض على المالك بين أن ذلك إنما هو في الملك الناقص و أنه ملكم تام : ﴿ و لله ﴾ أي الذي له العلم الكامل و القدرة الشاملة ﴿ مَا فَي السَّمُواتُ ﴾ و أكد لمثل مَا \* مضى فقال: ﴿ وَ مَا فَى الارضَ ﴾ أى هو قائم بمصالح ذاك كله ، يستقل بجميع أمره ، ١٠ لا معترض عليه، بل هما و كل من فيهما مظهر العجز عن أمره، معلق ١٠ مقاليد نفسه و أحواله إليه ُ طوعا أو كرها، فهو وكيل على كل ذلك، فأعل به ما يفعل الوكيل من الآخذ و القبض و البسط، و لمثل ذلك كرر الاسم الأعظم فقـال: ﴿ وَكُنِّي الله ﴾ أي الذي له الأمركله و لا أمر لاحد معه ﴿ وكولاه ﴾ أي قائما بالمصالح قاهوا متفردا بجميع ١٥ الأمور ، قادرا على جميع المقدور ، و قد بان \_كما ترى \_ أن جملة " تله " المكررة اللاث مرات ذكرت كل مرة دليلا على شيء غير الذي قبله وكررت، لأن الدليل الواحد إذا كان دالا على مدلولات كثيرة يحسن (١) في ظ: بالطاعة (ج) في ظ: بالمصية (ج) زيد من مد (ع) زيد من ظ ومد . (a) في ظ: ما (ع) من ظ و مد، و في الأصل : ما (ع) في ظ: ملق - كذا . (٨) سقط من ظ .

<sup>(</sup>۱۰۷) أن

074 /

أن يستدل به على كل واحد منها و إعادته مع كل واحد أولى من الاكتفاء بذكره مرة واحدة ، إلان عند إعادته يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول ، فيكون العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى و أجل ؟ و في ختم كل جملة بصفة من الصفات الحسى ننيه الذهن بها إلى أن هذا الدليل دال على أسرار شريفة و مطالب جليلة لا تنحصر ، فيجتهد السامع في النفكر ه لإظهار الاسرار و الاستدلال على صفات الكال ، لأن الغرض الكلى من هذا الكتاب صرف العقول و الإفهام عن الاشتغال بغير الله تعالى الى الاستغراق في معرفته سبحانه ، و هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب و يؤكده ، فكان في غاية الحسن و الكال .

و لما تقرر بهذا شمول علم من هذا من شأنه و تمام قدرته أنتج ١٠ قوله مهددا متوعدا مخوفا مرهبا: (ان يشا يذهبكم) و صرح بالعموم إشارة إلى عوم الإرسال بقوله: (ابها الناس) أى المتفرعون من تلك النفس الواحدة كافة لغناه عنكم و قدرته على ما يريد منكم (ويات باخرين أى من غيركم يوالونه (وكان الله) أى الامر العظيم من الإيجاد ١٥ والإعدام (قدراه) أى بالغ القدرة، وهذا غاية البيان لغناه وكونه والإعدام (قدراه) أى بالغ القدرة، وهذا غاية البيان لغناه وكونه عيدا وقاهرا شديدا، وإذا تأملت ختام قوله تعالى فى قصة عيسى عليه من طومد . وفي الأصل: اعادت (م) زيد في ظ: مع كل واحد .

الصلاة و السلام في آخر هذه السورة " سبحانه ان يكون له ولد " زاد ذلك هذا السر ـ و هو كونه لا اعتراض عليه - وضوحا .

و لما كان في هذا تهديد بليغ و تعريف بسعة الملك وكمال التصرف، و كان مدار أحوال المتشاححين في الإرث و حقوق الأزواج و غيرها ه الامرَ الدنيوى؛ وكان سبعانه و تعالى قد بين فيما مضى أن مبى أحوال المنافقين على طلب العرض ' الفان خصوصا قصة طعمة بن أبيرق الراضي لنفسه بالفضيحة في نيل شيء تافه؛ قال تعالى تفييلا لآرائهم و تخسيساً " لهمهم حيث نزلوا "إلى الأدنى" مع القوة على طلب الأعلى مع طلب الادبي أيضا منه تعالى ، فلا يفو تهم شيء من معوَّلهم مع إحراز الانفس: ١٠ ﴿ من كان ريد ثواب الدنيا ﴾ لقصور نظره على المحسوس الحاضر مع خسته كالبهام ﴿ فعند ﴾ أى فليقبل إلى الله فانه عند ﴿ الله ﴾ أى الذي له الكمال المطلق ﴿ ثُوابِ الدُّيَّا ﴾ الحسيسة الفانية ﴿ و الأخرة ۗ ﴾ أَى ؛ النفيسة الباقية فليطلبها منه، فانه يعطى من أراد ما شاء ، و من علت همته عن ذلك فأفبل بقلبه إليه و قصر همه عليه فلم يطلب إلا الباقى جمع ١٥ سبحانه و تعالى له بينهها، كمن بجاهد لله خالصاً، فأنه يجمع له بين الأجر والمغنم ، و ما 'أشد التثامها ' مع ذلك بما قبلها ، لأن من كان تام القدرة واسع الملك كان كذلك ٢ .

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: الفرض (٢) من مد، وفي الأصل وظ: تحسينا (٣-٣) في ظ: باالادني - كذا (٤) سقط من ظ (٥) من مد، وفي الأصل وظ: لذ لله وظ: لذ لله وظ: لذ لله وظ: لذ الله وظ: لذ الله و ظه: لذ الله و ظه: لذ الله و لله و

و لما كان الناشي، عن الإرادة إما قولا أو فعلا، و كان الفعل قد يكون قلبيا قال: ( و كان الله ) أى المختص بجميع صفات الكال (سميعا ) أى بالغ السمع لكل قول و إن خنى، نفسيا كان أو لسانيا (بصيراه ) أى بالغ البصر لكل ما يمكن أن يبصر من الأفعال، و العلم بكل ما يبصر و ما لا يبصر منها و من غيرها ، فيكون من البصر و من ها البصيرة ، فليراقبه العبد قولا و فعلا .

و لما كان ذلك من أحسن المواعظ لقوم طعمة الذين اعتصبوا له، التفت إليهم مستعطفا بصيغة الإيمان، جائيا البصيغة الأمر على وجه يعم غيرهم، قائدلا ما هو كالنتيجة لما مضى من الأمر بالقسط من أول السورة إلى هنا على وجه أكده وحث عليه: ﴿ يَالَيْهَا الذِّينَ امنوا ﴾ أى ١٠ أقروا بالإيمان بألسنتهم ﴿ كُونُوا قُولُمِين ﴾ أى قائمين قياما بليغا مواظبا عليه مجتهدا فيه .

و لما كان أعظم مبانى هذه السورة العدل قدمه فقال: (بالقسط) غلاف ما يأتى فى المائدة من فان النظر فيها إلى الوفاء الذى إنما يكون بالنظر الى الموفى له (شهدآء) أى حاضرين متيقظين حضور المحاسب / لكل ١٥ / ٢٨٥ شيء أردتم الدخول فيه ( له ) أى لوجه الذى كل شيء ييده لا لشيء غيره ( و لو ) كان ذلك القسط ( على انفسكم ) أى فانى لا أزيدكم بذلك إلا عزا، و إلا تفعلوا و ذلك قهر تكم على الشهادة على أنفسكم على المثل إلا عزا، و إلا تفعلوا و ذلك قهر تكم على الشهادة على أنفسكم على .

<sup>(؛)</sup> سقط من ظ ( . ـ . ) من ظ و مد ، و وه الأصل : لا تقطوا \_ كذا .

رؤس الأشهاد، ففضحتم في يوم يجتمع فيه الأولون و الآخرون من جميع العباد .

و لما كان ذكر أعز" ما عند الإنسان، أتبعه ما يليه" و بدأ منه بمن جمع الى ذلك الهيمة فقال: ﴿ أَوْ ﴾ أَي أُو كَانِ ذَلْكُ القسط على ه ﴿ الوالدين ﴾ و أتبعه ما يعمهما و غيرهما فقال : ﴿ وَ الْاقْرِبَيْنَ ۚ ﴾ أي من الأولاد و غيرهم ، ثم علل ذلك بقوله: ﴿ انْ يَكُنُّ ﴾ أي المشهود له أو عليه ﴿ غَنيا ﴾ أى ترون الشهادة له بشيء الطل دافعة ضرا منه للغير من المشهود عليه أو غيره ، أو مانعة " فسادا أكبر " منها ، أو عليه بمـــا " لم يكن [صلاحا - ١] طمعا في نفسع الفقير بما لا يضره و نحو ذلك ١٠ ﴿ او فقيرا ﴾ فيخيل ' إليكم أن الشهادة له بما ليس له نفعه رحمة له أو مما لیس علیه لمن هو أقوی منه تسکن فتنــه ﴿ فَاللَّهُ ﴾ أى ذو الجــلال و الإكرام ﴿ اولَى بهما تَنُّ ﴾ أي بنوعي الغي و الفقير المندرج فيهما هذا ن المشهود بسبيهها منكم، فهو المرجو لجلب النفع و دفع الضر بغير ما ظننتموه، فالضمير من الاستخدام، و لو عاد للذكور لوحد" الضمير لأن المحدث

۱۵ عنه واحد مبهم<sup>۱۲</sup> .

<sup>(</sup>١) من ظ ومد، وفي الأصل: تجمع (٢) في ظ: اغير (٧) في ظ: بله - كذا-

<sup>(</sup>٤) زيد بعده في الأصل: ذلك ، ولم تسكن الزيادة في ظ و منه غذفاها .

<sup>(</sup> a ) فى ظ : لشى a ( p ) فى ظ : ما معه ( v ) فى ظ : لكبر ( ٨ ) فى ظ : لا ( p ) زيد

من ظ ، وزيد في مد موضعه : صلا ـ نقط (١٠) من مد ، وفي الأصل : فيخيل ، و في ظ : فتحمل ــ كذا (١٦) في ظ : لوجد (١٢) في ظ : منهم .

ولما (1.4)

و لما كان هذا، تسبب عنه قوله: ﴿ فَلَا تَلْمُوا ﴾ أَى تَتَكَلَفُوا تَبَعُ ﴿ الْهُوى ﴾ و تسنهمكوا أ فيه انهاك المجتهد في المحب له ﴿ ان ﴾ أَى إرادة أَن ﴿ تَمَدَلُواعَ ﴾ فقد بان لـكم أنه لا عدل في ذلك .

و لما كان التقدير: فان تتبعوه لذلك أو لغيره فان الله كان عليكم قديرا، عطف عليه قوله: ﴿ و ان تلوّا ﴾ أى ألسنتكم لتحرفوا الشهادة وقوا نوعا من التحريف أو تديروا و السنتكم أى تنطقوا بالشهادة باطلا، وقوا ان عامر و حمزة بضم اللام – من الولاية أى تؤدوا الشهادة على وجه من العدل، أو اللي ﴿ او تعرضوا ﴾ أى عنها و هي وحق فلا تؤدوها لامر ما ﴿ فَانَ الله ﴾ أى المحيط علما و قدرة ﴿ كان ﴾ أى الم يزل و لا يزال ﴿ مَا تعملون خبيرا ه ﴾ أى بالغ العلم باطنا و ظاهرا، فهو يجازيكم على ذلك و ما تستحقونه ، فأحذروه إن خنتم ﴿ ، و ارجوه إن وفيتم ، و ذلك بعد ما مضى من من تأديبهم على وجه الإشارة و الإيماء من غير أمر ، و ما أنسبها لحنام التي قبلها و أشد النتام الحتامين: ختام هذه بصفة الحبر ، و تلك بصفق " السمع و البصر .

<sup>(1)</sup> في ظ: تتهكموا (7) في ظ: المجهد (م) في ظ: فاتاه \_ كذا (٤) من ظ و مد، و في الأصل: تدبر (٥) في ظ: بقى (r-r) مر... مد، و في الأصل: لم يزل و لم يزال، و في ظ: لم يزل و لا يزال (v) من مد، و في الأصل و ظ: خفتم. (r-a) في ظ: امضى (r-a) مر... مد، و في الأصل و ظ: بصيغة (r-a) في ظ: بصيغة .

و لما أمر بالعدل على هذا الوجه أمر بالحامل على ذلك، و هو الإيمان بالشارع و المبلغ و الكتاب الناهج لشرائعه المبين لسرائره الذي افتتح القصة بحقيته و بيان فائدته فقال: ﴿ يَابِهَا الذِينَ امْنُو ﴾ أى تأقروا بالإيمان ؟ و لما ناداهم بوصف الإيمان أمرهم بما لا يحصل إلا به فقال مفصلا له: ﴿ المنوا بالله ﴾ أى لانه أهل لذلك لذاته المستجمع لجميع صفات الكمال [ كلها - "] .

و لما كان الإيمان بالله لا يصح إلا بالإيمان بالوسائط، و كان أقرب الوسائط إلى الإنسان الرسول قال: (ورسوله) أى لآنه المبلغ عنه سواه كان من الملك أو البشر (والكشب الذي لزل) أى مفرقا بحسب المصالح تدريجا تثبيتا و تفهيما (على رسوله لا) أى لآنه المفصل لشريعتكم المتكفل بما محتاجون إليه من الأحكام والمواعظ وجميع ما يصلحكم، وهو القرآن الواصل إليكم بواسطة أشرف الخلق ( والكشب الذي انزل لا) أى أوجد إزاله و مضى ؛ و لما لم يكن أنزاله مستغرقا للزمان الماضى بين المراد المقوله: (من قبل لم) من الإنجيل والزبور الماضى بين المراد المقوله: (من قبل من من الرقين من ظ .

<sup>(1)</sup> فى ظ: التى (٢) فى ظ: بحقيقة (٧-٢) سقط ما بين الرقين مرف ظ. (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ (٦) العبارة من هنا إلى « أى لانه ، سقطت من ظ (٧-٧) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن «الذى افرل» إلا أن هناك «تنبيها» موضع « تثبيتا » (٨) فى ظ: لما (٩-٠) تكرر ما بين الرقين فى ظ بعد « المراد بقوله » (١٠) فى ظ: الرأة - كذا (١٠١١) فى ظ: من الزبور و الأنجيل و التوراة

و التوراة و غيرها لأن رسولكم بلغكم ذلك فلا يحصل الإيمان إلا بتصديقه في كل ما يقوله .

و لما كان المؤمن الذى الخطاب معه عالما بأن التنزيل و الإنزال لا يكون إلا من الله بنيا للفعول فى قراءة ابر كثير و أبى عمرو و ابن عامر للعلم بالفاعل، و صرحت قراءة الباقين به .

1019

و كما كان التقدير: فن آمن بذلك / فقد اهتدى و آمن قطعا بالملائكة و اليوم الآخر و غير ذلك من كل ما دعا إليه الكتاب و الرسول، عطف عليه قوله: ( و من يكفر ) أى يوجد الكفر و يجدده وقتا من الاوقات ( بالله و متشكته و كتبه ) أى التي أنزلها على أنبيائه بواسطة ملائكته أو بغير واسطة ا ( و رسله ) أى من الملائكة و البشر ، ١٠ فكان الإيمان بالترقى للاحتياج إليه ، و كان الكفر بالتدلى للإجتراء عليه .

و لما كان الإيمان بالبعث \_ و إن كان أظهر شيء \_ ما لا تستقل و به المقول فلا تصل واليه إلا بالرسل ، ذكره بعدهم فقال: (و اليوم الأخر) أى الذي أحبرت به رسله ، و قضت به المقول الصحيحة و إن كانت لا تستقل والدراكه قبل تنيه الرسل لها عليه ، و هو روح ١٥ الوجود و سره و قوامه و عماده ، فيه تكشف الحقائق و تجمع الحلائق ،

<sup>(1)</sup> فى ظ: يبعكم (7) فى ظ: من (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من مد، و فى الأصل: فلا يصل. مد، و فى الأصل: فلا يصل. (٦) سقط من ظ (٧) زيد بعده فى ظ: الا = خطأ (٨) من مد، و فى الأصل: بكشف، و فى ظ: يكشف.

و يظهر شمول العلم و تمام القدرة و 'بسط ظل' العدل و تجتى ' ثمرات الفضل ( فقد ضل) و أبلغ فى التأكيد لكثرة المكذبين فقال: ( ضللا بعيدا ه ﴾ أى لا حبلة فى رجوعه معه .

و لما كان المتادي بعد نزول هذا الهدى موجدًا للكفر مجددًا له ، ه [نبه - أ ] على إغراقه في البعد بغضبه سبحانه و تعالى لماديه معلما أن الثباث على الكفر عظيم جدا ، و صوره بأقبح صورة ، و في ذلك ألطف استعطاف إلى النزوع عن الخلاف فقال: ﴿ أَنَ الذِّينَ 'امنُوا ﴾ أي بما كانوا مهيئين له من الإيمان بالفطرة الأولى ﴿ ثُمْ كَفُرُوا ﴾ أي أوقعوا الكَفَر فعوَّجوا ما أقامه الله من فطرهم ﴿ ثُمُ الْمَوا ﴾ أي حقيقة أو بالقوة ١٠ بعد مجيء الرسول بما هيأهم له باظهار الادلة و إقامة الحجيج ﴿ ثُمْ كَفُرُوا ﴾ أى بذلك الرسول [ أو برسول ] آخر بتجديد الكفر أو البمادي فيه ﴿ ثُمُ ازدادوا ﴾ أي باصرارهم على الكفر إلى الموت ﴿ كَفُرا اللهِ يكن الله ﴾ أى الذي له صفات الكمال (ليغفر لهم ) أي ما داموا على هذا الحال لأنه لا يغفر أن يشرك به ﴿ولا لبهديهم سييلا لإ ﴾ أي من 10 السل [ الموصلة - ] إلى المقصود .

بلا كانت جميع صور الآية منطقة على النفاق ، بعضها حقيقة (--1) من ظو مد، وفي الأصل: سبط ظن - كذا (م) من ظو مد، وفي الأصل: تجني (م) في ظ: المكفوو - كذا (ع) زيد و لابد منه (ه) سقط من ظ (م) زيد من ظو مد (٧) تقدم في ظعل ه اي باصرارهم ، و بعضها و بعضها بجازا، قال جوابا لمن كأنه سأل عن جزائهم منه كما بهم:

( بشر المنفقين) فأظهر موضع الإضمار تعميا و تعليقا للحكم بالوصف
( بان لهم عذابا اليما في ثم وصفهم بما بدل على أنهم المساترون
بالكفر بقوله تعالى: ( الذين يتخذون الكفرين ) أى المجاهرين الكفر
( اوليآه ) أى يتعززون بهم تنفيرا من مقاربة صفتهم ليتميز المخلص ه
من المنافق، و بيانا لان مرادهم بولايتهم إيما هو التعزز بهم فان محط
أمرهم على العرض الدنيوى، و نبه على دناهة أمرهم و على أن الغريق
فى الإيمان أعلى الناس بقوله: ( من دون المؤمنين في الإيمان،
ثم أنكر عليهم هذا المراد بقوله: ( ايبتغون ) أى المنافقون يتطلبون،
تطلبا عظيا ( عندهم ) أى الكافرين ( العزة ) فكأنه قال: طلبهم ١٠ العزة بهم سفه من الرأى و بعد من الصواب، لانه لا شيء من العزة
عندهم .

و لما أنكر عليهم هذا الابتغاء علله بقوله: ﴿ فَانَ الْعَرَةُ لَهُ ﴾ أَى وَهُمُ أَعَدَاءُ اللهُ فَانَمَا يَتَرقب لهم الذي لا كفوء له ﴿ جَمِعًا ﴿ ﴾ أَى وَهُمْ أَعَدَاءُ اللهُ فَانَمَا يَتَرقب لهم ضرب الذلة و المسكنة ، و ما أحسن التفات هذه الآية إلى أول الآيات ١٥ المحذرة من أهل الكتاب "الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب " المختمة بقوله " و كنى بالله وليا و كنى بالله نصيرا " ﴿ و قد ﴾ المختمة بقوله " و كنى بالله وليا و كنى بالله نصيرا " ﴿ و قد ﴾ المختمة بقوله " و في الأصل: المحاجرين \_ كذا ( م ) في ظ: لمم ( م ) في ظ: مقارنة ( ع ) منظ و مد، و في الأصل: سنة ( ه ) سقط من ظ ( ١ - ٦ ) سقط ما بين الرقين من ظ .

أى يتخذونهم و الحال أنه قد ﴿ نزل عليكم ﴾ أى أيتها الأمـــة، الصادقين منكم و المنافقين ﴿ فِي الكُتْبِ ﴾ أي في سورة الانعام ' النازلة بمكة المشرقة النهي عن مجالستهم فضلا عن ولايتهم ، أ فلا تخافون عزة من نهاكم عن ذلك أن 'يضربكم بذل' لا تخلصون منه أبدا، لأنهم' ٥٣٠ ه لا ينفكون عن الكفر بآيات الله ١٠ فانه لا تباح ولايتهم في حال من الاحوال إلا عند الإعراض عن الكفر، و ذلك هو المراد من قوله: ﴿ ان ﴾ أي أنه ﴿ اذا سمعتم البلت الله ﴾ أي ذي الجلال و الإكرام . و لما كان السماع مجملا بين المراد بقوله: ﴿ يَكُفُرُ بَهَا ﴾ أي يستر ما أظهرت من الأدلة من أي كافر كان من اليهود و غيرهم ١٠ ﴿ وَ يُستَهِزُ أَ بِهَا ﴾ أي يطلب طلبا شديدا أن تكون ما يهزأ " بـــه ﴿ فَلَا تَقْعَدُوا مِنْهُم ﴾ أي الذين يفعلون ذلك \* بها ﴿ حَي يخوضُوا ﴾ وعَبْرُ عَنِ الشَّرُوعِ بِالْحُوصِ إِيمَاءُ إِلَى أَنْ كَلَامُهُمُ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٌ فَي غَيْر موضعه ، رمزا إلى عدم مجالستهم على كل حال ﴿ فَي حديث غيرة مَلَّم ﴾ فهذا نهى من مجرد مجالستهم فكيف بولايتهم.

و لما كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض و قطع المجالسة لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب، و أما مده الآية فمدنية فالتغيير عند إزالها باللسان و اليد مكن لكل مسلم، فالمجالس من

<sup>(1)</sup> فى ظ: يتخذوهم (٢) انظر آية ٦٨ (٣) فى ظ: التى (٤-٤) فى ظ: نظرتكم بدلة (٥) فى ظ: لا انهم (٦) فى الأصل: يكونوا، وفى ظ و مد: يكون \_ كدا (٧) من ظ و مد، وفى الأصل: يهدى (٨) سقط من ظ (٩) فى ظ: لما (١) من مد. وفى الأصل وظ فالتعبير.

غير نكبر راض ، فلهذا ' علل بقوله : ﴿ انكم اذًا ﴾ أي إذا قعدتم معهم و هم يفعلون ذلك ﴿ مثلهم ١ ﴾ أي في الكفر لآن مجالسة المظهر للاعان المصرح بالكفران دالة على أن إظهاره لما أظهر نفاق، و أنه راض بما يصرح به هذا الكافر و الرضى بالكفركفر ، فاشتد حسن ختم الآية بجمع الفريقين في جهنم بقوله مستأنفا لجواب السؤال عما تكون به . المماثلة: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أي الذي أحاط علمه فتمت قدرته ﴿ جامع ﴾ . و لما كان حال الاخنى أهم قدم قوله: ﴿ المُنفقين ﴾ أي الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر فيقعدون مع من يسمعونه " بكفر ﴿ و الكفرين ﴾ أى الذين يجاهرون بكفرهم لرسوخهم فيه ﴿ فَي جَهُمُ ﴾ التي هي سجن الملك ﴿ جَبِعًا لا ﴾ كما جمعهم معهم مجلسُ الكفر الذي هو طعن في ملك ١٠ الملك، والتسوية بينهم في الكفر بالقعود معهم الدالة على التسوية بين العاصى و مجالسه بالخلطة مرب غير إنكار ؛ ثم وصفهم سبحانه و تعالى بما يعرف بهم فقال: ﴿ الذين يتربصون بكم ٤ ﴾ أي يثبتون على حالهم انتظارا لوقوع ما يغيظكم ﴿ فَانْ كَانَ لَـكُمْ فَسَحٌ ﴾ أي ظهور و عز وظفر ، و ٔ قال : \_ ﴿ من الله ﴾ أي الذي له العظمة كلها \_ تذكيرا للؤمنين ١٥ بما يديم اعتمادهم عليه و افتقارهم إليه ﴿ قَالُولَ ﴾ أي الذين آمنوا نفاقًا ۗ لكم أيها المؤمنون ﴿ الم نكن معكم الله عني أى ظاهرا بأبداننا بما تسمعون من (١) في ظ: فلذا (١) من مد، وفي الأصل: بجميع، وفي ظ: مجمع (٧) في ظ: يستمعونه (ع) سقط من ظ (ه) في ظ : يغيضكم (١) من ظ و مد، و في الأصل : انفاقا \_ كذا (٧) في ظ: بكم (٨) في ظ: يستمعون . أقوالنا فأشركونا فى فتحكم ( و ان كان للكفرين ) أى المجاهرين، و قال :

( نصيب لا ) تحقيرا لظفرهم و أنه لا يضر بما حصل للؤمنين من الفتح ( قالو آ ) للكافرين ليشركوهم فى نصيبهم ( الم ا نستحوذ عليكم ) أى نطلب حياطتكم و المحافظة على مودتكم حتى غلبنا على جميع أسرادكم و استولينا عليها، و خالطناكم مخالطة الدم للدن، من قولهم: حاذه ا، أى حاطه و حافظ عليه ( و نمنعكم من المؤمنين الى من تسلطهم عليسكم بما كنا نخادعهم به ، و نشيع فيهم من الإرجافات و الأمور المرغبات الصارفة لهم عن كثير من المقاصد، لتصديقهم لنا لإظهارنا الإيمان، و رضانا من مداهنة من نكره من الملا يرضاه إنسان .

و لما كان هذا لاهل الله سبحانه وتعالى أمرا غائظا مقلقا موجعا؛ سبب عنه قوله: ﴿ فَاللَّهُ ﴾ أى بما له من جميع [صفات - \* ] العظمة ﴿ يحكم بينكم ﴾ أى أبها المؤمنون [ و - \* ] الكافرون المساترون و المجاهرون .

و لما كان الحكم له فى الدارين بين انه فى الدار التى لا يظهر فيها لاحد غيره الأأمرُ ظاهرا و لا باطنا ، و تظهر فيها جميع المخبئات فقال: ( يوم القيمة ) و لما كان هذا ربما أيأسهم من الدنيا قال: ( و لن يجعل الله ) عبر بأداة التأكيد و بالاسم الاعظم لاستبعاد الغلبة

<sup>(</sup>۱) تكرر فى ظ بعد « قالوا » (۲) من ظ و مد، و فى الأصل : اشراركم . (۲) فى ظ : حازه (٤) فى ظ : الاوجافات (٥) من ظ ومد ، و فى الأصل : مداهنته (٦) من مد، و فى الأصل : بكره ، و فى ظ : يكره (٧) من مد، و فى الأصل و ظ : الامر – كذا (٨) زيد من ظ (٩) زيدت الواو من ظ و مد ، (١) سقط من ظ (١١) من مد ، و فى الأصل و ظ : غير (١٢) من ط و مد ، و فى الأصل و ظ : غير (١٢) من ظ و مد ،

على الكفرة لل لهم في ذلك الزمان من القوة و الكثرة ﴿ المُكفرن ﴾ أى سواه كانوا مساترين أو مجاهرين ﴿ على المؤمنين ﴾ أى كلهم ﴿ سَيْلًا ﴾ أَى بُوجِهُ فَي دنياً وَلَا آخِرَهُ ، وَ هَذَا تَسْفَيهُ لَآرَاتُهُمْ و استخفاف بعقولهم فكأنه يقول: يا أيها المتربصون بأحباب الله الدوائر ، المتمنون لاعدائه النصر \_ وقد قامت الادلة عـــلي أن العزة ه جميعًا لله \_ ! مَا أَصْلُكُمْ فَي ظُنْـكُمْ أَنَّهُ يَخْذُلُ أُولِياءً ! وَمَا أَغْلُظُ أَكِبَادُكُمْ ؟ ! و يدخل في عمومها أنه لا يقتل مسلم بذي ، و لا يملك كافر مال مسلم قهرا؛ ثم بين أن صورتهم في ضربهم الشقة بالوجهين صورة المخادع، و ما أضلهم حيث خادعوا من لا يجوز عليه الخداع لعليه بالخفايا، فقال معللا لمنعهم السيل: ﴿ إِنَّ المُنفقين ﴾ الإظهار هم الكل من غلب أنهم منه ١٠ ﴿ يُخدعون الله ﴾ أي يفعلون باظهار ما يسر و إبطان ما يضر فعل المخادع مع من له الإحاطة الكاملة بكل شيء لأنه سبحانه و تعالى يستدرجهم من حيث لا يشعرون، و هم يخدعون المؤمنين باظهار الإبمان و إيطان الكفر ﴿ و هو ﴾ الذي أمر المؤمنين بما أمرهم فكأنهم يفعلون ذلك معه و هو ﴿خادعهم ع ﴾ باستدراجهم من حيث لا يعلمون ، لأنه قادر على ١٥ أخذهم من مأمنهم و هم ليسوا قادرين على خدعه بوجه ﴿ وِ اذَا ﴾ أي يخادعونه أو الحال أنهم قد فضحوا أنفسهم عا أظهر مكرهم للستبصرين و هو أنهم! إذا ﴿ قاموآ الى الصلواة ﴾ أى المكتوبة ﴿ قامواكسالى ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) من ظومد، وفي الأصل: الكفر (٢) في ظ: بعقولهم (٣) أمن ظومد، وفي الأصل: وفي الأصل: وفي الأصل: ما معهم - كذا (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ.

متقاعسين المتثاقلين عادة ، لاينفكون عنها ، بحيث يعرف ذلك منهم كل من تأملهم ، لانهم يرون أنها تعب من غير أرب ، فالداعى إلى تركها و هو الراحة - أقوى من الداعى إلى فعلها و هو خوف الناس ، مم استأنف في جواب من كأنه قال: ما لهم يفعلون ذلك ؟ فقال: ﴿ يرآ ، ون الناس ﴾ أى يفعلون ذلك ٢ ليراهم الناس ، ليس إلا ليظنوهم مؤمنين و يربهم الناك لاجل ذلك ما يسرهم من عدهم فى عداد المؤمنين لا و يربهم الناك لا يسرهم من عدهم أى الذى له من عن المؤمنين حين يصلون ﴿ و لا يذكرون الله ) أى الذى له جميع صفات الكال فى الصلاة وغيرها ﴿ الا قليلا إذ ﴾ أى حيث يتعين ذلك طريقا المخادعة ما يفعلون ذلك حال كونهم ﴿ مذبذ بين ﴾ أى مضطربين كما يضطرب الشيء الحقيف الملق فى الهواء ، وحقيقة : الذى يكرب عن كلا الجانبين ذبا عظها .

و لما كان ما تقدم يدل على إيمانهم تارة و كفرهم أخرى قال:

( بين ذلك ملي ) أى الإيمان و الكفر ؛ و لما كان الإيمان يدل على أهله
و الكفركذلك قال: ( آل الى ) أى لا بجدوب مسيلا مفرا إلى
ا ( هَوْلَاه ) أى المؤمنين ( و آل الى هَوَلاه ، ) أى الكافرين ؛ و لما كان
التقدير ! لأن الله أضلهم ، بنى عليه قوله: ( و من يضلل الله ) أى
الأصل : فيربهم ، و في ظ : عربهم - كذا ( ؛ ) في ظ : عدم ( ه - ه ) في ظ :
يرونهم - كذا ( ) من ظ و مد ، و في الأصل : طريق ( ) في ظ : يدث .

( ) من ظ و مد ، و في الأصل : مجدون .

الشامل القدرة الكامل العلم ( فلن تجد ) أى أصلا ( له سيلا . ) أى طريقا إلى شيء ريده .

و لما انقضى ما أراد من الإنكار على من ادعى الإيمان فى اتخاذ الكافرين أولياه ، المستلزم للنهى عن ذلك الاتخاذ ، صرح به مخاطب للؤمنين فقال : ﴿ يَا يَهَا الذِينَ الْمَنُوا ﴾ أى أقروا بالإيمان بألسنتهم صدقا ه أو كذبا ﴿ لا تتخذوا ﴾ أى تكلفوا أنفسكم غير ما تدعو إليه الفطرة الأولى السليمة فتأخذوا ٢ ﴿ الكفرين ﴾ أى المجاهرين بالكفر الغريقين فيه ﴿ اوليا آ ﴾ أى أقرباه ٢ ، تفعلون معهم من الود و النصرة ما يفعل القريب مع قريبه .

ولما كان الغريق في الإيمان أعلى الناس، وكان تحت رتبته رتب متكاثرة ، ١٠ نبه على ذلك و على دناه ق مقصدهم بالجار فقال: ﴿ من دون المؤمنين أَى الغريقين في الإيمان ، و هذا إشارة إلى أنه لا يصح لمن يواليهم وعوى الإيمان ، و لذلك قال منكرا: ﴿ الريدون ﴾ أى ا بموالاتهم ﴿ ١٠٠ ﴿ ان تجعلوا لله ﴾ أى الذي لا تطاق سطوته لآن له الكال كله ﴿ عليكم ﴾ أى في النسبة إلى النفاق ﴿ سلطنا ﴾ أى دليلا واضحا عسلى كفركم أن في النسبة إلى النفاق ﴿ سلطنا ﴾ أى دليلا واضحا عسلى كفركم أن باتباعكم غير سبيل المؤمنين ﴿ مبيناه ﴾ واضحا مسوّغا لعقابكم و خزيكم أن باتباعكم غير سبيل المؤمنين ﴿ مبيناه ﴾ واضحا مسوّغا لعقابكم و خزيكم أن ظ : الحامل - كذا (١) من مد ، و في الأصل و ظ : تاخذوا (١) في ظ : اقروا بما - كذا (١) من ظ و مد ، و في الأصل : التفريق (٥) من مد ، و في الأصل : كفرهم (٨) من مد ،

و جعلكم فى زمرة المنافقين .

و لما نهاهم عن فعل المنافقين استأنف بيان جزائهم عنده فقال:

( ان المنفقين في الدرك ﴾ أي البطن و المنزل ( الاسفل من النارع )
لأن ذلك أخنى ما في النار و أستره و أدناه و أوضعه كما أن كفرهم أخنى
الكفر و أدناه ، و هو أيضا أخبث طبقات النار كما أن كفرهم أخبث
أنواع الكفر ، و فيه أن من السلطان وضع فاعل ذلك في دار المنافقين لفعله مثل فعلهم ، و من تشبه بقوم فهو منهم ، و سميت طبقات النار أدراكا لانها متداركة متتابعة إلى أسفل كما أن الدرج متراقية إلى فوق .

و لما أخبر أنهم من هذا المحل الصنك، أخبر بدوامه لهم على وجه المولم جدا فقال: ﴿ و لن تجد ﴾ أى أبدا ﴿ لهم نصيرا ﴿ ﴾ و أشار بالنهى عن موالاتهم و عدم نصرهم \* إلى ختام أول الآيات المحذرة من الكافرين و و كنى بالله وليا و كنى بالله نصيرا \* .

و لما كان فيم تقدم أن الغفران للكافر - أعم من أن يكون منافقا أو لا - متعذر ? ، و أتبعه \ ما لاءمه \ إلى أن \* ختم بما دل على أن النفاق ا أغلظ أنواع الكفر استثنى منه دلالة على أن غيره من الكفرة فى هذا الاستثناء أولى ، تنبيها على أن ذلك الننى المبالغ فيه إنما هو لمن (۱) من ظومد ، و فى الأصل: مثله (۲) فى مد : مثلهم - كذا (۲) من ظومد ، و فى الأصل : المدرج (٤) فى ظ : بالمجنى - كذا (۵) فى ظ : نصرتهم ، (۲) فى الأصول : متعذرا - كذا (۷ - ۷) فى ظ : ملايمة - كذا (۸) سقط من ظ .

مات على ذلك، ولكنه سيق على ذلك الوجه تهويلا لما ذكره فى حيزه و تنفيرا منه فقال تعالى: ﴿ الا الذين تابوا ﴾ أى رجعوا عما كانوا عليه من النفاق بالندم و الإفلاع ﴿ و اصلحوا ﴾ أى أعمالهم الظاهرة من الصلاة التي [كانوا- ] يراهون فيها و غيرها بالإقلاع عن النفاق ﴿ و اعتصموا بالله ﴾ أى اجتهدوا في أن تكون عصمتهم \_ أى ارتباطهم \_ ه بالملك الأعظم في عدم العود إلى ما كانوا عليه .

و لما كان الإقلاع عن النفاق الذى من أنواعه الرياء - أصلا و رأسا في غاية العسر قال حثا على مجاهدة النفس فيه: ﴿ و اخلصوا دينهم ﴾ أى كله الحله ﴿ لله الذى له الحال كله ، فلم يريدوا بشى و من عبادتهم عير وجهه لا رياء و لا غيره ﴿ فاول شك ﴾ أى العالو الرتبة ﴿ مع ١٠ المؤمنين أ ﴾ أى الذين صار الإيمان لهم وصفا راسخا في الجنة ، و إن عذبوا على معاصيهم فني الطبقة العليا من النار ﴿ وسوف يؤت الله ﴾ أى الحيط بكل شي و قدرة و علما ﴿ المؤمنين ﴾ أى بوعد لا خلف فيه و إن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم و إن طال عذابهم ، تهذيبا لهم من المعاصى بما أشار اليه لفظ "سوف (اجرا عظيما ه ﴾ أى بالخلود في الجنة التي لا ينقضي أن اليه لفظ "سوف (اجرا عظيما ه ) أى بالخلود في الجنة التي لا ينقضي أن نعيمها ، و لا يتكدر يوما نزيلها ، فيشاركهم من كان معهم ، لانهم القوم لا يشهى بهم جليسهم .

<sup>(</sup>١) العبارة من هنا إلى « بالاقلاع عن » ساقطة من ظ (٢) زيد من مد (٩) من ظ و مد، وفي الأصل: عبادته (٥) في ظ: لا ينقض.

و لما كان مدنى الاستثناء أنه لا يعذبهم، و أنهم يجدون الشفيع باذنه ؟
قال مؤكدا لذلك على وجه الاستنتاج منكرا على من ظن أنه لا يقبلهم
بعد الإغراق في المهالك: ﴿ ما يفعل الله ﴾ أى أو هو المتصف بصفات
الكمال التي منها الغنى المطلق ﴿ بعذابكم ﴾ أى أيها الناس، فانه لا يجلب
ه له نفعا و لا يدفع عنه ضرا .

و لما كان الحنطاب مع الذين آمنوا قال: ( ان شكرتم ) أى نعمه التى من أعظمها إنزال الكتاب الهادى إلى الرشاد، المنقذ من كل ضلال المبين لجميع ما يحتاج إليه العباد، فأداكم التفكر فى حالها إلى معرفة مسديها، فأذعنتم له و هرءتم إلى طاعته بالإخلاص فى عبادته و أبعد تم عن معصيته .

و لما كان الشكر هو الحامل على الإيمان قدمه عليه، و لما كان لا يقبل الا يه إقال: ( و امنتم ) أى به إيمانا خالصا موافقا فيه القلب ما أظهره اللسان؛ و لما كان معنى الإنكار أنه لا يعذبكم، بل يشكر ذلك قال عاطفا عليه: ( و كان الله ) أى ذو الجلال و الإكرام أزلا و أبدا ( شاكرا ) لمن شكره باثابته على طاعته فوق ما يستحقه ( عليماه ) بمن عمل له لمن شكره باثابته على طاعته فوق ما يستحقه ( عليماه ) بمن عمل له شيئا و إن دق ، لا يجوز عليه سهو و لا غلط و لا اشتباه لا .

و لما أتم سبحانه و تعالى ما أراد من تقبيح حال المجالسين الحائضين في آياته بما هي منزهة عنه، و بما يتبعه من وصفهم و بيان قصدهم

ىتلك

<sup>(1)</sup> في ظ: كذلك (٢ - ٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) في ظ: بجميع ٠ (٤) في ظ: دعا كم - كذا (٠) في ظ: العدكم (٢) في ظ: الثباته (٧) في ظ: الشاه.

بتلك المجالسة من النهى عن مثل حالهم، و من جزاء من فعل مثل فعلهم ــ إلى أن ختم بأشد عذاب المنافقين، و حث على التوبة بما حتمه بصفتي الشكر و العلم؛ أخبر أنه يبغض خوض الكافرين الذين قبح مجالستهم حال التلبس به، وأكذا كلُّ جهر بسوء إلا ما استثناه، فمن أقدم على ما لا يحبه لم يقم [ بحق \_ ° ] عبوديته، فقال معللا ما مضى قبل افتتاح أمر المنافقين من ه الأمر باحسان التحية: ﴿ لا يحب الله ﴾ أي المختص بصفيات الكمال ﴿ الجهر ﴾ أى ما يظهر فيصير في عداد الجهر ﴿ بالسهم ﴾ [ أي- "] الذي يسوء و يؤذي ﴿ من القول ﴾ أي لاحد كاثنا من كان، فان ذلك ليس من شكر الله تعالى في الإحسان إلى عباده و عياله، و لا من شكر الناس في شيء ، و لا يشكر الله من لا يشكر الناس ﴿ الا من ﴾ أي ١٠ جهر من ﴿ ظلم \* ﴾ أي كان من أحد من الناس ظلم إليه كاثنا من كان فانـه بجوز له الجهر بشكواه و التظلم منه و الدعاء عليه و ان ساءه ذلك عبث لا يعتدى .

و لما كان القول بما يسمع ، و كان من الظلم ما قد يخنى ، قال مرغبا مرهبا: ﴿ و كان الله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة ﴿ سميعا ﴾ أى لكل ١٥ ما يمكن سماعه من جهر و غيره ﴿ عليما ه ﴾ أى بكل ما يمكن أن يعلم ، (١) من ظ و مد ، و في الأصل : بنفض – كذا (٣) في ظ : التلبيس (٤ –٤) من ظ و مد ، و في الأصل : كل كذا . (٥) زيد من ط و مد (٨) في ظ : ان .

فاحذروه لئلا يفعل بكم فعل الساخط، وجهر و من ظلم ـ و إن كان داخلا فيما يحبه الله تعالى على تقديركون الاستثناء متصلا - لكن جعله 'من جلة' السوء و إن كان من باب المشاكلة فان فيه لطيفة، و هي نهي الفطن عن تعاطيه و حثه على العفو، لأن من علم أن فعله بحيث ينطلق اسم ه السوء - على أي وجه كان إطلاقة \_ كف عنه إن كان موفقا .

و لما كانت معاقد الحيرات على كثرتها منحصرة في قسمين: إيصال النفع إبداء و إخفاء، و دفع الضرر ، فكان " قد أشار سبحانه و تعالى إلى العفو إلى العفو ، و ختم بصفتي السمع و العلم ؛ قال مصرحا بالندب إلى العفو و الإحسان ، فكان نادبا إليه مرتين: الأولى بطريق الإشارة "لأولى البصارة"، و الثانية بطريق العبارة للراغبين في التجارة ، حثا على الأحب اليه سبحانه و الأفضل عنده و الأدخل في باب الكرم: ﴿ إن تبدوا خيرا ﴾ أي من قول أو غيره ﴿ او تخفوه ﴾ أي تفعلوه خفية ابتداء أو في مقابلة سوء فعل إليكم ؛ و لما ذكر فعل الخير التبعه نوعا منه هو أفضله شوء فعل إليكم ؛ و لما ذكر فعل الخير اتبعه نوعا منه هو أفضله فقال: ﴿ او تعفوا عن سوء ﴾ أي فعل بكم .

10 و لما كان التقدير : يعلمه بما له من صفتى السمع 'و العلم' فيجازى عليه بخير أفضل منه و عفو أعظم من عفوكم ؛ سبب عنه قوله : ﴿ فَانَ ﴾

٨٤٤ (١١٢) أي

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ (7) في ظ : منهى (4) من ظ ، و في الأصل و مد : كان (٤) سقط من ظ (٥-٥) في ظ : الأولى بطريق النضارة (٦) من مد ، وفي الأصل وظ : الحيرات (٧) في ظ : من (٨) في ظ : افضل (٩-٩) من ظ و مد ، و في الأصل : العلم - كذا .

أى فأنتم جديرون بالعفو بسبب علم بأن (الله كان ) أى دائما أزلا وأبدا (عفوا ) و لما كان ترك العقاب لا يسمى عفوا إلا إذا كان من قادر و كان الكف عند القدرة عن الانتقام، كان من قادر و كان الكف عندا، شاقا على النفس شديدا و من أثر فى القلوب الآثار العظام بعيدا، شاقا على النفس شديدا و قال تعالى مذكرا للعباد بذنوبهم إليه و قدرته عليهم: (قديراه) أى ه بالغ العفو عن كل ما يربد العفو عنه من أفعال الجانين و القدرة على كل ما يربد، فالذى لا ينفك عن ذنب و عجز أولى بالعفو طمعا فى عفو القادر عنه و خوفا من انتقامه منه و مخطقا بخلقه العظيم و اقتداه / بسنته و العظيم و اقتداه / بسنته العظيم و اقتداه / بسنته و

و لما انقضى ذلك على أتم وجه و أحسن سياق و نحو، و ختم ١٠ بصفتى العفو و القدرة؛ شرع في يان أحوال من لا يعنى عنه من أهل الكتاب، و يان أنهم هم الذين أضلوا المنافقين بما يلقون إليهم من الشبه التي و تشك عقولهم لها ما أنهم به عليهم سبحانه و تعالى من العلم، فأبدوا الشر وكتموا الخير، فوضعوا نعمت حيث يكره، ثم كشف سبحانه و تعالى بعض شههم، فقال مبينا لما افتتح به قصصهم من أنهم ١٥ اشتروا الضلالة بالهدى، و يريدون ضلال غيرهم بعد أن كان ختم هناك

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: تسبب ( $\gamma$ ) تأخر في ظعن « ازلا و ابدا  $\kappa$ . ( $\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: عفو ( $\gamma$ ) من ظومد، وأن الكريم، وفي الأصل: عفو ( $\gamma$ ) من ظومد، وأن الأصل: الحاين، وفي الأصل: تادرا ( $\gamma$ ) سقط من ظر ( $\gamma$ ) من طومد، وفي الأصل: تخلف ظ: الحابين ( $\gamma$ ) في ظر: الى ( $\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: يشرع.

ما قبل قصصهم بقوله عفوا قدرا : ﴿ ان الذِن يكفرون ﴾ أى المدن ما عندهم من العلم ﴿ بالله ﴾ أى الذى له الاختصاص بالجلال و الجمال و رسله ﴾ .

و لما ذكر آخر أمرهم ذكر السبب الموقع فيه [ فقال \_ ' ]:

ه ( و يريدون ان يفرقوا بين الله ) أى الذى له الأمر كله، و لا أمر
لاحد معه ( و رسله ) أى فيصدقون بالله و يكذبون بعض الرسل
فينفون رسالاتهم، المستلزم لنسبتهم الى الكذب على الله المقتضى
لكون الله سبحانه و تعالى الريئا منهم .

و لما ذكر الإرادة ذكر ما نشأ عنها فقال: (و يقولون نؤمن ببعض)

ا أى من الله و رسله كاليهود الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة و السلام و غيره

إلا عيسى و محمدا صلى الله عليهها و سلم فكفروا بهها (و نكفر ببعض لا )

أى من ذلك و هم الرسل كمحمد صلى الله عليه و سلم (و يريدون ان يتخذوا ) أى يتكلفوا أن يأخذوا ( بين ذلك ) أى الإيمان و الكفر ( سبيلا في ) أى طريقا يكفرون به ، و عطف الجل بالواو و إن كان ابعض - إشارة إلى أنهم جديرون بالوصف بكل منها على انفراده ، و أن كل خصلة كافية في انسبة الكفر إليهم ، و قدم نتيجتها ، انفراده ، و أن كل خصلة كافية في انسبة الكفر إليهم ، و قدم نتيجتها ، ( ) من ظ ، وفي الأصل و مد : غفو را ( ) سقط من ظ ( ) في ظ : الاكرام . ( ) زيد من ظ و مد ( ه ) في ظ : فينهم ( ١ - ١ ) سقط ما بين الرقين من ظ . ( ه ) في ظ : المحمد ( ه ) من مد ، و في الأصل و ظ : المحمد ( ه ) من مد ، و في

الأصل وظ: منها (٠٠) في ظ: من .

و ختم

و ختم بالحكم بها على وجه أضخم ، تفظيعا لحالهم ، و أصل الكلام: أرادوا سيلا بين سيلين ، فقالوا ! : نكفر ببعض ، فأرادوا التفرقة ، فكفروا كفرا هو فى غاية الشناعة على علم منهم ، فأنتج ذلك: ﴿ اولئك ﴾ أى البعداء البغضاء ﴿ هم الكفرون ﴾ أى الغريقون فى الكفر ﴿ حقاع ٢ ﴾ و لزمهم الكفر بالجميع لآن الدليل على نبوة البعض لزم منه القطع بنبوة كل من عصل منه مثل ذلك الدليل ، و حيث جوز حصول الدليل بدون المدلول تعذر الاستدلال [ به \_ 7 ] على شيء كالمعجزة ، فلزم حينئذ الكفر بالجميع ، فتبت أن من كذب بنبوة أحد من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام [ لزمه الكفر بجميع الأنبياء – 7 ] ، و من لزمه الكفر بهم لزمه الكفر بالله و كل ما جاء به ه .

و لما كان التقدير: فلا جرم انا أعتدنا ـ أى هيأنا ـ لهم عذابا مهينا، عطف عليه تعميا : ﴿ و اعتدنا للكفرين ﴾ أى جيعا ﴿ عذابا مهيناه ﴾ أى كما استهانوا يعض الرسل و هم الجديرون بالحب و الكرامة ، و الآية شاملة لهم و لغيرهم بمن كان حاله كحالهم ، و إيلاء ذلك لبيان أحوال المنافقين أنسب شيء و أحسنه للتعريف بأنهم منافقون ، من حيث أنهم ١٥ يظهرون شيئا من أمر النبي صلى الله عليه و سلم و يبطنون م غيره و إن كان ما " يظهرونه على الضد بما يظهره المنافقون ، و بأنهم هم الذين أضلوا

<sup>(</sup>١) من ظ ومد ، و في الأصل : و قالوا (ع) زيد بعد في ظ : اى (ع) زيد من ظ و مد ، و في الأصل : نعيما (ه) سقط من ظ (٦) في ظ : حال (٧) في ظ : الحسنة (٨) في ظ : يعلنون (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : عا (١٠) في ظ : يظهر .

1000

المنافقين ٬ و للتحذر من أقوالهم و تزييف ما حرفوا من محالهم، و في ذلك التفات إلى أول هـذه القصة " يَّا بِهَا الذيرِ \_ 'امنوآ 'امنوا بالله و رسوله " \_ الآبة .

و لما بين سبحانه و تعالى ما أعدًا لهم بين ما أعد لاضدادهم من أهل • طاعته قوله: ﴿ و الذين امنوا بالله ﴾ أي [ الذي \_ " ] له الكمال و الجمال ﴿ وَرَسُلُهُ ﴾ و لما جمعوهم في الإيمان ضد ما فعل أهل الكفران، صرح بما أفهمه فقال: ﴿ وَلَمْ يَفْرَقُوا ﴾ أى فى اعتقادهم ﴿ بَيْنِ احد منهم ﴾ أى لم يجعلوا أحدا منهم على صفة الفرقة البليغة من صاحبه بأن كفروا بعض و آمنوا بعض \_ كا فعل الاشقياء، و التفرقة تقتضى شيئين ١٠ فصاعدا، و '' أحد '' عام في الواحد المذكر و المؤنث و تثنيتها و جمعها'، / فلذلك صح التعبير به بمعنى: بين اثنين أو جماعة ، و كأنه اختير \* للبالغة بأن لو أن الواحد يمكن فيه التفرقة فكان الإيمان البعض دون البعض

كفراً ﴿ اولَّنْكُ ﴾ أي العالو الرتبة في رتب السعادة . .

و لما كان المراد تأكيد وعدهم ، وكان المشاهد فيه غالباً التأخر ١٥ قال: ﴿ سُوفُ نُوْتِيهِم ١ ﴾ أي ما لنا من العظمة بوعد لا خلف فيه و إن تأخر٬ فالمراد تحقيقه، لا تحقيق تأخره، و لكنه أتى بـالاداة الى هي أكثر حروفا و أشد تنفيسا ، لأن هذا السياق لأهل الإيمان المجرد ، الشامل

<sup>(</sup>١) في ظ : عد (٧) زيد من ظ و مد (٩) في ظ : احدا (٤) في ظ : فاحمها .

<sup>(</sup>ه) من ظ ومد، و في الأصل: اختر (٩) في ظ: الامان (٧) سقط من ظ.

<sup>(</sup>٨) في ظر: رتبة (٩) من ظ و مد ، وفي الأصل: الشهادة (١٠) وقرأه سمنص عن عاصم و قالون عن يعفوب بالياء التحتانية على الغيب ــ وهي القراءة المشهورة.

لن (117)

لمن لم يكرف له عمل، و لذا ' أضاف الأجور إليهم ، و ختم بالمغفرة لئلا يحصل لهم بأس و إن طال المدى ﴿ اجورهم ٰ ﴾ أى كاملة بحسب نياتهم و أعمالهم .

و لما كان الإنسان محل النقصان قال : ﴿ وَ كَانَ الله ﴾ أى الذى لا يبلغ الواصفون كنه ما له من صفات الكمال ﴿ غفورا ﴾ لما يريد همن الزلات ﴿ رحيما ع ﴾ أى بمن يريد إسعاده بالجنات .

و لما أخر تعالى بما على المفرقين بين الله و رسله و ما لاضدادهم أتبعه بعض ما أرادوا به الفرقة ، و ذلك أن كعب بن الاشرف و فحاص ابن عازورا من البهود قالا كذبا: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السهاء نعابته حين ينزل - كما أتى موسى عليه الصلاة و السلام بكتابه ١٠ كذلك ، فأنزل الله تعالى مؤبخا لهم على هذا الكذب مشيرا إلى كذبهم فيه موهيا لسؤالهم محذرا من غوائله مبينا لكفرهم بالله و رسله:

و لما كانت هذه من أعظم شبههم التي أضلوا بها من أراد الله ،
و ذلك أنهم رأوا أن هذا الكتاب المبين أعظم المعجزات ، و أن العرب ١٥
لم يمكنهم ألطعن فيه على وجه يمكن قبوله ، فوجهوا مكايدهم نحوه
(١) فى ظ: كذا (٢) من ظومد ، و فى الأصل: كن (٣) فى ظ: علل (٤) من
مد و الكشاف ٢٣٦ ، و فى الأصل: فتحاص ، و فى ظ: نخاص \_ كذا (٥) من
ظ و مد ، و فى الأصل: لكتاب (٦) فى ظ: لذلك (٧) سقط من ظ (٨) من
ظ و مد ، و فى الأصل: لم يتمكنهم .

ظ: بشاهدون.

بهذه الشبهة و نحوها، زيفها سبحانه و تعالى أتم تريف، و فضحهم بسبها غاية الفضيحة، و زاد سبحانه و تعالى فى تبكيتهم بقوله: ( اهل الكشب ) إشارة إلى أن العالم ينبغى له أن يكون أبعد الناس من التمويه فضلا عن الكذب الصريح ( ان تنزل عليهم ) أى خاصا بهم باثبات أسمائهم ( كثبا من السمآء )؛ و ما أوهموا به فى قولهم هذا من أن موسى عليه الصلاة و السلام أتى بالتوراة جملة كذبة تلقفها منهم من أراد الله تعالى امن أهل الإسلام ، ظنا منهم أن الله تبارك و تعالى أقرهم عليها و ليس كذلك - كما يفهمه السياق كله ، و يأتى ما هو كالصريح فيه فى قوله "أنا اوحينا اليك " - الآية كما سيأتى بيانه ، و اليهود الآن معترفون الذى تداروا فيه: و ذلك قبل نزول القسامة فى التوراة .

و لما كان هذا مما يستعظمه النبي صلى الله عليه و سلم أشار إلى ذلك مبينا تسلية له صلى الله عليه و سلم أن عادتهم التعنت ، و ديدنهم "الكفر، و أنهم أغرق الناس فى غلظ الأكباد و جلاقه الطبائع ، و أن أوائلهم الاتعندوا على من يدعون الإيمان به الآن ، و أنهم على شريعته ، و أحب شى فيه ما أراهم من تلك الآيات العظام التى منها استنقاذهم من العبودية بل من الذبح ، و أن ذلك تكرر منهم مع ما يشاهدونه من القوارع و البفو من الذبح ، و أن ذلك تكرر منهم مع ما يشاهدونه من القوارع و البفو و أب أى تناولها (١٠) سقط ما بين الرقين من ظ (١٠) سقط من ط (١٤) من ظ و مد ، و فى الأصل : لم ينزل (٥) و سقطت من هنا صفحتان من مد (١) فى

فقال: ﴿ فقد ﴾ أى إن تستعظم فلك فقد ﴿ سَالُوا ﴾ [أي - ا آباؤهم ، `أى و هم على [ نهجم - ` ] فى التعنت فهم شركاؤهم ﴿ مُوسَى ٓ ﴾ لغير داع سوى التعنت ﴿ اكبر ﴾ أي أعظم ﴿ من ذلك ﴾ أي الأمر العظيم الذي واجهوك به بعد ما أظهرت من المعجزات ما أو جبنا على كل من ً علمها الإيمان بك و التأديب معك، ثم بينه بقوله: ﴿ فِقَالُولَ ارْبَا اللَّهِ ﴾ ه أي الملك الأعلى الذي لا شبيه له ، و تقصر العقول عن الإحاطة بعظمته ﴿ جهرة ﴾ أي عيانا من غيرستر و لا حجاب و لا نوع من خفا. بل تحيط به أبصارنا كما يحيط السمسع بالقول الجهر ، و هذا يدل على أن كلا من السؤالين ممنوع لكونه ظلماً ، لأدائه إلى الاستخفاف بما نقدمه من المعجزات، وعده غير كاف مع أن إنزال الكتاب / جملة غير ماسب ١ / ٥٣٦ للحكمة التي بنيت عليها هذه الدار من ربط المسبات بالأسباب و بنائها عليها، لأن من المعلوم أن تفريق الأواس سبب لحفة حملها، وذلك أدعى لامتثالها و أيسر لحفظها و أعون على فهمها ، و أعظم تثبيتا \* للنزل عليه و أشرح لصدره و أفرى لقلبه و أبعث لشوقه ، و الرؤية على هذا الوجه الذي طلبوه^- و هو الإحاطة - محال، فسؤالهم لذلك استخفاف مع أنه تعنت ، ٩٥ و لذلك سبب عن سؤالهم قوله: ﴿ فَاخْذَتُهُم ﴾ أي عقب هذا السؤال و بسببه من غير إمهال أخذ قهر و غلبة ﴿ الصَّامَقَةُ ﴾ أي نار نزلت من

<sup>(</sup>١) فى ظ: استعظم (٢) زيد من ظ (٧-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من ظ ، و فى ظ: سببه - كذا . ﴿ وَفَى الْأُصِلَ : سبب، و فَى ظ: سببه - كذا . ﴿ وَفَى الْأُصِلَ : طَلِيهِ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّه

السماء بصوت عظيم هو جدير بأن لا يسمى غيره ـ إذا نسب إليه ـ صاعقة ، فأهلكتهم ﴿ بظلمهم ٤ ﴾ أى بسبب ظلمهم بهذا السؤال و غيره ، لكونه تعنتا من غير مقتض له أصلا ، و بطلب الرؤية على وجه محال و هو طلب الإحاطة ﴿ ثُم ﴾ بعد العفو عنهم و إحيائهم من إماتة هذه الصاعقة و اتخذوا العجل ﴾ أى تكلفوا أخذه و عنوا أنفسهم باصطناعه .

و لما كان الضال بعد فرط البيان أجدر بالتبكيت قال: ( من بعد )
و أدخل الجار إعلاما بأن اتخاذهم لم يستغرق زمان 'البعد ، بل تابوا' عنه
( ما جآءتهم البيانت ) أى بهذا الإحياء و غيره من المعجزات ( فعفونا )
أى على ما لنا من العظمة ( عن ذلك ج ) أى الذنب العظيم بتوبتنا عليهم من
ا غير استصال لهم ( و 'اتينا ) أى بعظمتنا التي لا تدانيها عظمة ( موسى سلطنا ) أى تسلطا و استيلاء قاهرا ( ميناه ) أى ظاهرا فانه أمرهم بقتل أنفسهم فبادروا الامتثال بعد ما ارتكبوا من عظيم هذا الضلال ،
و فيه رمز ظاهر إلى أنه سبحانه و تعالى يسلط محدا صلى الله عليه و سلم على كل من يعانده أعظم من هذا التسليط .

و لما بين هذا مر. عظمته أتبعه أمرا آخر أعظم منه فقال: ( و رفعنا ) أى بعظمتنا و لما كان قد ملا جهة الفوق أبأن وادى المجيع أبدانهم و لم يسلم أحد منهم من ذلك و نزع الجار فقال: ( فوقهم الطور ) أى الجبل العظيم، ثم ذكر سبب رفعه فقال: ( بميثاقهم ) الطور ) أمن ظ، و في الأصل: انسب (١-٢) في ظ: التعديل نابوا - كذا . (١) من ظ، و في الأصل: تسليطا (ه) من ظ، و في الأصل:

ام (٦) في ظ: فوق (٧) في ظ: وازى (٨) من ظ، و في الأصل: لم يعلم . ٤٥٦ أي

أى حتى النزموه' و أذعنوا له و قبلوه .

و لما ذكر الميثاق على هذا الوجه العجيب [ أتبعه - ١ ] ما نقضوا [ بما - أ ] تكرر لهم من رؤية عظمتنا ﴿ ادخــلوا الباب ﴾ أى الذي لبيت المقدس ﴿ سِجْدًا ﴾ أي فنقضوا ٦ ذلك العهد الوثيق و بدلوا ﴿ و قلنا ه لهم ﴾ أى على لسان موسى عليه الصلاة و السلام فى كثير من التوراة ⟨ \( \text{V \text{ Take} | \( \text{V} - \text{V} \) \] \( \text{Take} \) \( \text{V \text{Take} | \( \text{V} - \text{V} \) \] أى لا تعملوا فيه عملا من الاعمال - تسمية للشيء باسم سببه سمى عدوا لان العامل \* للشيء بكون لشدة إقباله عليه كأنه يعدو ﴿ و اخذنا منهم ﴾ أى فى جميع ذلك ﴿ مِيثَاقًا عَلَيْظًا مِ ﴾ و إنما جزمت بأن المراد بهذا - و الله ١٠ تعالى أعلم - على لسان موسى عليه الصلاة و السلام ، لأنه تعالى كرر التأكيد عليهم في التوراة في حفظ السبت، وأوصاهم به ، وعهد إليهم فيه ما قل أن عهده " في شيء من الفروع غيره، قال بعض المترجمين للتوراة في السفر الثاني في العشر الآيات " التي أولها " أنا إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من العبودية و الرق ، لا يكون لك إله " غيرى" " ما " 10

<sup>(</sup>١) في ظ: الزموه (٧) سقط من ظ (٧) في ظ: العجب (٤) زيد من ظ ٠

<sup>(</sup>a) في ظ: منهم (٦) في الأصل: فيقضوا ، وفي ظ: فقسوا \_ كذا (٧) في ظ:

تجاوزوا (٨) في ظ: القائل (٩) في ظ: بهم (١٠) في ظ: كل \_ خطأ .

<sup>(</sup>١١) في الأصلين : عهدة (١٢) من ظ ، وفي الأصل : ايات (١٣) في ظ : الحة-

<sup>(</sup>١٤) من ظ ، و في الأصل : فيره (١٥) في ظ : يما .

1000

نصه اذكر حفظ يوم السبت و طهره ستة أيام، كد فيها و اصنع جميع ما ينبغي لك أن تصنعه، و اليوم السابع سبت الله ربك، لا تعملن فيه ا شيئًا من الأعمال أنت و ابنك و ابنتك و عبدك و أمتك و درابك و الساكن فى قراك، لأن الرب خلق السهاوات و الارض فى ستة أيام و البحور و جميع ه مَا فيها، و استراح في اليوم السابع، و لذلك بارك الله اليوم السابع و قدسه، أكرم أباك ـ إلى آخر ما مر في سورة البقرة؛ ثم عاد العشر الآيات في أوائل السفر الخامس / و قال في السبت: احفظوا يوم السبت أو ظهوره كما أمركم الله ربكم، و اعملوا الاعمال في ستة أيام كما أمركم الله ربكم، و اعملوا الاعمال في ستة أيام ، فاصنعوا ما أردتم أن تصنعوا فيها ، فأما يوم السبت ١٠ فأسبوع ربكم، لا تعملوا فيه عملا أنتم و بنوكم و عبيدكم "و إماؤكم و ثيرانكم و حميركم و كل بهائمكم و الساكن الذي في قراكم ليستريح عبيدكم" - إلى آخر ما في أوائل هذه السورة عند "و يهديكم سنن الذين من قبلكم " وقال في الشاني بعد ذلك: وقال الرب لموسى: ^وأنت ^ فأمر بني إسرائيل أن تحفظوا السبوت، لانها أمارة العهد وعلامة فيما بيني ١٥ و بينكم لاحقابكم، فتعلموا أني أنا الرب إلهكم مقدسكم، احفظوا يوم السبت (١) في ظ: مها (٦) في ظ: سبب (٧) من ظ، و في الأصل: فيها (٤) في الأصل: أبلك ، وفي ظ: ابيك \_ كذا (ه) زيد في ظ: اخر (٩ \_ ٦) سقط ما بين الرقين من ظ ( ٧) في ظ: لربكم . (٨ - ٨) في ظ: فانت (٩) في ظ: محفظوا .

فأنه

فانه مطهر مخصوص لـكم، و من نقضه و أخذ العمل فيه فليقتل، و من عمل عملا فليهلك ذلك الإنسان من شعبه، اعملوا أعمالكم ستة أيام، و اليوم السابع فهو يوم سبت قدس للرب ، لأن الرب خلق السهاوات و الأرض في ستة أيام و البحور وما فيها، و هذا في اليوم الساسع او دفع إلى موسى عليه الصلاة و السلام لما فرغ كلامه له في طور ه سينا. لوحي ۗ الشهادة، و أبلغ في تأكيد حفظه عليهم في غير ذلك من المواضع، حتى أنه شرع لهم أسباب الأرض و نحوها، فقال في السفر الثانى أيضا: ازرع أرضك ست سنين، و احمل أثقالها، و في السنة السابعة ابذرها ً و دعها ، فيأكل مسكين شعبك ، ، و ما يبقى بعــد ذلك يأكله حیوان البر، و کـذلك فافعل بكرومك و زیتونك ، اعمل عملك فی ۱۰ ستة أيام و في اليوم السنابع تستريح لكي يستريح ثورك و حمارك، و تستريح أمتك و ان أمتك و الساكن في قراك، ثم ذكر الأعياد في السفر الثالث، و حرم العمل فيها ؛ و قال في بعضها : وكل نفس يعمل عملا في هذا اليوم تهلك تلك النفس من شعبها، فلا تعملوا فيه عملا ، لأنه سنة جارية لكم إلى الآبد في جميع مساكنكم، فليكن هذا اليوم سبت ١٥ السبوت؛ ثم أمرهم بعيد المظال ٢ سبعة أيام و قال: ليعلم أحقابكم أنى (١) العبارة من هنا إلى « وفي اليوم السابع » تكورت في الأصل نقط مع نقص

<sup>(</sup>۱) العيارة من هنا إلى « وفي اليوم السابع » تكورت في الأصل فقط مع نقص شيء و زيادته (۲) في ظ: او من - كذا (م) في ظ: ابذرعها (٤) في ظ: سعيك (٥) في ظ: المطال - كذا خطأ ، سعيك (٥) في ظ: المطال - كذا خطأ ، و هو عيد اليهود ينصبون فيه خيساما من ورق الشجر يقيمون فيها عدة أيام تذكارا الحروجهم من عبودية مصر.

أجلست بني إسرائيل في المظال حيث أخرجتهم من أرض مصر ؟ مم ذكر بعض القرابين و قال : و يصف مارون الخنز صفين في اليوم السادس و هو يوم الجمة، و يكون ذلك من عيد بني إسرائيل؛ و كلم الرب موسى و قال له في طور سيناء: كلم بني إسرائيل و قل لهم: إذا دخلم ه الأرض التي أعطيكم ميراثا تسبت الأرض سبتا ً للرب، ازرعوا مزارعكم ست سنين و اكسحوا كرومكم ست سنين، و استغلوا غلاتكم، ست سنين، فأما السنة السابعة فلتكن "سبت الراحة للأرض"، لا تزرعوا مزارعكم، ولا تكسحوا كرومكم، ولا تحصدوا ما ينبت في أرضكم في تلك السنة من غير أن يزرع، و لا تقطعوا عنب كرومكم، بل يكون . ١ سبت الراحة للا رض لـكم و لبنيكم و لعبيدكم و لإمائكم و لإخوانكم و للسكان الذين بسكنون معكم، و أحصوا سبع مرات سبعاً سبعاً: تسعا و أربعين سنة ، و قدسوا <sup>۷</sup> سنة خمسين ، و ليكن رد الأشياء إلى أربابها، و لا تزرعوا أرضكم في تلك السنة , و لا تحصدوا ما نبت فيها ، و لا تقطعوا عشبها لانها سنة الرد، و اتقوا الله لاني أنا الله ربكم، احفظوا وصایای و اعملوا ٥٣٨ / ١٥ [ بها\_^]، و احفظوا أحكامي و اعملوا بها ١/ و اسكنوا أرضكم بالسكون و الطمأنية لتغل لكم الارض غلاتها، و تأكلوا و تشبعوا و تسكنوهــا مطمئين ، و إن قلتم: من أن نأكل في السنة السابعة التي لا نزرع فيها (1) في ظ: تصف (٢) في ظ: نسبت (٣) في ظ: سببا (٤) من ظ، وفي الأصل نلاتـكم (هـه) في ظ: سبنا لراحة الارض (٦) تكرر في الأصل ، وسقط من ظ (٧) في ظ: سد سوا \_ كذا (٨) زيد من ظ.

(۱۱۵) فلا

فلا تهتموا! أنا منزل لكم بركانى فى السادسة ، و تغل لكم أرضكم فى تلك السنة غلة ثلاث سنين، حتى اذا زرعتم فى السنة الثامنة لم تحتاجوا إلى غلتها ، لانكم تأكلون من السنة السادسة إلى السنة التاسعة ، و أما الارض فلا تباع ببعا صحيحا أبدا ، لان الارض لى ، و إنما أنتم سكان ، و حيث ما يبعت الارض فى ميراثكم فلتخلص و ترد فى سنة الرد ؛ و فبه مما لا يجوز ه إطلاقه فى شرعنا نسبة الاستراحة إليه سبحانه ، هذا مع أنه أكد سبحانه العهود عليهم فى التوحيد و حفظ جميع الاحكام فى جميع التوراة على نحو ما تراه فيما أنقله منها فى هذا الكتاب .

فلما بين سبحانه أنه أكد عليهم الميشاق، و أكثر من التقدم في حفظ العهد؛ بين أنهم نقضوا، فأعقبهم بسبب ذلك ما هددوا به في التوراة ١٠ من الحزى و ضرب الذلة مع ما ادخر لهم في الآخرة فقال: ( فيما ) مؤكدا بادخال ما و نقضهم ميثاقهم ) أي فعلنا بهم بسبب ذلك جميع ما ذكرنا في التوراة من الحزى، و قد تقدم كثير منه في القرآن، ولا يبعد عندي تعليقه بقوله الآتي " حرمنا عليهم طيبات ـ و اعتدنا " و يكون من الطيبات العز و رغد العيش ، و ذلك جامع لنكد الدارين ، ١٥ و عطف على هذا الآمر العام ما اشتدت به "العناية من إفراده عطف الحاص على العام فقال: ( وكفرهم بإيانت الله ) ما جاءهم على لسان محد صلى الله على و سلم و اقتضت حكمته سبحانه أن يكون عظمتها مناسبة لعظمة اسمه عليه و سلم و اقتضت حكمته سبحانه أن يكون عظمتها مناسبة لعظمة اسمه

<sup>(</sup>١) في ظرن يغل (٧) في ظر: المحض \_ كذا (٣) سقط من ظر (٤) من ظر ، و في الأصل : هم (٥) و استأنفت من هذا نسخة مد ...

الاعظم الذي هو مسمى جميع الاسماء، فاستلزم كفرُهم به كفرَهم بما أزل على موسى عليه الصلاة و السلام لانه أعظم ما نقضوا فيه و أخص من مطلق النقض ﴿ و قتلهم الابيآه ﴾ و هو أعظم من مطلق كفرهم، لان ذلك سد لباب الإيمان عنهم و عن غيرهم، لان الانبياء سبب الإيمان ه و في محور السبب "محور المسبب".

و لما كان الأنياء معصومين من كل نقيصة ، و مبرئين من كل دنية ، لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه ؛ قال : ﴿ بغير حق ﴾ أى كبير و لا صغير أصلا . و هذا الحرف - لكونه في سياق طعنهم في القرآن الذي هو أعظم الآيات \_ وقع التعبير فيه بأبلغ مما في آل عمران الذي ١٠ هو أبلغ مما سبق عليه ، لأن هذا مع جمع الكثرة و تنكير الحق عبر فيه بالمصدر المفهم لأن الاجتراء على القتل صار لهم خلقا و صفة راسخة ، عظلف ما مضى ، فإنه بالمضارع الذي ربما دل على العروض ؛ ثم ذكر أعظم من ذلك كله و هو إسنادهم عظائمهم إلى الله تعالى فقال: ﴿ و قولهم قلوبنا غلف أ ) أى لا ذنب لنا لأن قلوبنا خلقت من أصل الفهم بعيدة قلوبنا غلف أ ) أى لا ذنب لنا لأن قلوبنا خلقت من أصل الفهم بعيدة و ذلك سبب قتلهم و رد قولهم ، و هذا بعد أن كانوا يقرون بهذا و ذلك سبب قتلهم و رد قولهم ، و هذا بعد أن كانوا يقرون بهذا النبي الكريم ، و يشهدون له بالرسالة و بأنه خاتم الأنبياء ، و يصفونه و يشهدون له بالرسالة و بأنه خاتم الأنبياء ، و يصفونه

<sup>(1)</sup> في ظ: لانهم (7) في ظ: لمحو \_ كذا (٧ \_ -) سقط ما بين الرقين من ظ. (٤) في ط: لانهم (٢) في ظ: لمحو \_ كذا (٧ \_ -) سقط ما بين الرقين من ظ و مد في الأصل: عا، ولم تكن الزيادة في ظ و مد في الأصل: جميع .

049/

بأشهر صفاته؛ و يترقبون إتبانه، لا جرم رد الله عليهم بقوله عطفا على ما تقديره: و قد كذبوا لأنهم ولدوا على الفطرة كسائر الولدان، ظم تكن الله في الأصل غلفا: ﴿ بل طبع الله ﴾ أي الذي له معاقد العز و مجامع العظمة ﴿ عليها ﴾ طبعا عارضا ا ﴿ بكفرهم ﴾ بل ا إنه خلقها أولا على الفطرة متمكنة من احتيار الخير و الشر ، فلما أعرضوا ه ـ بما هيأ قلوبهم له من قبول النقض ـ عن الخير ، و اختاروا \* الشر با تباع\* شهواتهم الناشئة من نفوسهم ، و ترك ما تدعو إليه عقولهم ، طبع سبحانه و تعالى عليها . فجملها قاسية محجوبة عن رحمته ، و لذا " سبب عنه قوله : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي يجددون الإنمان / في وقت من الأوقات الآتية، و يجوز أن يتعلق بما تقديره تتمة لكلامهم: طبع الله عليها فهي لا تعي ١٠،٧ و تكون "بلُّ استدراكا للطبع بالكفر \* وحده، لأنه ربما انضم إليه، و أن يكون أضرب عن قولهم: إنها في غلف، لكون ما في الغلاف قد يكون مهيئًا لإخراجه من الغلاف٬ إلى الطبع الذي من شأنه الدوام ﴿ الا قليلا س ﴾ من الإنمان بأرب يؤمنوا وفتا يسيرا '' كوجه النهار '' و يكفرُواً ١٠ في غيره ، و يؤمنوا ١٣ بيمض و يكفروا ١٢ بيمض ، أو إلا ١٥ أناسا قليلًا منهم - كما كان السلافهم يؤمنون بما يأتي بـ موسى عليه

(۱) من ظ و مد ، و في الأصل : فلم تمكن (۲) في ظ : عارضي (۳) من ظ و مد ، و في الأصل : أكثر بالتباع \_ و مد ، و في الأصل : أكثر بالتباع \_ كذا (۵) في ظ : لا تعمى (۸) سقط كذا (۵) في ظ : لا تعمى (۸) سقط من ظ (۹) من مد ، و في الأصل : الطلاق ، و في ظ : الحلاف (۱،) من ظ و مد ، و في الأصل : كفروا ، و مد ، و في الأصل : تومنوا (۲) من ط و مد ، و في الأصل : تومنوا (۲) من مد ، و في الأصل وظ : كانوا ،

الصلاة و السلام من الآيات، ثم لم يكن بأسرع من كفرهم و تعنتهم بطلب آية أخرى كما هو مذكور في توراتهم التي بين أظهرهم، و نقلت كثيرا منه في هذا الكتاب، فقامت الحجة عليهم بأنهم يفرقون بين قدرتهم على الطيران.

و الم بين كفرانهم بقتل الانبياء بين كفرهم بالبهتان الذي هو سبب الفتل، و الفتنية أكبر من القتل، فقال معظم له باعادة العامل: 
( و بكفرهم ) أى المطلق الذي هو سبب اجترائهم على الكفر بني معين كوسى عليه الصلاة و السلام، و على الذذف، ليكون بعض كفرهم معطوفا على بعض آخر، و لذلك قال: (و قولهم على مريم) أى بعد عليهم بما ظهر على يديها من الكرامات الدالة على براءتها [ و أنها- ] ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات لله ( بهتانا عظيما لا ) ثم عليهم بما لم ينالوا من قتل أعظم من جاه من أنبيائهم بأعظم ما رأوا من الآيات من بعد موسى و هو العيسى عليهما الصلاة و السلام، ثم بادعائهم لقتله و صلبه افتخارا به مع شكهم فيه فقال: ( و قولهم أنا قتلنا المسبح ) و صلبه افتخارا به مع شكهم فيه فقال: ( و قولهم انا قتلنا المسبح )

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: مما (ب) من ظومد، وفي الأصل: توارتهم (ب) سقط من ظ(ع) في ظ: بين (ه) سن ظومد، وفي الأصل: بين (٦) زيد من ظومد، وفي الأصل: الطاعة (٨) في ظ: بين (٦) زيد من ظومد، وفي الأصل: الطاعة (٨) في ظ: نهمهم (٩) من ظومد، وفي الأصل: منه (١٠) في ظ: هم (١٠) من ظومد، وفي الأصل: قواء.

أى الذي له أنهى العظمة ، فجمعوا بـين 'أنواع من ' القبائح ، منها التشيع مما لم يعطوا، و منها أنه على تقدير صدقهم جامع لأكبر الكبائر مطلقا، وهو الكفر بقتل الني لكونه نييا، وأكبر الكبائر بعده و هو مطلق الفتل، و لم يكفهم ذلك حتى كانوا يصفونه بالرسالة مضافة إلى الاسم الأعظم استهزاء به و بمن أرسله عز اسمه و جلت عظمته ٥ و تعالى كبرياؤه و تمت كلماته و نفذت أوامره، لكونه لم يمنعمه منهم على زعمهم ﴿ وِ مَا ﴾ أي و الحالة أنهم ما الرقتلوه و ما صلبوه ﴾ و إن كثر قائلو ذلك منهم ، و سلمه ملم النصاري ﴿ وَ لَكُنِّ ﴾ لما كان المقصود وقوع اللبس عليهم الضار لهم، لا كونه من معين [قال-٦]: ﴿ شبه لهم ١ ﴾ أى فكانوا ٢ فى عزمهم بذلك متشيعين بما لم يعطوا . . ١ و لما أفهم التشييه أالاختلاف، فكان التقدر: فاختلفوا بسبب التشبيه في قتله ، فمنهم من قال: قتلناه جازما ، و منهم من قال : ايس هو المقتول، ومنهم من قال: الظاهر أنه هو، عطف عليه قوله دالا على شكهم باختلافهم: ﴿ و ان الذين اختلفوا فيه ﴾ أى في قتله ﴿ لَنَّي شَكُ منه ط) أي تردد مستوى الطرفين، كلهم و إن جزم بعضهم، ثم ١٥ أكد هـــذا المعنى بقوله: ﴿ مَا لَهُــم بِهُ ﴾ و أغرق في النفي بقوله: · ( من علم )

<sup>(</sup>١-١) تكرر ما بين الرقين في الأصل فقط (٢) في ظ: التسبع (٣) في ظ: جلب.

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) في ظ : مسلمة (٦) زيد من ظ و مد (٧) في ظ ; و كانوا .

<sup>(</sup>٨) في ظ: التشبه.

و لما كانوا يكلفون أنفسهم اعتقاد ذلك بالنظر في شهادته، فربما قويت عندهم شبهة فصارت أمارة أوجبت لهم لل الشغفهم بآمالها خانا، ثم اضحلت في الحال لكونها لا حقيقة لها، فعاد الشك وكان أبلغ في التحير ؟ قال: ( الا ) أي لكن ( اتباع الظن ع ) أي يكلفون أنفسهم الارتقاء من درك الشك إلى رتبة الظن، و عبر بأداة الاستثناء دون الكن الموضوعة للانقطاع إشارة إلى أن إدراكهم لما زعموه من قتله مع كونه في الحقيقة شكا يكلفون / أنفسهم جعله ظنا، ثم من قتله مع كونه في الحقيقة شكا يكلفون / أنفسهم جعله ظنا، ثم

108.

و لما أخر بشكهم فيه بعد الإخبار بنفيه أعاد ذلك على وجه أبلغ افقال: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ أَى انتفاؤه على سبيل القطع، و يجوز أن يكون حالا من " قتلوه" أى ما فعلوا ألقتل متيقنين أنه عيسى عليه الصلاة و السلام، بل فعلوه شاكين فيه و الحق أنهم لم يقتلوا الإالرجل الذي ألق شبهه عليه و الوجه الأول أولى لقوله: ﴿ بل رفعه الله ﴾ بما له من العظمة البالغة و الحكمة الباهرة، رفع عيسى عليه الصلاة و السلام ﴿ اليه ال أى أى و الحكمة الباهرة، رفع عيسى عليه الصلاة و السلام ﴿ اليه السحر. () سقط من ظ ومد، و في الأصل: السحر. () من ظ ومد، و في الأصل: لا (م) في ظ: زعموا (١) في ظ: قبله . (٧) من ظ ومد، و في الأصل: لا (٨) في ظ: ما نقلوا (١) من ظ ومد، و في الأصل: ان . (١٠) في ظ: لم يعقلوا .

إلى مكان لايصل إليه حكم آدى، وعن وهب أنه أوحى إليه [ان - ]
ثلاثين، ورفع ابن ثلاث و ثلاثين فكانت رسالته آثلاثا و ثلاثين سنة
﴿ وكان الله ﴾ أى الذى له جميع صفات السكال فى كل حال عند
قصدهم له وقبله و بعده ﴿ عزيزا ﴾ أى يغلب و لا يغلب ﴿ حكيماه ﴾
أى إذا فعل شيئا أتقنه بحيث لايطمع أحد فى نقض شى، منه ؛ و ختم ه الآية بما بين الصفتين يدل على أن المراد ما قررته من استهزائهم، و أنه قصد الرد عليهم ، أى أنه قد فعل ما يمنع من استهزائكم ، فرفعه إليه بعزته و "حفظه بحكمته"، و سوف ينزله ببالغ قدرته ، فيردكم عن أهوائكم ، ويبيد خضراء كم ، و له فى رفعه و إدخاله الشبهة عليكم حكمة تدق عن أفكار أمثالكم .

قصة رفعه عليه الصلاة و السلام من الإنجيل الموجود اليوم بين أظهر النصارى، وهي تتضمن الإندار بالدجال و الإخبار بنزوله صعيد، و البشارة بنينا محمد صلى الله عليه و سلم الذي وصفه بالفارقليط و بالأركون، و أن إخبارهم بقتله و صلبه ليس مستندا [ إلا \_ ' ] إلى ' شك \_ كا قال الله تعالى، و أحسن ما رد على الإنسان بما يعتقده '، قال مترجهم في ١٥ إنجيل متى: إنه عليه الصلاة و السلام دخل إلى الهيكل في روشايم الجيل متى: إنه عليه الصلاة و السلام دخل إلى الهيكل في روشايم (١) ذيد من ظ و مد (١) في الأصل وظ: ثلاث و ثلاثين، و في الأصل: حفظة (٢) نبد بعده في الأصل: ان ، و لم تكن الزيادة في ظ و مد في الأصل: من ظ و مد ، و في الأصل: من ظ و مد ، و في الأصل: من ظ و مد في الأصل: من ظ و مد ، و في الأصل: من ظ و مد ، و في الأصل: يعتقد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: يعتقد .

\_ و هي القدس - و جرت بينه و بين الاحبار محاورات كان آخرها أن قال لهم: إنى أقول لكم: إنكم لا تروني الآن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب ، ثم خرج من الهيكل ، فجاء إليه تلاميذه كي وُرُوه بناء الهيكل ، فأجاب و قال لهم: انظروا هذا كله، الحق أقول لكم: إنه لايترك هنا حجر 'على حجر' إلا نقض ، ثم جلس على جبل الزيتون - قال مرقس : قدام ً الهيكل - فجاء إليه تلاميذه قائلين: قل لنا: متى هذا و ما علامة بجيئك و انقضاء [ الزمان - ' ] ؟ فقال لهم: انظروا لايضلنكم أحد ـ قال مرقس و لوقا: فان كثيرا يأتون باسمى قائلين: إنما هو المسيح، و يضلون كثيرًا ــ فاذا سمعتم بالحروب و أخبار الحروب انظروا لا تقلقوا. ١٠ فلا بد أن يكون هذا كله ٧، تقوم أمة على أمة و مملكة على مملكة ، و يكون خوف عظيم و اضطراب و جوع و وباء ـ قال لوقا: و علامات عظيمة من السماء ـ و زلازل في أماكن، وكل هذا أول المخاض - و قال مرقس : و هذه بداية الطلق ، انظروا أنتم ! إنهم يسلمونكم إلى المجامع و المحافل و تضربون ـ و قال لوقا: و قبل هذا كله يضعون أيديهم عليكم ، 10 و يطردونكم " إلى المجامع و السجون و تقامون أمام المـلوك و القواد (١) زيد بعد في الأصل: الى ، ولم تكن الزيادة في ظ و مد فحذ فناها . (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) زيد بعده في ظ: اهل (٤) زيد من مد . (a) من ظ و مد ، و في الأصل : مرقش (٦) في ظ : انا (٧) سقط من ظ . (٨) من ظرومد ، و في الأصل: الطلق - خطأ (٩) من مد ، وفي الأصل وظ:

يضعون (١٠) من ظ و مد ، و في الأصل : يطردوكم .

١١٧) شهادة

شهادة عليهم و على كل الأمم، ينبغى أولا أن يكرز بالإنجيل، فاذا قدّموكم و أسلوكم فلا تهتموا بما تقولون و لا ما ذا تجيبون، فانكم تعطون فى تلك الساعة الذى تشكلمون به و لستم المشكلمين، لكن روح القدس و قال لوقا: فإنى معطيكم فا و حكمة لا يقدر الذن يناصبونكم يقاومونها و لا الجواب عنها، و يسلم الآخ أخاه للوت، و الآب ابنه، ه / ١٥٥ و يثب الآبناء على آبائهم قال متى: حينئذ السلمونكم إلى الضيق و يقتلونكم، و تكونون مبغوضين من كل الآمم، و حينئذ يشك كثير ا، و يسلم بعضكم بعضا، و يقوم كثير من الآنياء الكذبة و يضلون بعضا، و يقوم كثير من الآنياء الكذبة و يضلون كثيرا، و بكثرة الامم تقل الحبة من كثير، و الذى يصبر إلى المنتهى يخلص، و يكرز بهذه البشارة فى الملكوت فى جميع المسكونة بشهادة لكل ١٠ يخلص، و يكرز بهذه البشارة فى الملكوت فى جميع المسكونة بشهادة لكل ١٠ الأمم و قال مرقس: فإذا رأيتم فساد الحراب المذكور فى دانيال الني قائما حيث لا ينبغى - فليفهم القارئ \_ حينئذ الذين تهودوا النه يهربون إلى

<sup>(</sup>۱) في ظ: اسروكم (۲) في ظ و مد: يقولون (۲) في ظ: تقطعون (٤) من مد، وفي الأصل: لانقدر، و في مد، وفي الأصل: لانقدر، و في ظ: لا نقدر (٦) من مد، و في الأصل: يناصرنكم، وفي ظ: ياسونكم - كذا.
(٧) في الأصل: يتاتونها، وفي ظ و مد: يقاموها - كذا (٨) سقط من ظ.
(٩) في ظ: يستنزم (١٠) من مد، و في الأصل: يثبت، وفي ظ: ثبت.
(١١) في النسخ: صعيد - كذا (١٢) من مد، وفي الأصل: كثيرا، و زيد بعده في الأصل: الامم تقل الحبة، ولم تكن الزيادة في ظ و مد غذنناها.
(١٢) في ظ: الحروب (١٤) من مد، وفي الأصل و ظ: تهودا.

الجليل، والذي فوق السطح لا يقدر أن ينزل إلى بيته ليأخذ شيئا، و الويل للحالى و المرضعات في تلك الآيام؛ و قال لوقا: وحيتنذ الذين في اليهودية يهربون إلى الجبال، و الذين في وسطها يفرون خارجاً، و الذين في الكورة لا يدخلونها ، لأن هذه هي أيام الانتقام لكي " يتم كل ما هو ه مكتوب، يكون على الأرض ضر و شدة عظيمة، و سخط على هذا الشعب، و يقعون في فم السيف، و يسبون في كل الأمم. و يكون يروشليم موطى الآمم حتى يكمل الزمان، و تكون علامات في الشمس و القمر و النجوم، و تخرج \* نفوس أناس من الخوف؛ وقال متى: و حينتذ يأتى الانفصال ، مُم قال: سيكون ضيق عظيم \_ قال مرقس: تلك الآيام \_ لم يكن مثله ١٠ في أول العالم حتى الآن و لا يكون، و لو لا أن تلك الآيام [قصرت لم يخلص ذو جسد \_ و قال مرقس: فلولا أن الرب أقصر تلك الآيام \_ ] لم يحى ذو جسد \_ لكن لاجل المتحببين قصرت " تلك الأيام " فان قال لكم أحد: إن المسيح مهنا فلا تصدقوا ، فسيقوم مسيحو كذب و أنبياء كذبة ، و يعطون علامات عظـاما و آيات. و يضلون المختارين إن قدروا ^ ، ١٥ هو ذا قد تقدمت و أخبرتكم ، فان قالوا لكم : إنه في البرية ، فلا تخرجوا ، أو في المخادع ، فلا تصدقوا ، و كما أن البرق يخرج من المشرق فيظهر في المغرب، كذلك يكون حضور ان البشر، لأنه حيث تكون الجشة (,) من ظ و مد ، وفي الأصل : بترك (ع)من مد ، وفي الأصل وظ : لكن . (٣) في ظ: يسنون (٤) في ظ: يكون (٥) في الأصول: يخرج (٦) زيد ما بين الحاجزين من مد (٧) في ظ: تصرب (٨) في ظ ومد: قد مروا (٩) من مد، وفى الأصل وظ : يكون .

تجتمع النسور و تلوف ' . بعد ضيق تلك ' الآيام تظلم الشمس ، و القمر لا يعطى و ضوءه، و الكواكب تتساقط من الساه، و قوات ترتج، و حيلتذ تظهر علامات ان الإنسان في السهاء ، و تنوح كل قبائل الأرض ، و ترون ان الإنسان آتيا ، في سحاب السماء مع قوات و مجد كثير ، و يرسل الملائكة مع صوت الناقور \* العظيم ، و يجمع مختاريه من الأربعة ه الازياج من أقصى السماوات - و قال مرقس: من أطراف الارض إلى أطراف السماء - فن شجرة التينة ٦ - و قال لوقا: و من كل الأشجـــار -تعلمون المثل، إذا لانت أغصانها و فرعت أوراقها محلتم أن الصيف قد دنا . كذلك أنتم إذا رأيتم هذا كله علم أنه قد قرب على الأبواب، الحق أقول لكم 1 إن هذا الجيل لا يزول حتى يتم هذا كله ، و ١٠ الارض ١٠ و السماء ١٠ رُولانُ و كلامي ١١ لا يرول ، لاجل ذلك اليوم و تلك الساعة لا يعرفها أحد و لا ملائكة السمارات - و قال مرقس: و لا الابن -إلا الأب" وحده؛ و قال لوقا: سأله الفريسيون: متى يأتى ملكوت الله؟ " فقال: ليس يأتي ملكوت الله" برصد و لا يقولون: هو ذا " ههنا (١) في الأصول: الوف -كذا (٢) من مد ، و في الأصل و ظ : ذلك (٣) في ظ: لا يعطن (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: ايا \_ كذا (ه) في الأصل: الساقور ، ، و في ظ و مد : الشاقور \_ كذا ، و مبنى التصحيح نص الإنجيل . (٦) في ظ: التنبيه ، وفي مد: العنب \_ كذا (٧) من مد ، وفي الأصل: يعلمون، و في ظ: علمون (٨) في الأصول: ورقها (٩) في ظ: لذلك (١٠٠٠ في ظ: السهاه و الارض (١١) في الأصول: كل من ، و مبى التصحيح نص الإنجيل. (17) في ظ: الرب (١٣-١٣) سقط مابين الرقين من ظ (18) ذيد بعده في الأصول: هي .

أو هناك 1 ها هو ذا ملكوت الله ؛ ثم قال لتلاميذه : ستأتى أيام تشتهون ا أن تروا يوما واحدا من أيام ان الإنسان و لا ترّون ، فان قالوا الح: هوذا ههنا أو هناك، فلا تذهبوا و لا تسرعوا، لأنه كمثل البرق الذي يضيء في السماء فيضيء تحت السماء ، كذلك تكون أيام ابن البشر -٥٤٢ ه انتهى، و كما كان في أيام نوح عليه الصلاة / و السلام كذلك يكون استعلاء ابن الإنسان ، لأنه كما كانوا قبل أيام الطوفان يأكلون و يشربون و يتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى السفينة ، و لم يعلموا حتى جاء الطوفان فأدرك جميعهم، كذلك يكون حضور ان الإنسان ؟ و قال لوقا: و مثل ما كان فى أيام لوط يأكلون و يشربون و يبيعون ١٠ و يشترون و يغرسون ٢ و يبنون إلى اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم . و أمطر من السماء نارا و كبريتا . و أهلك جميعهم ، كذلك ً في اليوم الذي يظهر أ فيــه ابن الإنسان، و في ذلك اليوم من كان في السطح وآلته في البيت لا ينزل [كي- \* ] يأخذها ، و من كان في الحقل أيضا لا يرجع هكذا إلى ورائه، انظروا إلى امرأة لوط، من أراد أن يحى ١٥ نفسها فليهلكها، [ و من أهلكها \_ ٦] أحياها، أقول لكم: إن في هذه اللَّلَةِ - وَ قَالَ مَتَى : حَنْتُذَ ـ بَكُونَ آثنانَ فِي الْحَقِّلَ ، يُؤخِّذُ واحد ، و يتركُ الآخر ٧، و اثنتان تطحنان على رحى واحدة، تؤخذ الواحدة، و تترك

£VY

<sup>(1)</sup> من ظومد ، وفي الأصل: يشتهون (٢) سقط مرفى ظ (٣) في ظن لذلك (٤) من ظومد ، وفي الأصل: تظهر (٥) زدناه و لا بدمنه (٦) زيد من ظومد (٧) في ظ: الاخرى ، والعبارة من بعده إلى « تترك الاخرى » ساقطة منه .

الاخرى، و قال مرقس: فانظرو و اسهروا و صلوا، لانكم لا تعلمون منى يكون الزمان! اسهروا فانكم لا تعلمون متى أتى رب البيت ليلاً ا يأتى بغتة فيجدكم نياماً ، و الذي أقول ً لكم أقوله للجميع ، اسهروا ١٠ قال لوقا: في كل حين، و تضرعوا لـكي تقووا على الهرب في هذه الأمور الكائنة كلها، و تقفوا قدام ان الإنسان، و قال متى: فاسهروا ه لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، و أعلموا أنه لو علم رب البيت فى أى هجمة يأتى السارق لسهر و لم يبدع بيته ينقب، كذلك كونوا ٧ مستعدين لأن أن الإنسان يأتي ساعة لا تظنونها ، من ترى هو العبد الأمين الحليم الذي يقيمه سيده على بيته ليعطيهم الطعام في حينه ١٠ طوبى لذلك العبد، يأتى سيده فيجـده يعمل هكـذا، الحق أقول لكم! ١٠ إنه يقيمه على جميع ماله، فإن قال ذلك العبد الردىء في قلبه: إن سيدى يبطئ ' ، فيبدأ يأكل و يشرب مع المسكرين ، فيأتى سيده فى يوم لا يظنه و ساعة لا يعرفها ، فيجعل نصيبه مع المراثين ١١ ، هناك يكون [البكاء-١٦] الوصرير الاسنان ١٠ يشبه ملكوت الساوات عشرة عذاري أخذن (1) من ظ ومد، و في الأصل: فما لكم (٧) من ظ و مد، و في الأصل: من.

<sup>(</sup>٣) في ظ: اقوله (٤) منظ و مد، وفي الأصل: استهروا -كذا (٥) في مد: من.

<sup>(</sup>٦) في ظ: المقرب (٧) من ظ و مد ، وفي الأصل: كانوا (٨) في ظ: ليطعمهم.

<sup>(</sup>٩) في ظ: حبه (١٠) في ظ: بيطن \_ كذا (١١) مرب مد، و في الأصل: المراهين ، و في ظ: المراديين -كذا (١٢) زدناه من نص الإنجيل (١٣-١٣) في

ظ: تصوير (١٤) في الأصول: الإنسان، و مبنى التصحيح نص الإنجيل.

مصابیحهن و خرجن للقاه العریس، خمس منهن جاهلات، و خمس حلمات، فأما الجاهلات فأخذن مصابيحهن و لم يأخذن زيتا، و أما الحلمات فأخذن زيتا في إناء مـــع مصابيحهن ، فلمــا أبطأ العريس نعسن كلهن و نمن ، و انتصف الليل فُصُرخ: هذا العربس قد أقبل ، اخرجن للقائه ا حينئذ ه قام جميع العداري و زين مصابيحهن ، فقال الجاهلات للحلمات : أعطيننا من زيتكن ، فإن مصابيحنا قد طفئت ! فقلن : ليس معنا ما يكفينا و إياكن، فاذهن إلى الباعة و ابتعر . لكنَّ ، فلما ذهن ليبتعن جاء العريس، فالمستعدات ذهبن معه و أُنْطِق، فجاء بقية العذاري قائلات: يا رب! افتح لنا ، فأجاب و قال : الحق أفول لكنّ ! إنى لا أعرفكن ؟ ١٠ اسهروا الآن فانكم لا تعرفون ذلك اليوم و لا تلك الساعة ، كمثل إنسان أراد السفر، فدعاً عبيدا له فأعطاهم ماله، فأعطى خمس وزنات لواحد؛ ، و وزنتن للآخر، و واحدا وزنه ، كل منهم عـلى قدر قوته ، و سافر للوقت ، فمضى الذي أخذ الحنس فاتجر فيها ، فربح خمس وزنات أخرى [ و هكـذا الذي أخذ الوزنتين رمح فيها وزنتين أخربين ، و أما ١٥ الذي أخذ الوزنة فمضى و حفر في الأرض و دفن حصة سيده، و بعد زمان كثير جاء سيد هؤلاء فحاسبهم، فجاء الذي أخذ الخس وزنات فأعطى خس وزنات أحرى - ٦] قائلا: [يا - ٦] رب ا خس وزنات أعطيتني ، و هذه خمس وزنات أخرى ربحتها ، قال له سيده ـ قال لوقا : - : (1) من ظ و مد ، و في الأصل : اقبلن (٢) من ط و في الأصل و ظ :

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل : اقبلن (٢) مر مد ، و في الأصل و ظ : زينتكن (٣) في ظ : فاراد (٤) في ظ : بواحد (٥) من مد ، و في ظ : بخمس ، (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد .

084/

حبذًا ' أيها العبد الصالح! ألفيت أمينا على القليل، وقال متى: نعم يا عبد صالح أمين ا وجدت في القليل أمينا ، أنا أقيمك على الكثير أمينا ، ادخل إلى فرح سيدك، وجاء الذي أخذ الوزنتين فقىال؟: يا سيد! وزنتين دفعت إلى، و هذان وزنتان / أخريان ربحتها، فقال [ له - " ] سيده: نعم يا عبد صالح أمين! وجدت في القليل [ أمينا ـ ، ] ، أنا أقيمك على ه الكثير، ادخل إلى فرح سيدك، فجاء الغير مصيب الذي أخذ الوزنة فقال: يا سيد! عرفت أنك إنسان شديد، تحصد ما لم تزرع، وتجمع مَن حَيث لا تبذر ، فحفت و مضيت فدفت مالك في الأرض ، هذا مالك، فأجاب سيده وقال: أيها العبد الشرير" الكسلان! علمت أنني أحصد من حيث لا أزرع ٦، و أجمع من حيث لا أبذر٧، كان ينبغي لك ١٠ أن تجعل حصتي ملى مائدة ، فأنا آتى و آخذه إلى مع ' أرباحه ، خذوا منه الوزنة ، و أعطوما للذي له عشر وزنات ، لأن من له ١ يعطى و يزاد، و الذي ليس له يؤخذ منه ما معه، و العبد الشرير الغير نافع ألقوه في الظلمة القصياء، هناك يكون البكا. و صرير الإسنان ٢٠؛ إذا جاء ابن الإنسان في مجده، و جميع الملائكة المقدسين معه، حينتذ يجلس على ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: حد، وفي ظ: حدد، و لا يتضع في مد (٧) في ظ: و قال.

<sup>(</sup>٣) زيد من ظومد (٤) زيد من الإنجيل (٥) من ظومد، وفي الأصل: الشديد (٦) من ظومد، وفي الأصل: لا زرع (٧) من مد، وفي الأصل وظ: لا بذر (٨) من ظ، وفي الأصل: تصتى، وفي مد: تضيّى (٩) في ظ: و أيما (١٠) من ظومد، وفي الأصل: ما (١١) سقط من ظ (١٢) في ظ: الانسان.

كرسي مجده ، و يجمع إليه كل الأمم ، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعى الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه و الجداء عن شماله ، حيثند يقول الملك للذن عن يمينه: تعالوا " يا مباركي أبي ا ر ثوا الملك المعد لـكم من قبل إنشاء العالم ، جعت فأطعمتموني ، و عطشت فسقيتموني ، و غريبا ه کنت فآویتمونی ، و عربانا فکسوتمونی ، و مربضا فعدتمونی ، و محبوسا فأتيتم إلى ، حينذ يجيب الصديقون ويقولون: يا رب! متى رأيساك جائعا فأطعمناك؟ أو عطشانا فسقيناك؟ و متى رأيناك <sup>\* \*</sup>غربيا فآريناك؟ <sup>\*</sup> أوعربانا فكسوناك؟ [أو مريضا \_^] أو محبوسا فأنينا إليك؟ 'فيجيب الملك و يقول: الحق أقول لكم! الذي فعلتموه بأحد هؤلاء الحقيرين ١٠ في ' فعلتم ، حيثند يقول للذين عن يساره : اذهبوا 'عني يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لإبليس و جنوده، جعت فلم تطعموني ـ إلى آخره، فيذمب " مؤلاء إلى العذاب الدائم، و الصديقون إلى الحياة الأبدية. ولما أكمل يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه: علم أن بعد يومين يكون الفسح - و قال مرقس: وكان الفسح و الفطير [بعد - ١٠] ١٥ يومين - و اجتمع رؤساء الكيسر و الكهنة و مشايخ الشعب في دار رئيس الكهنة الذي يقال له قيافًا، فتشاوروا على يسوع ليمسكوه ـ قال (١) في ظ: الذي (٢) في ظ: تعالى (٣) في ظ: رفيق \_ كذا (٤) في ظ: فاطعموني (٥) من مد ، وفي الأصل و ظ: فكسيتموني (٦) من ظ ومد ، وفي الأصل: اويناك (٧-٧) تأخر ما بين الرقين في ظ عن « فكسو ناك» (٨) فريام من ظ ، و زید بعده أیضا : تعدتمونی ( ۹ ـ ۹ ) سقط مابین الرقمین من ظ . (١٠) فيظ: فيما (١١) سقط من ظ (١٢) في ظ: فذهب (١٣) زيد من ظ ومد. مرقس (114)

مرقس: بمكر - و يقتلوه، و قالواً: ليس في العيد لئلا يكون شيخن ؛ و قال مرقس: شغب في الشعب؛ و قال يوحنا: فجسم عظاء الكهنة و الفريسيين؛ محفلا و قالوا : ما ذا نصنع إذا كان هذا الرجل يعمل آيات كثيرة ، و إن تركناه هكذا فسيؤمن \* به جميم الناس ، و تأتى ٦ الروم فتتغلب <sup>٧</sup> على أمتنا، و إن واحدا منهم اسمه قيافا <sup>٨</sup> كان رئيس ه الكهنة فقال: إنه خير لنا أن يموت رجل واحد عن الشعب من أن تهلك الامة كلها، لان يسوع كان مرمعا أن يحمع أبناء الله المتفرقين ٩ إلى واحد؛ و في تلك الساعة تشاوروا على قتله، فأما يسوع فلم يكن يمشى بين اليهود علانية، و لكنه انطلق من هناك إلى البرية إلى كورة تسمى مدينة أفريم ، وكان يتردد هناك مع تلاميذه ، وكان عيد فسح ١٠ اليهود قد قرب، فصمد كثير من القرى إلى يروشليم قبل الفسح ليطهروا أنفسهم، فطلب ' اليهود يسوع، وكانوا أمروا إن عَلَم إنسان مكانه أن يدلهم عليه، و إن يسوع قبل ستة أيام من الفسح قصد'' إلى بيت عنيا حيث كان لعازر" الميت الذي أقامه يسوع"، فصنعوا له هناك وليمة ، وجعلت (1) سقط من ظ(ع) من مد ، و في الأصل وظ: يشعب \_ كذا (م) في ظ: عطا \_ كذا (ع) منظ و مد ، و في الأصل : الفريقين (ه) من ظ و مد ، وفي الأصل: سيومن (٦) في ظ: ياتي (٧) من ظ و مد، و في الأميل: فيعلت ــ كذا (٨) من مد،و في الأصل: قنافا ، و في ظ: قافا (٩) في ظ: المتقدمين . (١٠) في ظ: فيطلب (١١) في ظ: صعد (١٢) في الأصول: العازر، والتصحيح من الإنجيل (١٣) أي من بين الأموات ـ كما في الإنجيل .

1088

مرتا التخدم ، وعلم [جمع - ٣] كثير اليهود فجاؤا إليه، و ُ لينظروا إلى لعازر ٦ الذي أقامه من بين الأموات ، و تشاور عظماء الكهنة ا أن يقتلوا لعازر ، لأن /كثيرا من اليهود من أجله كانوا يؤمنون بيسوع، و كان الجمع الذين معه يشهد له أنه دعا لعازر من القبر و أقامه ، و من الغد سمعوا أن يسوع بأتى إلى يروشليم ، فخرجوا للقائه " يصرخون : مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل! ووجد يسوع حمارا فركبه -كما هو مكتوب: لا تخـافي يا بنت صيون ١٠ هو ذا ١ ملكك يأتيك راكبا على ححش - ابن أتان - ثم قال: و قال يسوع: قد قربت الساعة التي يمجد ' فيها أن البشر، الحق الحق ' أقول لكم! إن حبة الحنطة ١٠ إنَّ لم تَقَعًّا في الأرض و تَنمُتُ بقيت وحدها، و إنَّ هي ماتت [أتت ٣] بثمار كثيرة ، من أحب نفسه ١٠ فليهلكها ، و من أبغض نفسه في هذا العالم فانه يحفظها لحياة الابد، وقال: يا رباه! بجدًا اسمك، فجأه صوت من السماء: قد بجدتُ و أيضا أبحد، فسمع الجمع الذي كان واقفا فقال بعضهم: إنما " كان رعدا، و قال آخرون: إن ملاكا كلمه، ١٥ قال بسوع: ليس من أجلي كان هذا الصوت، و لكن من أجلكم، (١) من الإنجيل ، و في الأصل و مد : مريا ، و في ظ : مزما \_ كذا (١) في ظ: يخدمهم (م) زيد من ظ و مد (ع) في ظ و مد: كبر (ه) سقطت الواو من ظ (٦) من الإنجيل ، و في الأصول : العاذر (٧) سقط من ظ (٨) من الإنجيل ، و في الأصول : مهيون ( ٩ - ٩ ) في ظ : هذا (١٠) في ظ : يحمد . (١١) في الأصول: لم تقطع، ومبنى التصحيح نص الإنجيل (١٢) في ظ: نفسها. (١٣) من ظ و مد ، و في الأصل : عد (١٤) في ظ : انه ٠

قد

قد حضر الآن دينونة هذا العالم، الآن يلقى رئيس هذا العالم إلى خارج، و أنا إذا ارتفعت من الارض جبيت الى كل واحد، فأجاب الجمع: نحن سمعنا في الناموس أن المسيح يدوم إلى الأبد، فكيف تقول أنت: يرتفع أبن البشر، فقال لهم يسوع: إن النور معكم زمانا يسيرا، فسيروا ما دام ليكم النور اللا يدرككم الظلام ، إن الذي يمشى في الظلام ليس ه يدرى أين يتوجه، فما دام لـكم النور آمنوا بالنور لتـكونوا أبناء النور؟ تکلم یسوع بهذا ثم مضی و تواری عنهم، و قال: یا بنی! أنا معكم زمانا قليلا، و تطلبوني فلا تجدوني ، و كما قلت لليهود: إن الموضع الذي أمضي إليه أنا، لستم تقدرون على المضى إليه، قال يوحنا في محاورته لليهود في الهيكل: قال يسوع: أنا أمضى و تطلبونى و تموتون بخطاياكم، و حيث ١٠ أنا أذهب لستم تقدرون على إتيانه ، فقال اليهود : لـعله يريد أن يقتل نفسه، فقال لهم: أنتم من أسفل، و أنا من فوق، أنتم من هذا العالم، و أما أنا فلست من هذا العالم، قد أخبرتكم أنكم تموتون بخطاياكم، فقالوا له: أنت من أنت؟ ثم قال: و قالوا له: إن أبانا هو إبراهيم، قال: لوكنتم بن إبراهيم كنتم تعملون أعمال إبراهيم ، لكنكم <sup>٧</sup> تريدون ١٥ قتل إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من الله تعالى، ولم يفعل إبراهيم هذا ، أتم تعملون أعمال أبيكم؟ فقالوا^: أما نحن فلسنا مولودين من زنا · (١) في ظ: لان (٢) من مد، أي حمعت ، و في الأصل و ظ: حيت \_ كذا ٠

<sup>(</sup>٣) في ظ: ترتفع (٤) في ظ: اليوم (٥) في ظ: احب (٦) في ظ: انت ٧١) في ظ: لكن (٨) سقط من ظ .

فقال لهم: أنتم من أبيكم إبليس، وشهوة أبيكم تهوون إن لم تعملوا ذلك، الذَّى هو من البدء' قتَّال الناس و لم يلبث على الحق لأنه ليس فيه حق، وإذا ما تكلم بالكذب فانما يتكلم بما هو له، "و أما أنا "فأتكلم بالحق و لستم تؤمنون بي، من منكم يوبخني على خطيئة \_ انتهى، و أقول لكم الآن ه أن يحب بعضكم بعضا كما أحببتكم، فبهذا ويعرفكل أحد أنكم تلاميذي ، وقال يسوع: من يؤمن بي ليس من يؤمن بي فقط، بل و بالذي أرسلي ، و من رآنی فقد رأی الذی أرسلنی، أنا جثت نور العالم لکی ینجو کل من یؤمن بی [ من الظلام، و من يسمع كلامي و لا يؤمن بي ٢ ] أنا لا أدينه ، لأني^ لم آت لادين العالم، بل لاحيي العالم، من جحدني و لم يقبل كلامي فــان ١٠ له من يدينه ١، الكلمة التي نطقت بها هي الدينه في اليوم الآخر، لأني ٩ لم أتكلم من نفسي، لأن الرب الذي أرسلني هو أعطاني الوصية ، ثم قال: الحق الحق أقول لـكم 1 من يؤمن بي يعمل الاعمال التي أعملها، و أفضل منها يصنع، إن كنتم تحوى فاحفظوا وصاياى، و أنا أطلب من الأب يعطيكم فارقليط ١٠ آخر ليثبت ١٣ معكم إلى الأبد - روح الحق الذي لم يطق ١٥ السالم أن يقبلوه ، لأنهم لم يروه و لم يعرفوه ، و أنتم تعرفونه ، لأنه مقيم عندكم و هو فيكم ، لست أدعكم يتامى الآنى سوف الجيئكم عن قليل ، من يحبّني يحفظ كلمتي، و من لا يحبّي ليس يحفظ كلامي، الكلمة التي تسمعونها (١) في ظ: البدة (٧) من ظ ومد ، وفي الأصل: لم سبب (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) في ظ: يريحي (٥) في ظ: بهذا (٦) في ظ: تلاميذه (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) في ظ : اني (٩) في ظ : بان (١٠) في ظ : يزينه (١٦) في ظ : من (١٢) وقع في ظ : فاد غليظ \_ خطأ (١٣) من ظ و مد ، و في الأصل: يثبت (١٤) في ظ: مالي \_ كذا (١٥) في ظ: يعوق . لىست (17.)

٤٨٠

ليست لى ، بل الرب الذي أرسلي ، / كلتكم بهذا الأني عندكم مقيم، والفارقليط 0201 روح القدس الذي يرسله ربي باسمي هو يعلمكم كل شيء، و هو يذكركم كل ما قلت لكم ، السلام استودعتكم ، سلامي خاصة ا أعطيكم ، لا تقلق قلوبكم و لا تجزع ، قد سمعتم أنى قلت لكم: إنى منطلق و عائد إليكم ، لوكنتم تحبوني لكنتم تفرحون بمضيّى إلى الرب، لأن الرب أعظم مي، ه و ها قد قلت لكم قبل أن يكون " حتى إذا كان " تؤمنون ، ولست أكلمكم كثيرًا لأن أركون العالم يأتى و ليس له في شيء ، و لكن ليعلم العالم أبي أحب الرب، وكما أوصاني الرب كذلك أفعل؛ أنا هو الكرمة " الحقيقية و ربي الغارس، كل غصن لا يأتي بثمار ينزعه، و الذي يأتي بُمَارِ يَنْقَيهُ لِمَاتِي بُمَارِ كَثْيَرَةً ، أُنتُم لَتَيَامَنَ هَذَا الكلامِ الذِّي كُلْمَتُكُم به اثبتُوا في وأنا فيكم ، كما أن الغصن لا يطبق أن يأتي بالمار من عنده إن لم يثبت في الكرمة أ ، كذلك أنتم 'إن لم تثبتوا' في ، أنا هو الكرمة و أنتم الاغصان، من ثبت في و أنا فيه يأتي بنمار كثيرة، و بغيري لستم ال تقدرون تعملون شيئاً ، فإن لم يثبت أحد في طرح خارجاً مثل الغصن الذي يجني فيأخذونه و يطرحونه في النار فيحترق ، و إن " أنتم ثبتم في ١٥ و ثبت كلامى" فيكم كان ليكم كل ما تريدونه، و بهذا يمجد ربى بأن تأتوا (١) في ظ: خاصته (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : سمعت (٧) من ظ و مد ، وفي الأصل: تكون (٤) من ظ ومد، وفي الأصل: خان (٥) في ظ: الكرامة ٠ (r) في الأصولي: الحقيقة (w) فيظ: سعيه -كذا (م) من ظ ومد ، وفي الأصل: الكرامة ( ٩ - ٩) في ظ: تنبتوا - كذا (١٠) في ظ: لم (١٠) سقط من ظ.

(١٢) في ظ: كلاهم \_ كذا .

بثمار كثيرة، و أنتم أحبابي إن عملتم كل ما وصيتكم به، إنما وصيتكم بهذا لكي يحب بعضكم بعضا، فإن كان العالم يبغضكم فأعلموا أنه قد أبغضي قبلكم، لو كنتم من العالم كان العالم يحب من هو منه ، لكنكم لسم من العالم ، بل اخترتكم من العالم، من أجل هذا يبغضكم العالم، لو لم آت و أكلمهم ه لم يكن لهم خطيئة ، و الآن ليس لهم حجة في خطيئتهم، لو لم أعمل أعمالا لم يعملها أحد ملم يكن لهم خطيئة ، لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضونى باطلا، إذا جاء الفارقليط الذي أرسله إلبكم ـ روح الحق الذي من الرب بسق م يهد و أنتم تشهدون، لأنكم معى صفوة ، كلمتكم بهذا لكيلا تشكوا، فانهم سوف يخرجونكم \* من مجامعهم، ولم أخبركم ١٠ بهذا من قبل لأبي [كنت \_ ' ] معكم، و الآن فاني منطلق إلى من أرسلي، أقول لكم الحق! إنه خير لكم أن أنطلق، لأنى [ إن - " ] لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط، فاذا انطلقت أرسلته إليكم، فاذا جاء ذاك فهو موبخ العالم على الخطيئة ، و إن لي كلاما كثيرا أربد أن أقوله لكم، و"ا لكنكم لستم تطيقون حمله الآن، و إذا جاء روح الحق ذاك فهو يرشدكم إلى جميع الحق، ١٥ لانه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، و يخبركم بما يأتى، و هو

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) فى ظ: بغضى (7) من نص الإنجيل، وفى الأصول: اكلمكم (ع) من مد، و فى الأصل: احطيته، وفى ظ: خطبه – كذا (٥) من نص الإنجيل، وفى الأصل: ولو، وفى ظ و مد: لو – كذا (٦) من ظ و مد، وفى الأصل: جاءهم (٧) زيد فى ظ: القدس (٨) فى ظ: سى – كذا (٩) فى ظ: مخرجنكم (١٠) زيد من نص الإنجيل (١١) زيد من ظ و مد (١٠) سقطت الواومن ظ.

مجدنی لانه یأخذ بما هو لی و یخبرگم، قلیلا ولا ترونی، و قلیلا و ترونی ، قالوا : ما هذا القليل الذي يقول؟ فقال لهم: أ في هذا يراطن " بعضكم بعضا ، الحق أقول لكم! إنكم تكون و تنوحون و العالم يفرح، و أتم تحزنون لكن حزنكم يؤل إلى فرح ، كالمرأة إذا حضر ولادها تحزن لأن قد جاءت ساعتها ، فاذا ولدت ابنا لم تذكر الشدة من أجل الفرح ، لانها ولدت ه إنسانًا في العالم؛ تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه إلى السياء و قال: يا رب! قد حضرت الساعة فجد عدك ليمجدك عبدك ، كما أعطيته السلطان على كل ذي جسد، ليعطى كل من أعطيتَه حياة الابد، و هذه هي حياة الابد أن يعرفوك أنك [ أنت - <sup>٧</sup> ] إله الحق وحدك<sup>٨</sup>، و الذي أرسلته يسوع المسيح، أنا قد بجدتك على الأرض، ذلك العمل الذي أعطيتي لأصنعه ١٠ قد أكملت، و الآن مجدني أنت يا رباه بالمجد الذي عندك، قد أظهرت اسمك للناس، الآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، و علموا حقا أبي؟ من عندك أنيت، و آمنوا أنك أرسلتني، و أنا أجي. إليك أيها الرب القدوس! احفظهم باسمك الذي أعطيتني كي يكونوا واحدا كما نحن، إذ كنت معهم في العالم أنا كنت أحفظهم باسمك، ليس أسئل أن تنزعهم من العالم، ١٥ بل أن تحفظهم من الشرير ، لأنهم ليسوا من العالم، كما أني لست من العالم ، قدسهم بحقك فان ' كلمتك خاصة هي الحق، كما أرسلتي إلى العالم

<sup>(</sup>١) منظ ومد، وفي الأصل: لا تروني (٧) في ظ: القيل (٣) أي يكام بالأعجمية ، وفي ظ: يعرفونك. وفي ظ: يعرفونك. (٧) زيد من ظ ومد (٨) في ظ: وحده (٩) في ظ: انني (١٠) من ظ ومد ، ووقع في الأصل: في ظ: من .

إن

(171)

أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم، و لست أسئل في هؤلاء فقط، بل و في الذين يؤمنون ' بي بقولهم ، ليكونوا بأجمعهم واحدا، كما أنك يا رباه فيُّ و أنا فيك ليكونوا أيضا فينا واحدا، ليؤمن العالم أنك أرسلتي؛ قال يسوع هذا و خرج مع تلاميذه إلى عين عمرة ' وادى الارز ، وكان ه مناك بستان ، دخله هو و تلاميذه ، وكان جودا " الذي أسلمه " يعرف ذلك المكان، لأن يسوع كان مجتمع هناك مسع تلاميذه كثيرا ، و قبل عيد الفسح كان يسوع يعلم أن قد حضرت الساعة التي " ينتقل فيها من هذا العالم . فلما حضر العشاء خام الشيطانُ قلبَ يهودا شمعونُ \* الإسخريطي لكي يسلمه ، فقام يسوع عن العشاء و ترك ثيابه [و ائتزر- ١] ١٠ وسطه بمنديل، وبدأ يغسل أقدام التلامذة و ينشفها بمنديل كان مؤتزرًا به ، فلما انتهى إلى شمعون الصفا قال له : أنت يا سيدى تغسل لى قدمى؟ فقال يسوع: [ إن الذي أصنعه لست تعرفه الآن ، و لكنك ستعرفه فيما بعده، قال له شمعون الصفا: إنك لست ' غاسلا لى قدى الآن، قال له يسوع \_'`]: إن أنا لم أغسلهما فليس لك معى نصيب، قال شمعون: ١٥ يا سيدي! ليس تغسل لي قدمي فقط، بل و يمدي و رأسي ، قال له يسوع: (١) من ظ و مد ، و في الأصل : لا يو منون (١) في ظ : عمر م (١) من ظ ومد ، و في الأصل : يهود (ع) من مد ، و في الأصل و ظ : ارسله (ه) من ظ و مد ، وق الأصل: كما (٦) من ظ، وفي الأصل ومد: كثير (٧) في ظ: الذي . (A) في النسخ: سممان، و التصحيح من الإنجيل (٩) زيد من نص الإنجيل . (١٠٠) من مد ۽ وليس في ظ (١٦) زيد مائين الحاجزين من ظ و مد م

إن الذي يطهر لا' يحتاج إلا إلى غسل قدميه ؛ فلما غسل أرجلهم تناول ثیابه و اتکأ و قال لهم: تعلمون ما صنعت بکم؟ أنتم تدعونی معلما و ربا، و ما أحسن ما تقولون؟! فإذا كنت أنا معلمكم و ربكم قــد غسلت أقدامكم فأنتم الحرى أن يغسل بعضكم أرجل بعض، و الحق أقول لكم! ليس عبد أعظم 'من سيده، و لا رسول أعظم ' ممن أرسله، ه و قال : الحق الحق أقول لـكم ! إن واحدا مـنكم يسلمني ؛ وقال متى : و لما كان يسوع في بيت عنيا " في بيت شمعون " الأبرص جاءت امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن ، فأفاضته على رأسه و هو متكى ، حينتذ مضى أحد الاثنى عشر - أي الحواريين الذين سيذكرون في المائدة و الانعام بأسمائهم ـ و هو الذي يقال له يهودا [ '-الإسخريطي إلى رؤساء الكهنة ١٠ و قال لهم: ما ذا تعطونى حتى أسلمه إليكم؟ فأقاموا له ثلاثين من الفضة ، و من ذلك الوقت جعل يطلب فرصة ليسلمه، و فى أول يوم الفطير ـ قال مرقس: لما ذبحوا الفسح ـ قال له تلاميذه: أن تريد حتى نستعد لتأكل الفسح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان و قولوا له: المعلم يقول: زمانى قد اقترب، و عندك أصنع الفسح مع تلاميذي، ففعل التلاميذ كما أمرهم ١٥ يسوع و أعدوا الفسح، و قال لوقا: و كان فى النهار يعلم فى الهيكل، و يخرج في الليل ليستريح في الجبل الذي يدعى جبل الزبتون، وكان جميع الشعب يدلجون إليه ليسمعوا منه، وكان لما قرب عيد الفطير المسمى بالفسح

<sup>(</sup>١) فى ظ: ليس (٦) فى ظ: يقولون (٣) فى ظ: فكنتم انتم (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) فى ظ: عبدها (٦) من الإنجيل، وفى النسخ: شمعان. (٧) زيد مابين الحاجزين من ظ و مد.

تطلّب الكهنة كيف يهلكونه، وكانوا يخافون من الشعب، فدخل الشيطان في يهودا ] الذي يبدعي الإسخريطي الذي كان من الاثني عشر، فمضى وكلم رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ففرحوا وعدوه، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم مفردا عن الجمع ، فجاء يوم الفطير الذي يذبح فيه الفسح ، فأرسل ه بطرس و يوحنا و قال: امضيا و أعدا لنا الفسح، [ ثم قال: فانطلقا و أعدا الفسح - ' ] ، و لما كان المساء اتكأ مع الاثنى عشر تلبيذا ، قال: فقال لهم : شهوة اشتهيت أن آكل معكم الفسح، 'فإنى أقول لـكم: إنى أيضا لا آكل منه حتى يتم في ملكوت الله؛ و قال متى : و فيها هم يأكلون قال: الحق أَقُولَ لَكُمْ! إِنْ وَاحْدًا مِنْكُمْ يُسْلِّنِي ، فَحْزَنُوا جَدًا ، و شرع كُلُّ وَاحْدُ مِنْهُمْ ١٠ يقول: لعلى أنا هو؛ و قال يوحنا: "و قال": الحق الحق أقول لـكم! إن واحدا منكم يسلني، فنظر التلاميذ بعضهم [ إلى بعض - ']، وكان واحد، من تلاميذه متكثا في حضن يسوع، وهو الذي كان يسوع يحبه، فأومأ شمعون الصفا إليه أن يعلمه مَن الذي قال لاجله ب فوقع ذلك التلميذ على صدر يسوع و قال له: يا سيدي! من هذا؟ فقال يسوع: هو الذي أبلُّ خبزا 10 و أناوله ، فبلّ خيزا و دفعه إلى شمعون الإسخريوطي ؛ و قال متى: فقــال : الذي يجعل يده معي في الصحفة هو يسلمي، و ابن الإنسان ماض كما كتب (١) زيدما بين الحاجزين من ظ و مد (٧- ٢) تكررمايين الرقمين في الأصل قبل و و لما كان المساء اتكأ » (م-م) سقط ما بين الرقمين من ظ (٤) من ظ ومد، و في الأصل: واجدا (م) من ظ ومدٍ، و في الأصل: سمعون.

من أجله ، الويل لذلك الإنسان الذي يسلم ابن الإنسان ، حبذا ً له لو لم يولد، أجابه يهودا مسلمه وقال: لعلى أنا هو يا معلم! قال: أنت، قال: فسيحوا و خرجوا الله جبل الزيتون ؛ و قال لوقا : فقال لهم : إن ملوك الامم هم ا ساداتهم، و المسلطون عليهم يدعون المحسنين إليهم، فأما أنتم فليس كذلك، لكن الكبير منكم يكون كالصغير والمقدم كالخادم، من أكبر؟ المتكئي/أم الذي ٥ 084/ يخدم؟ أليس المتكئ فأما أنا في وسطكم فمثل الحادم، و أنتم الذي صبرتم معي في تجاربي ، و أنا العد لكم كما وعدني ربي الملكوت ، لتأكلوا و تشربوا على مائدتی فی ملکوتی، و تجلسوا ^ علی کرستی، و تدینوا اثنی عشر سبط إسرائيل \_ إلى أن قال: ثم خرج كالعادة و مضى إلى جبل الزيتون، و معه أيضا تلاميذه، فلما انتهى إلى المكان قال لهم: صلوا لئلا تدخلوا التجربة، و انفرد ١٠ عنهم كرمية ' حجر و خراا على ركبتيه فصلى ؛ و قال متى: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه [الليلة \_"]، لأنه مكتوب: أضرب الراعي، تفرق خرافً الرعية، فأجاب بطرس و قال له: لو شك جميعهم لم أشك أنا، قالُ اله يسوع: الحق ' أقول لك ! في هذه اللبلة قبل أن يصيح الديك [ تنكرني ثلاث مرات؛ و قال يوحناً : الحق الحق أقول لكم ا لا يصيح ١٥ الديك حتى ـ ' ' ] تنكرني الاثا، لا تضطرب العلوبكم، آمنوا بالله و آمنوا بي؛

<sup>(</sup>١) فى ظ كذلك (٢) فى النسخ: يسلمه (٣) فى ظ: جيد (٤) فى ظ: خرج.
(٥) فى ظ: هو (٦) فى ظ: تجارتى (٧ - ٧) فى ظ: اعد كم (٨) من ظ ومد،
وفى الأصل: يجلسوا (٩) فى ظ: ترينوا (١٠) فى ظ: كرمة (١١) فى ظ: جى .
(١٢) زيد من ظ (١٣) فى ظ: حرف (١٤) فى ظ: قاله (١٥) سقط من ظ
(١٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (١٧) من ظ و مد ، و فى الأصل:
ينكرنى (١٨) فى ظ: لا يضرب \_ كذا .

و قال متى: قال له بطرس: لو ألجئت إلى أن أموت معك ما أنكرت ؟ و قال مرقس: فتمادى بطرس و قال: يا أبت! و إن اضطررت إلى أن أموت معك ليس أنكرك، و هكذا قال جميع التلاميذ، حيثذ جاء معهم إلى قرية تدعى جسانية ، فقال للتلاميذ : اجلسوا ههنا لأمضى أصلى ه هناك ، امكثوا و اسهروا معي ، و بعد ذلك خر على وجهه يصلي ، و جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، قال مرقس: فقال البطرس: يا شمعون ا أنت نائم؟ ما قدرت تسهر معي ساعة واحدة؟ اسهروا و صلوا لئلا تدخلوا ٢ التجارب، أما الروح فستبشرة، و قال مرقس: فستعدة "، و أما الجسد نضعیف، و مضى أیضاً و صلى، و جاء أیضاً فوجدهم نیاما، لان عیونهم ١٠ كانت ثقيلة ، فتركهم ، أو مضى أيضا يصلى ؛ قال لوقا : وظهر \* له ملاك من السماء ليقويه ، وكان يصلي تواترا ، وكان عرقه كـعبيط الدم نازلا على الأرض! وقال متى: حينئذ جا. إلى التلاميذ وقال لهم: ناموا الآن و أستريجوا ! قد اقتربت الساعة ، و فيما هو بتكلم إذ جاء بهودا الإسخريوطي أحد الاثني عشر ، معه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساه ١٥ الكهنة و مشايخ الشعب، و الذي أسلمه \* أعطاهم علامة و قال: الذي أقبُّله هو هو' فأمسكوه، `` و جاء ' إلى يسوع و قال له: السلام يا معلم ! (١) في النسخ : سمعان (٧) من مد ، وفي الأصل وظ : لئلا تدخل (٣) في ظ

<sup>(</sup>١) في النسخ : سمعان (٢) من مد ، وفي الاصل وظ : لئلا تدخل (٣) في ظ فسبقوه \_ كنذا (٤) في ظ : فنظر (٦) من ظ و مد ، وفي الأصل : كنظ \_ كذا \_ وفي الأصل : كعيظ \_ كذا \_ (٨) في ظ : استلمه (٩) سقط من ظ (١٠ \_ ١٠) من ظ و مد ، وفي الأصل : رجال \_ كذا .

و قبَّله ، فقال له يسوع: يا هذا! ألهذا جنت؟ حيثنذ جاؤا أ فوضعوا أيديهم على يسوع و قبضوا عليه، ثم قال: في تلك الساعة قال يسوع للجموع : كأنكم قد حرجتم إلى اص بالسيوف و العصى لتأخذوني ، فى كل يوم كنت أجلس عندكم أعلِّم فى الهبكل فما قبضتم على"، و هذا كله كان لتكميل كتب الانبياء عليهم الصلاة و السلام؛ وقال يوحنا: ه إن يهودا أخذ جندا من [عند - ٢] عظاء الكهنة و الفريسيين و شرطاً ، و جاء إلى هناك بسرج و مصابيح و سلاح، و يسوع كان عارفا بكل شيء يأتي عليه ، فخرج و قال لهم: من تطلبون ؟ قالوا ٦: يسوع الناصري ، قال: أنا<sup>٧</sup> هو ، و كان يهودا واقفاً معهم ، فلما قال: أنا هو ، رجعواً ^ إلى ورائهم و سقطوا على الأرض ، فقال يسوع: ` إن كنتم' تطلبوني ١٠ فدعوا هؤلاء يذهبوا، لتتم الكلمة التي قالها ١٠: إن الذي أعطيتي أن يهلك منهم أحد؛ وقال متى: حينئذ تركه تلاميـذه كلهم و هربوا، و الذين أخذوا بسوع اقتادوه إلى دار قيافا رئيس الكهنة، و أما بطرس فأتبعه على بُعُد منه إلى دار ''رئيس الكهنة، و دخل إلى'' داخلهـا و جلس مع الحدام لينظر المام ؛ و قال مرقس : و جلس مع الحدام عند النار ١٥ (١) في ظ : كَانُوا (٢) في ظ : تصربوني \_ كذا (٣) في ظ : تسهيل (٤) زيد

<sup>(</sup>۱) في ظ: كانوا (۲) في ظ: تصربوني - كذا (۲) في ظ: تسهيل (٤) زيد من ظ ومد (۵) في ظ: يطلبون (٦) في ظ: قال (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: أنما (٨) من ظ ومد، وفي الأصل: راجعوا ( ٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (١٠) من ظ، وفي الأصل ومد: قال (١١-١١) تكور ما بين الرقين في ظ.

٥٤٨ يصطلي؛ وقال / يوحنا: و إن شمعون الصفا و التلميذ الآخر - يعني الذي تقدم أن عيسى كان يحبه - تبعـا يسوع، وكان عظيم الكـهنة يعرف ذلك التلميذ، فدخل يسوع إلى دار عظيم الكهنة، فأما شمعون ' فكان واقفا خارج الباب، فحرج التلميـذ الآخر الذي كان معارف رئيس ه الكهنة، فقال للبوابـة و أدخل شمعون بطرس، فقالت الجاريـة البوابة لشمعون ": أما أنت من تلاميذ هذا الرجل؟ فقـال لها: لا ! و كان العبيد و الشرط قياما يوقدون نارا ليصطلوا ، لأنها كانت ليلة باردة ، و قام شمعون معهم أيضا يصطلي ؛ قال متى : فقال رئيس [ الكهنة - ٢ ] : أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا إن كنت أنت مو المسيح! قال له يسوع: ١٠ أنت قلت؛ ثم ذكر أنهم أفتوا بقتله وقال: عند ذلك بصقوا في وجهه و ستروًّا وجهه بثوب و لطموا وجهه فوقه قائلين: أيها المسيح! بين لنا مَنُ هو الذي ضربك؟ قال مرقس: وبينها بطرس في أسفل الدار جاءت فتاة من جوارى رئيس الكهنة فقالت له: وأنت أيضا قد كنت مع يسوع النــاصرى؛ و قال متى: مع يسوع الجليلى ؛ و قال لوقا: فلما رأته ١٥ جارية جالسا عند الضوء ميزته \* فقالت \*: هذا [ أيضا - ١٠] كان معه، فأنكر وقال: ما أعرفه ؛ وقال متى: فجحد بين أيديهم أجمعين ، وعند خروجه إلى الباب أبصرته جارية أخرى فقالت: وهذا أيضا كان مع

<sup>(</sup>١) من الإنجيل ، و في النسخ : سمعان (٧) في النسخ : لسمعان (٣) في ظ : يصلى . (٤) زيد من ظ و مد (٥) سقط من ظ (٦) في ظ : الدر ـ كذا (٧) في ظ : الحليلي (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : مزية (٩) ژيدت الواو بعده في ظ . (١٠) زيد من ظ ٠

يسوع الناصرى، فجحد أيضا بيمين ! إنى لست أعرف الرجل، و بعد قليل تقدم الوقوف فقالوا لبطرس: بالحقيقة إنك منهم أنت! لأن كلامك يدل عليك ؟ و قال مرقس: و أنت جليلي و كلامك يشبه كلامهم، و قال: حينتذ أقبل بطرس يلعن و يحلف: إنى لست أعرف الإنسان، و فى الحال صاح الديك، فذكر بطرس كلمة يسوع: قبل أن يصبح الديك تجحدنى ه ثلاثا، فخرج إلى خارج و بكى بكاء فمراً.

و لما كان الصبح عملوا كلهم مؤامرة على يسوع حتى يميتوه الربطوه و ساقوه إلى يبلاطيس النبطئ ، و لما أبصر يودس يعنى يهودا الإسخريوطي - أنه قد حكم عليه تندم ورد الثلاثين الفضة على رؤساء الكهنة [قائلا: قد أخطأت إذ أسلمت دما زكيا ، فقالوا : ما علينا ! • • فطرح الفضة في الهيكل و مضى فخنق نفسه ، فأخذ رؤساء الكهنة - "] الفضة و قالوا : لن يجوز لنا [أن - "] نلقيها في داخل الزكاة ، لانها ثمن دم ، فتشاوروا و ابتاعوا حقل الفاخورى " لدفن الغرباء ، لذلك دعى ذلك الحقل حقل الدم إلى اليوم ، حينئذ [تم - "] قول إرميا النبي القائل : و أخذوا الثلاثين من الفضة ثمن الدم" الذي ثمنه بنو إسرائيل ، و جعلوها ١٥ في حقل الفاخوري على ما رسم لى ؛ و أما يسوع فوقف أمام الوالى ،

<sup>(</sup>۱) في ظ: يمين (۲) من ظ ومد، وفي الأصل: ولعن (٧) في ظ: يمسوه – كذا. (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: يندم (١) من ظ و مد، و في الأصل: اثنتين – كذا (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) زيد ولا بد منه (١) من ظ و مد، و في الأصل و ظ: الفاخورية. ظ و مد، و في الأصل و ظ: الفاخورية. (١:) زيد من نص الإنجيل (١٠) في النسخ: الكرم – كذا.

ثم ذكر أن الوالى كان كارها القتله، و أن امرأته أرسلت إليه تقول: إياك و دم ذاك الصديق، فإنى توجعت في هـــذا اليوم كثيرا من أجله فى الحلم، و أنه اجتهد بهم ليطلقوه فأبوا إلا صلبه، و صاحوا عليه، و أنه قال لهم: أي شر عمل؟ فازدادوا صياحا و قالوا: يصلب؟ ه فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا أخذ ماء و غسل يديه قدام الجمع و قال: إنني بريء من [دم - ٣] هذا الصديق ، فقالوا: دمه علينا و على أولادنا ؛ و قال لوقا: و إن بيلاطس قال لرؤساء الكهنة: أنا لم [ أجد \_ ] على هذا الإنسان علة - حتى قال: فلما علم أنه من سلطان هيرودس \_ يعنى من الجليل \* ــ أرسله إلى هيرودس ، لأنه كان فى تلك الآيام بيروشليم ، ١٠ وَ أَنْ هَيْرُودس لِمَا رَأَى يَسُوعُ فَرَحَ جَدًا ، لأَنَّهُ كَانَ يَشْتَهَى أَنْ يُرَاهُ مِنْ زمان طويل لما كان يسمع [عنه - "] من الأمور الكثيرة ، وكان يرجو أن يعان آية يعملها، و سأله عن كلام كشير ذكره، و ذكر أنه لم يجه ، فاحتقره هيرودس و جنده و استهزؤا به و٦ ألبسه ثيـابا حراه، وأرسله إلى / بيلاطس [ و صار يلاطس و هيرودس صديقين في ١٥ ذلك اليوم، لأنه كان بينهما عداوة، ثم ذكر أن يبلاطس - "] قال لهم: لم أجد عليه علة آخذه بها، و لا هيرودس أيضا، و أنهم لم يقبلوا منه ذلك و صاروا يصيحون: اصلبه اصلبه؛ وقال يوحنا: ثم جلس (1) من مد، وفي الأصل وظ: سكارها \_ كذا (٧) من ظ، وفي الأصل ومد: سر (م) زيد من ظ ومد (٤) زيد من نص الإنجيل (٠) في ظ: الحليل. (٦) في النسخ: او .

1089

ـ يمني يبلاطس - على كرسي في موضع يعرف برصيف الحجارة، و بالعبرانية يسمى جاحلة ؟ ثم ذكر جميع نقلة أناجيلهم أنهم صلبوه بين لِصّين ٢، و أنهم كانوا يستهزؤن به حتى اللصان المصلوبان ؛ قال مرقس: فلسأ كانت الساعة السادسة تفشَّت الأرضَ كلها ظلمة إلى الساعة التاسعة ، و أنه صاح بصوت عظيم [منه ـ أ ] : إلهي ا إلهي ا لِمَ تركتني ا فانشق ه ستر حجاب الهيكل باثنين من فوق إلى أسفل، و الارض تزلزلت، و تشققت الصخور، و تفتحت القبور ، و كثير من أجساد القدسيين النيام قاموا من قبورهم، و دخلوا المدينة فظهروا لكثير ، وكان هناك نسوة كثير ينظرن<sup>٧</sup> من بعيد، و من اللاتي تبعن عيسي من الجليل منهن مريم المجدلانية ، و مرجم أم يعقوب الصغير ، و أم يوسا ، و أم ابن يزبدى ؟ ١٠ و قال يوحنا: [وكان \_ ] واقفا عند صلبه أمَّه و أخت أمه مرحم ابنة إكلاوبا \* و مريم المجدلة، ثم ذكروا أنه دفن ؛ و ذكر مرقس أنه كان يوم جمعة ؛ و قال وحنا : و أما اليهود - فلا نه يوم الجمعة `` - قالوا : هذه الاجساد لا تثبت" على صلبها ، لأن السبت" كان عظما ، ثم ذكر أنهم أنزلوهم، وأن عيسي دفن ؛ و قـال متى : إن الملك جاء ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ و مد، و في الأصل: برصف (٧) في ظ: خاصله (٧) من ظ و مد، و في الأصل: برصف (٧) في ظ: خاصله (٩) من ظ و مد و في الأصل: لصتين (٤) زيد من ظ و مد (٥) في ظ: العيون ، و في ظ: مد، و في الأصل و مد: ينظرون ، و في ظ: ينظرون – كذا (٨) في ظ: العلاوبا (٩) من ظ و مد، و في الأصل: كان . (١٠) في ظ: جمعة (١١) من مد، و في الأصل: لا يست ، و في ظ: لا يثبت . (٧) في ظ: البيت .

بعد ثلاث و أقامه، و قال للنسوة: إنه قد قام فأسرعن فقلن لتلاميذه: هو ذا سبقـكم ' إلى الجليل، وإن رؤساء اليهود 'رشوا الجند' الذن كانوا يحرسون قبره ليقولوا: إن تلاميذه سرقوه من القبر، فقالوا و شاع ذلك عند اليهود إلى اليوم، فأما الاحدا عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل الذي ه أمروا و به، فلما رأوه سجدوا له، و بعضهم شك؛ و قال لوقا: و فيما هم يتكلمون وقف عيسى إلى وسطهم، وقال لهم: السلام عليكم يا هؤلاءًا لا تخافواً ! فاضطربوا و خافوا و ظنوا أنهم ينظرون روحاً ، فقال لهم : ما بالكم تضطربون ٢٠ وَ لِـمَ يأتي ۗ الإنكار في قلوبكم؟ انظروا يدى و رجلي فانى أنا هو ، جَسُونى و انظروا إلى ا الروح ليس له لحم و لا عظم ، ١٠ كما ترون أنه لي ، و لما قال هذا أراهم يديه و رجليه ، و إذا هم غير مصدقين من الفرح و التعجب، و قال لهم: أعندكم ههنا ما يؤكل؟ فأعطوه جزءا من حوت ' مشوى و من شهد عسل ، فأخذا قدامهم و أكل ، [و-[ا] أخذ الباقى و أعطاهم ؛ ثم قال : ثم أخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا فرفع يديه و باركهم، وكان فيما هو يباركهم انفرد عنهم، و صعد إلى السهاء؛ ١٥ [ و ـ ١٣ ] قال يوحنـا: إنه قال لمرم: امضى إلى إخوتي وقولي لهم: إلى صاعد إلى أبي و أبيكم و إلهي و إلهكم ؛ [ و - ١٣ ] قال متى : فجاء (١) في ظ : سعيكم (٧-٧) في ظ : رسوا الجهد (١) في ظ : الاحدى (ع) في ظ : الجبل (ه) من مد، وفي الأصل: آمنوا، وفي ظ: ارموا - كذا (٦) في ظ:

الجبل (ه) من مد ، و في الأصل : آمنوا ، و في ظ : ارموا – كذا (م) في ظ: رجا (v) في ظ: رجا (v) في ظ : تطربون (v) في النسخ : تاتي (v) سقط من ظ (v) في ظ : خروف (v) في ظ : فاخدوا (v) زيدت الواو من مد (v) زيدت الواو من ط و مد .

يسوع فكلمهم فقال: أعطيت كل سلطان فى الساء و على الأرض فاذهبوا الآن و تلذوا كل الامم .

انتهى ما أردته هنا من الأناجيل من هذه القصة، فقد بان لك أن أناجيلهم كلها اتفقت على أن علمهم في أمره انتهمي إلى واحد، و هو الإسخريوطي، وأما غيره من الأعداء فلم يكن يعرفه، [وانه-]] ٥ إنما وضع يده عليه؛ ولم يقل بلسانه: إنه هو، و أن الوقت كان ليلا؛ و أن عيسى نفسه قال لأصحابه: كلكم تشكون في هذه الليلة ، و أن تلاميذه كلهم هربوا ؛ فلم يكن لهم عبلم بعد ذلك بما اتفق [ في - ٢] أمره ، و أن بطرس [إنما - ٢] تبعه من بعيد ، و أن الذي دل عليه خنق نفسه ، و أن الناقل لأن الملك قال: إنه قام من الأموات؛ إنما هو نسوة كن ١٠ عنـد القبر في مدى بعيدًا، و ما يدرى النسوة الملك من غيرهـ و نحو ذلك من الأمور التي لاتفيد غير الظن بالجهد، و أما الآيات التي وقعت فعلى تقدير تسليمها / لا يضرنا التصديق بها ، و تكون علجرأتهم على 00.1 اجتماعهم به معد رفعه: أعطيت كل سلطان، فأثبت أن المعطى غيره، ١٥ و هذا كلُّه يصادق القرآن في أنهم في شك منه ، و يدل [على \_ ] أن المصلوب \_ إن صع أنهم صلبوا من ظنوه إياه^ - هو الذي دل عليه ، كما (١) في ظ: تسلموا (٢) زيد من ظ ومد (٣) من ظ ومد، وفي الأصل:

 <sup>(</sup>١) فى ظ: تسلموا (٢) زيد من ظ ومد (٣) من ظ ومد ، و فى الأصل : بعينه – كذا (٤) فى ظ: تصادق (٧) من ظ ومد ، و فى الأصل « و » (٨) من ظ ومد ، و فى الأصل : اياهم .

قال بعض العلماء: إنه ألتي شبهمه 'عليه، و يؤيدا ذلك قولهم: إنه خنق نفسه، فالظاهر أنهم لما لم يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه، فجزموا به – و الله أعلم، و قوله: إنك يا رباه في و أنا فيك، ليكونوا – أى التلاميذ \_ فينا، و نحوه بما يوهم حلولا المراد به الاتحاد في المراد بحيث و أن واحدا منهم لا يريد إلا ما يريده الآخر، و لا يرضي إلا ما يرضاه، فهو من وادى ما في الحديث القدسي و كنت سمعه الذي يسمع به، – إلى آخره، و كذا إطلاق الابن و الآب معناه أنه يعاملهم في لطفه معاملة الآب ابنه، فالمراد الغاية، كما يؤل ذلك في إطلاق الغضب و الحبة و نحو ذلك في حق الله تعالى في شرعنا، و قد مضى كثير من رد المتشابه و غيره أن كل ما أوهم نقصا لا يجوز في شرعنا إطلاقه على الله تعالى – و الله الموفق .

و لما أنجز المكلام إلى أمر عيسى عليه الصلاة و السلام على هذا
المنهاج البديع بما ذكر فى نصامح اليهود و قبامح أفعالهم، و أنهم قصدوا النهاج البديع بما ذكر فى نصامح اليهود و قبامح أفعالهم، و أصلد زندُم ، ما [ قتله - ^ ] عليه الصلاة و السلام ، فحاب قصدهم، و اصلد زندُم ، ما

<sup>(1-1)</sup> في ظ: عليهم و يويده (7) سقط من ظ (3) من ظ و مد ، و في الأصل: يحسب (7) من ظ و مد ، و في الأصل: القدس (8) من ظ و مد ، و في الأصل: ان (7) في ظ: اول (8) من ظ و مد ، و في الأصل: تتلوا (8) زيد من ظ و مد (9-9) من مد ، أي صوت و لم يور ، و في الأصل: اصله مزيدهم ، و في ظ: اصله زيدهم — كذا .

و قال رأيهم'، و رد عليهم بغيهم، و حصل له بذلك أعلى المناصب و أولى المراتب؛ قال محققًا لما أثبته في الآية قبلها من القطع بكذبهم ، مثبتًا أنهم في مبالغتهم في عداوته سبكونون من أتباعه المصدقين بجميع أمرة الذي منه التصديق بمحمد صلى الله عليه و سلم ، مؤكدا له أشد تأكيد لما عندهم من الإنكار [له \_]: ﴿وَانَ ﴾ أي وَ الحال أنه ما ﴿من اهل الكتب ﴾ ه أى أحد يدرك نزوله في آخر الزمان ﴿ اللَّا ﴾ و عزتي ﴿ ليؤمن به ﴾ أي بعيسى عليه الصلاة و السلام ﴿ قبل موته ٤ ﴾ أي موت عيسي عليه الصلاة و السلام، أي إنه لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان، يؤيد الله به دين الإسلام، حتى يدخل فيه جميع أهل الملل، إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة و السلام إن كان قد أيده الله تعالى بأنبياء كانوا يجددون 1. دینه زمانا طویلا ، فالنبی الذی نسخ شریعه موسی ـ و هو عیسی علیهما الصلاة و السلام - هو الذي يؤيد الله به هذا [ النبي - " ] العربي في تجديد شريعته وتمهيد أمره والذب عن دينه، ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستفلة وأتباع مستكثرة، أمر قضاه الله في الإزل فأمضاه، فأطيلوا أيها اليهود أو٬ أقصرو ا فعنى الآية إذنَّ و الله أعلم- ١٥ أنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسي عليه الصلاة و السلام على شك إلا و هو يوقن بعيسي عليه الصلاة و السلام قبل موته بعد زوله (١) قال الرأى: أخطأ و ضعف (٢) زيدت الواو بعد. في الأصل ، ولم تكن في ظ و مد غذفناها (م) زيد من ظ و مد (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: يجدون (٥) في ظ: شريعته (٦) في ظ: الدر ٥ (٧) من مد، وفي الأصل وظ «و».

نظم الدرر

من السهاء نه ما قتل و ما صلب، و يؤمن به عند زوال الشبهة - أو الله أعلم؟؛ روى الشيخان و أحمد و أبو بكر بن مردويه و غيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: و الذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا و إماما عادلا، فليكسرن الصليب و ليقتلن الخنزير و ليضعن الجزية ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا و ما فيها؛ و في رواية: و تكون السجدة واحدة لله رب العالمين؛ و في رواية: حتى يهلك الله الملل كلها غير الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام؟ يقول أبو هريرة: اقرموا إن شكتم • وان •ن اهل الكتب الاليؤمن به قبل / موته ، \_ الآية: موت عيسى عليه الصلاة ١٠ و السلام \_ [ ثم - "] يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات \_ و لتذهبن الشحناء و التباغض و التحاسد، و ليدعون٬ إلى المال فلا يقبله أحد؛ و في رواية: و يفيض المال حتى لا يقبله أحد؛ و لمسلم \*عنه رضي الله عنه: كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم؛ و في رواية: فأمكم منكم، قال الوليد ابن مسلم- أحد رواة الحديث: قال ابن أبي ذئب: تدرى ما أمكم منكم؟ قلت: ١٥ تخبرني ا قال: فأمكم بكتاب ١ ربكم تبارك و تعالى و سنة نبيكم صلى الله عليه

امامكم (١٠) زيد بعد في ظ: الله

/001

<sup>(1)</sup> من ظ و مد ، وفي الأصل: قرول (٢ - ٢) سقط ما بين الرقين من ظ . (٦) من ظ و مد (٦) في ظ : مرار . (٣) في ظ : خير (٤) في ظ : مرار . (٧) في ظ و مد (٦) في ظ : مرار ، (٧) من ظ و مد ، وفي الأصل: ليدعوك (٨) ومن هنا سقطت صفحتان من مد .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب زول عيسى ابن مريم ، و في النسختين :

و سلم ؟ [ و لمسلم - ' ] أيضا عن جار بن عبد الله رضى الله عنها قال:
سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول: لا تزال ٢ طائفة من أمتى يقاتلون
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة
و السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا ! فيقول: [ لا - " ] ! إن بعضكم
على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ؛ و روى عن ابن عباس و محمد ه
ابن على المشهور بابن الحنفية رضى الله عنهم أن المعنى: ألا ليؤمنن بعيسى
عليه الصلاة و السلام قبل موت ذلك الكتابي عند الغرغرة حين لا ينفعه
الإيمان ، ليكون ذلك زيادة في حسرته ، قال الاصبهاني : و تدل على
صحة هذا التأويل قراءة أبي : ليؤمن قبل موتهم - بضم النون .

و لما أخر تعالى عن حالهم معه فى هذه الدار أتبعه فعله بهم فى ١٠ تلك فقال: (و بوم القايمة ) أى الذى يقطع ذكره القلوب، و يحمل التفكر فيه على كل خير و يقطع عن كل شر (يكون) و أذن بشقائهم بقوله: (عليهم شهيدا على أى بما عملوا؛ و لما أذن حرف الاستملاء فى الشهادة بأنه الاخير لهم فى واحد من الدارين، و بأن التقدير: فظلهم، سبب عنه قوله دلالة على أن التوراة نزلت منجمة: ( فبظلم ) أى ١٥ عظيم جدا راسخ ثابت، و هو جامع لتفصيل نقض الميثاق و ما عطف عظيم جدا راسخ ثابت، و هو جامع لتفصيل نقض الميثاق و ما عطف مسلم، و فى الأصل: اميرا - كذا (ه) فى ظ: فلزمه - كذا (ه) فى ظ: فرق الأصل: أميرا - كذا (ه) من ظ، و فى الأصل: ثبت.

عليه مما استحلوه بعد أن حرمته التوراة، و قال مشيرا إلى زيادة تبكيتهم:

( من الذين هادوا ) أى تلبسوا باليهودية فى الماضى ادهاء أنهم من أهل التوراة و الرجوع إلى الحق، و لم يضمر تعيينا لهم زيادة فى تقريعهم (حرمنا عليهم طيّنبت احلت ) أى كان وقع إحلالها فى التوراة ( لهم ) كالشحوم التى ذكرها الله تعالى فى الانعام .

و لما ذكر ظلمهم ذكر مجامع من جزئياته ، و بدأها باعراضهم عن الدين الحق ، فقال معيدا للعامل تأكيدا له: (و بصدهم عن سبيل الله) أى الذي لا أوضح منه و لا أسهل و لا أعظم ، لكون " الذي نهجه له من العظمة و الحكمة ما لا يدرك ، و " صد " يجوز أن يكون قاصرا فيكون (كثيرا لا ) صفة مصدر محذوف ، و أن يكون متعديا فيكون مفعولا به ، أي و صدهم كثيرا من الناس بالإضلال عن الطريق ، فمنعوا مستلذات تلك المآكل بما مَنعوا أنفسهم و غيرهم من لذاذة الإيمان .

و لما أذكر امتناعهم وأ منعهم من المحاسن التي لا أطيب منها و لا أشرف، أتبعه إقدامهم على قبائح دنية فيها ظلمهم للخلق [فقال - ]: و لا أشرف، أتبعه إقدامهم على قبائح دنية فيها ظلمهم للخلق [فقال - ]: الروال) أي و هو قبيح في نفسه ممزر بصاحبه ( و قد ) أي و الحال أنهم قد ( نهوا عنه ) فضموا إلى مخالفة الطبع السليم الاجتراء على انتهاك حرمة الله العظيم .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) زيد بعده في ظ: لهم (٣) في ظ: يكون (٤ - ٤) في ظ: ذكروا \_ كذا (٥) العبارة من « و منعهم » إلى هنا متكررة في الأصل (٦) في ظ: دينهم (٧) زيد من ظ (٨) من ظ ، و في الأصل : الاخيرا \_ كذا .

ظ: دينهم (٧) زيد من ظ (٨) من ظ ، و في الأصل : الاخيرا \_ كذا .

و لما ذكر الربا أتبعه ما هو أعم منه فقال: ﴿ و اكلهم اموال الناس بالباطل ﴾ أى سواء كانت ربا أو رشوة أو غيرهما ؟ و لما ذكر بعض ما عذبهم به فى الدنيا أتبعه جزاءهم فى الآخرة ، فقال عاطفا على قوله "حرمنا": ﴿ و اعتدنا للكفرين ﴾ أى الذين صار الكفر لهم صفة راسخة فاتوا عليه ؛ و لما علم أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة فقال: ٥ ﴿ منهم ﴾ و لما كان الجزاء من جنس / العمل قال: ﴿ عذابا اليماه ﴾ أى بسبب ما آلموا الناس بأكل أموالهم و تغطيتهم على حقوقهم من الفضائل و الفواضل .

ذكرٌ تحريم المال بالربا وغيره من أنواع الباطل بنص التوراة ، قال في السفر الثاني بعد ما قدمتُه في البقرة من الامر بالإحسان إلى الناس ١٠ و النهى عن أذاهم: و إن أسلفت ورقك للسكين الذي معك من شعبي فلا تكونن له كالغريم و لا تأخذن منه ربا ؟ و قال في الثالث: و إن افتقر أخوك و استعان بك فلا تتركه بمنزلة الغريب الساكن معك ، بل وسع عليه، و إياك أن تأخذ منه ربا أو عينة ، لا تقرضه بالعينة ؟ وقال في الخامس: و لا تطعموا بيت الله ربكم أجر زانية٬ و لا ثمن٬ كلب، و لا تأخذوا٬ و١٥ من إخوتكم ربا في فضة و لا في طعام و لا في [شيء-"] بما تعانونه ١١، (١) من ظ، و في الأصل: بِمَا (٢) من ظ، و في الأصل: غيرها (٣) من ظ، و في الأصل: الذي (٤) منظ، و في الأصل: بنطيتهم (٥) في ظ: لا ياخذن. (٦) سقط من ظ (٧) من نص التوارة، وفي الأصل: زايه، وفي ظ: أخرانيه\_ كذا (٨) في ظ: يمره - كذا (٩) من ظ، وفي الأصل: لا تاخذ (١٠) زيد من ظ (١١) في ظ: تعاملوا به \_ كذا . و أما الغرب فخذوا منه إن أحبتم؟ فقد ثبت من توراتهم النهى عن الرباء و أما الغرب فخذوا منه إن أحبتم؟ فقد ثبت من توراتهم النهى عنها فى البقرة عند قوله تعالى ٢٠ ان الذين المنوا و الذين هادوا ، من النهى عن غدر العدو، و عند قوله تعالى ٢ « لا تعبدون الا الله، من الإحسان إلى عامة الناس لا سيما الغريب والله الموفق .

و لما بين تعالى ما للطبوع على قلوبهم الغريقين فى الكفر من العقاب و بين ما لنيّرى البصائر بالرسوخ فى العلم و الإيمان من الثواب فقال : ( لكن الرّسخون فى العلم منهم ﴾ أى "الذين هيئت " قلوبهم فى أصل الحلقة لقبول [ العلم - أ] فأبعد عنها الطبع ، و جلت لا بالحكمة ، و رسخت الرحة ، فامتلا ت من نور العلم ، و تمكنت بأنس الإيمان .

و لما ذكر نعت العلم المفيد لجميع الفضائل أتبعه ما نشأ عنه فقال: ﴿ و المؤمنون ﴾ [أى - <sup>7</sup>] الذين هيثوا للايمان ' و دخلوا فيه، فصار لهم خلقا لازما، منهم و من غيرهم ﴿ يؤمنون ﴾ أى يجددون ا يمان في ' كل لحظة ﴿ بمآ ازل اليك ﴾ لانهم أعرف الناس بأنه حق ﴿ و مآ ازل من

<sup>(1)</sup> زيد بعد في الأصل: ان ، ولم تكن الزيادة في ظفانناها (٢-٢) سقط ما بين الرقمين من ظ (٣) من ظ و القرآن الكريم آية ٨٨، و في الأصل: لا تعبدوا (٤) منظ، و في الأصل: قال (٥-٥) في ظ: الذي مذبت ـ كذا . (٦) زيد من ظ (٧) مر ظ ، و في الأصل: جلبت (٨) في ظ: سرحت . (١) زيد بعد في ظ: فابعد عنها الطبع (١٠) من ظ ، و في الأصل: الإيمان .

<sup>(</sup>١١) سقط من ظ.

قبلك ﴾ أى على موسى عليه الصلاة و السلام، و بسبب إيمانهم الخالص آمنوا بما أنزل على عيسى عليه الصلاة و السلام، ثم بما أنزل إليك .

و لما كانت الصلاة أعظم دعائم الدين، و لذلك كانت ناهية عن الفحشاء و المنكر، نصبت على المدح من بين هذه المرفوعات إظهارا لفضلها افقال تعالى: ﴿ و المقيمين الصلواة ﴾ أى بفعلها بجميع حدودها، و يجوز ه على بُعد أن يكون المقتضى لنصبها جعل "لكن" بالنسبة إليها بمعنى "إلا" و تضمينها الفظها، لما بينهما من التآخى، فيكون المعنى أنهم مستشون من أعد لهم العذاب الآليم على معنى أن الله سبحانه و تعالى - [و-ع]هو الفاعل المختار - سبق علمه بأن مقيم الصلاة بجميع حدودها لا يموت منا يموت كافره، بل تناله بركتها فيسلم، و هذا أعظم مدح لها، ١٠ و الحاصل أن "لكن" استعيرت المعنى "إلا" بجامع أن ما بعد كل منها عناف في الحكم لما قبله، كما استعيرت "إلا" لمعنى "لكن" في الاستثناء المنقطع.

و لما كان الرجوع بما بعدها إلى الاسلوب الماضي أبين في مدحها قال ': ﴿ وَ المُؤْتُونَ الزَّكُواٰةِ ﴾ و لما ذكر أنهم جمعوا إلى صلة '' الخالق ١٥

<sup>(1)</sup> زيد يعده في الأصل: الاسلام ، ولم تكن الزيادة في ظ فحد فناها (٢) من ظ ، و في الأصل: ابعضها (٤) في ظ: نصبها . 
(٥) في ظ: ١٩ (٦) في ظ: ١٥ (٧) زيدت الواو من ظ (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) من ظ ، و في الأصل: كافرا (١٠) من ظ ، و في الأصل: فقال (١١) من ظ ، و في الأصل: اصله .

1004

الإحسانَ إلى الخلائق 'ذكر الإيمان بانيا على عظمته مفصلا له بعض التفصيل و مشيرا إلى أن نفعه ' كما " يشترط أن يكون فاتحا " يشترط أن يكون خاتما فقال: ﴿ و المؤمنون بالله ﴾ أى مستحضرين ما له من صفات الكمال، وضم إليه الحاملُ "على كل خير و المقعد عن "كل ه شرترغيبا وترهيبا فقال : ﴿ و اليوم الأخر ا ﴾ فصار الإيمان مذكورا خمس مرات ، فإن هـذه الأوصاف لموصوف واحـد عطفت بالواو تفخيما لها و إشارة إلى أن وصف الرسوخ فى العلم مقتض لأنهم فى الذروة من كل وصف منها، و الاتصافُ بكل منها يتضمن الإيمان بيوم / الدين، فانه لا يمدح أحد اتصف بشيء منها عريا عن الإيمان به، ١٠ لا جَرِم نبه على فخامة أمرهم و علو شأنهم بأداة البعد فقال: ﴿ اولَّـنُّكُ ﴾ أى العالو [ الرتبة و - ] الهمم ، و لكون السياق في الراسخين العاملين أنهى \* في التأكيد بالسين لان المكر \* هنا أقل منه في الأولى ٬ و لم يعرف الاجر ، و وصفه بالعظم فقال: ﴿ سَنُوْتِهِم ۗ ﴾ أي ابعظمتنا الباهرة بوعد لاخلف' فيه ﴿ اجرا عظما ٤ ﴾ . و لما كانت هـذه الأوصاف منطبقة عـلى الانبياء عليهم" الصلاة

و لما كانت هذه الاوصاف منطبقة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان من أحوالهم الوحى، قال تعالى إبطالا لشبهتهم القائلة الأوران من أحوالهم الوحى، قال تعالى إبطالا لشبهتهم القائلة الأوران) سقط ما بين الرقين من ظ (ب-ب) تكرر ما بين الرقين في الأصل (ب) من ظ ، و في إلاصل : على (ه) زيدت الواو بعده في ظ (ب) زيد من ظ (ب) من ظ ، و في الأصل : لحن (٨) في الأصل : السعى ، و في ظ : انبعى \_ كذا (ب) سقط من ظ (١٠) في ظ : الباطلة .

(۱۲٦) لو

لوكان نيبا أتى بكتابه جملة من السهاء كما أتى موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة كذلك، باقرارهم بنبوة هؤلاء الابنياء عليهم السلام مع كونهم ليس لهم تلك الصفة، ولم يكن ذلك قادحا فى نبوة أحد منهم و لا رسالته: (انآ) و يصح أن يكون هذا تعليلا ليؤمنون، أى إنهم آمنوا بما أنزل إليك [لانا-'] (اوحينآ اليك كمآ) أى مثل ما (اوحينآ الى نوح) وقد آمنوا بما به لما أتى به من المعجز الموجب للايمان من غير توقف على ثبوت على معجز آخر و لا غيره، لان إثبات المدلول إنما يتوقف على ثبوت الدليل، فاذا تم الدليل كانت المطالبة بدليل آخر طلبا للزيادة و إظهارا التعنت و اللجاج - و الله سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يربد.

و لما كان مقام الإيحاء - و هو الآنبياء - من قبل الله تعالى قال: ١٠ (و النبين من بعده في أى فهم يعلمون ذلك بما لهم من الرسوخ فى العلم و طهارة الآوصاف، و لا يشكون فى أن الكل من مشكاة واحدة، مع أن هذا الكتاب أبلغ، و التعبير فيه عن المقاصد أجلى و أجمع، فهم إليه أميل، و له أقبل، و أما المطبوع على قلوبهم، الممنوعون من رسوخ العلم فيها بكثافة الحجاب، حتى أنها لا تنظر إلى أسراره إلا من وراء غشاه من العذاب، و بادروا فهم غير قابلين لنور العلم المتهي للايمان، فأسرعوا إلى الكفر، و بادروا الها كل جرم من فهم لا يضرون إلا أنفسهم بما ينالهم من العذاب فى الدنيا بالذل و الصغار ، و فى الآخرة بالسخط و النار .

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٧) سقط من ظ (٧) في ظ: بشانه (٤) في ظ: غير (٥) أف ظ: حرم .

و لما أجمل تعالى ذكر النبيين فصل فقال منبها على شرف من ذكرهم و شهرتهم: ﴿ و اوحينا الى ابراهيم ﴾ أى أبيسكم و أبيهم كذلك ﴿ و اسلمعيل ﴾ أى ابنه الأكبر الذى هو أبو كم دونهم ﴿ و اللحق ﴾ و هو ابنه الثانى و أبوهم ﴿ و يعقوب ﴾ أى ابن إسحاق ﴿ و الاسباط ﴾ أى أولاد يعقوب .

و لما أجمل بذكر الاسباط بعد تفصيل مَن قبلهم فصَّل من بعدهم فقال: ﴿ وَ عَلِمَى ﴾ أَى الذي هو' آخرهم من ذرية يعقوب ﴿ وَ ابُوبٍ ﴾ و هو من ذرية عيصو بن إسحاق على ما ذكروا ﴿ ويونس و همرون و سليمن على و لما كان المقام للتعظيم بالوحى، أو كان داود عليه 10 الصلاة و السلام من أهل الكتاب قال: ﴿ وَ الْتَيْنَا دَاوَدَ زَبُورًا ۚ ﴾ أي وهم يدعون الإيمان به مع اعترافهم بأنه لم ينزل جملة ولا مكتوبا من السهاء . و لما تم ما اقتضاه مقام النبوة ، و كان فيهم رسل ، و كان ربما قال متعنت: إن شأن الرسل غير شأن الانبياء في الوحي، قال عاطفا على ما تقديره من معنى " اوحينا": أرسلنا من شئنا " من هؤلاء الذين قصصناهم ﴿ قد قصصنهم ﴾ أى تلونا ذكرهم ﴿ عليك ﴾ و لما كان القص عليه غير مستغرق للزمان الماضي قال: ﴿ مِن قبل ﴾ أي من قبل إنزال هذه الآية ﴿ و رسلا لم نقصصهم عليك ١ ) أي إلى الآن .

<sup>(</sup>١) في ظ: نفو \_ كذا (٢) و استأنفت من هنا نسخة مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: شا (٤) سقط من ظ .

1300

و لما كان المراد أنه لا فرق بين الني و الرسول في الوحي، نبه على ذلك بقوله: ﴿ وَكُلُّمُ اللَّهُ ﴾ أي الذي له الكمال كله ، فهو يفعل ما يريد ، لا أمر لاحد معه ﴿ موسى تكلما يَّ ﴾ أي [ على - ' ] التدريج شيئًا فشيئًا بحسب المصالح مر. غير واسطة ملك، فبلا فرق في الوحى بين ما كان بواسطة و بين ما كان بلا واسطة ، و المعنى أنكم ه لوكنتم إنما تتوقفون " عن الإيمان ببعض الأنبياء [ تثبتا \_ ] لتعلموا أنه فعل به ما فعل بموسى عليه الصلاة و السلام من/ الكرامة، لم تؤمنوا بابراهيم و إسحاق و يعقوب و الاسباط و هارون ً و غيرهم ، فانه خص بالتكليم دونهم، فلِمَ جعلتم الإتيان بمثل ما أتى به موسى عليه الصلاة و السلام شرطاً فى الإيمان ببعض الانبياء دون بعض؟ و إن جعلتم الشرط الإتيان ١٠ بالكتاب جملة [ و - ' ] من الساء مدعين أنه ' كان له ذلك دون التكليم وغيره مما جعل له ، كان "ذلك ـ على" تقدير التسليم تنزلا ـ تحكما و ترجيحاً من غير مرجح، على أن التوراة أيضا \_ كما تقدم بيانه \_ كهذا القرآن في إنزالها منجمة على حسب الوقائع على ما أشار إليه قوله " تكليما "، ولم يكتب منها جملة إلا اللوحان اللذان " وضعا في تابوت" ١٥ الشهادة كما أنزل بعض سور القرآن جملة كسورة الأنعام، و ليس في نزول موسى عليه الصلاة و السلام بهما من جبل الطور مكتوبين دليل (١) زيد من ظ و مد (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: تتوفون (٣) سقط من ظ (٤) زيد بعده في ظ: لو (٥-٥) في ظ: على ذلك (٦) من ظ و مد، و في

رب) عد . عام عد و رهده) في عد . عن عاب (ب) من هو و مد ، و الأصل : الذين . على نزولها من الساء، و يدل على ذلك كثير من نصوصها ا أصرحها أنه تعالى حرم عليهم العمل في السبت عقب إخراجهم من البحر عند إنزال المن \_ كما بين في السفر الثاني منها \_ ولم يبين كيف يفعل بالعاصي فيه إلا بعد ذلك بدهر ، بدليل ما في السفر الرابع منها في قصة التيه: ه ومكث بنو إسرائيل في البرية [و-٢] وجدوا رجلا يحتطب حطبا يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب إلى موسى و هارون و إلى الجماعة كلها ، و حبسوه في السجن ، لأنه لم يكن أوحى إلى موسى كيف يصنع به؟ فقال الربُّ لموسى: يقتل هذا الرَّجل ، يرجم بالحجارة خارجا من العسكر ، و رجمه الجماعة كلها بالحجارة و مات - كما أمر الرب موسى؛ و منها أنه أمرهم - كما بين ١٠ في السفر الثاني - بنصب قبة الزمان التي كانوا يصلون إليها ، و يسمع موسى الـكلام منها ، ثم بعد ذلك بمدة أمرهم \_كما بين في السفر الرابع\_ بالزيادة فيها؟ و منها أنه كتب له الالواح في الطور: اللوحين اللذين كسرهما غضبًا من اتخاذهم العجل، ثم لوحين عوضًا عنهما، ثم لما نصبت قبة الزمان صار سبحانه و تعالى يكلمه منها، و غالب أحكامهم أيما شرعت بالكلام ١٥ الذي كان في قبة الزمان - كما هو في غاية الوضوح في التوراة؛ و منها ما قال فى أواخر السفر الخامس و هو آخرها : فلما أكمل موسى كتاب آيات هذه التوراة في السفر و فرغ منها ، أمر موسى الاحبار الذين يحملون تابوت عهد الرب و قال لهم : خذوا سفر هذه السنن ٦ و اجملوه (1) في ظ: خصوصها (7) زيدت الواومن ظ و مد (4) من ظ و مد ، وفي الأصل: الالوح (٤) في ظ: الذين (٠) من ظ و مد، و في الأصل: احكامها. (٦) في ظ: السين .

في جوف تابوت عهد الله ربكم في جانب من جوانبه، ليكون هناك شاهدا ، لأني لله عرفت جفاءكم و قسارة قلوبكم و ما تصيرون اليه ، و كيف لا يكون ً ذلك و قد أغضبتم الرب و أنا حي معكم ؟ فن بعد موتى أحرى أن تفعلوا ذلك، فليجتمع إلى أشياخ أسباطكم وكتَّابكم فأتلو عليهم هذه الأقوال، و لأشهد عليهم السماء و الأرض، لأنكم مفسدون من ه بعد وفاتی، تحیدون<sup>٦</sup> عن الطریق الذی آمرکم به، شر شدید فی آخر الآيام ' إذا عملتم' السيئات' بين يدى الرب، و أغضبتموه بأعمال أيدبكم؟ و قال موسى بين يدى جماعة بني إسرائيل: أنصتى أيتها السماء فأتكلم، و لتسمع الأرض النطق من في - و قال كلاما كثيرا في ذمهم أذكره إن شاء الله تعالى في المائدة عند '' من لعنه الله و غضب عليه ''، 'مم ١٠ م قال ': يقول الله: أسخطوني مع الغرباء بأوثانهم، و أغضبوني حين ذبحوا للشياطين'' ــ و مضى يتكلم من كلام الله الذى هو من أحسن التوراة إلى أن قال: فلما أكمل موسى هذه الآيات كلها لبنى إسرائيل قال لهم: أقبلوا ٢٠ بقلوبكم إلى هذه الاقوال ؛ ثم قال : وكلم الرب موسى ذلك اليوم وقال :

1000

اصعد إلى جبل العبرانيين ، هذا جبل نابو الذي في أرض مواب حيال إيريحاً ، و انظرًا إلى أرض كنعان التي أعطى بني إسرائيل ميراثاً - و ذكر بعد / ذلك كلاما طويلا فيها كلها الن يتأملها كثير بما هو ظاهر في ذلك ، بل صريح ، و في قصة نوح و إراهيم عليهما الصلاة و السلام ما ه هو صريح في أن الإيحاء إليها كان منجا \_ كما مضى عنهما في قصــة [ إبراهيم عليه السلام في البقرة ، و يأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الأخبار في الاعراف و في قصة \_ \* ] نوح عليه الصلاة و السلام في سورة هود – و الله الموفق، وقد ابتدأ سبحانه في هذه الآية بنوح عليه الصلاة و السلام أول أولى العزم [ و ـ \* ] أصحاب الشرائع وجوداً ، و هو من أوائل؟ ١٠ الانبياء، و زمانه في القدم بحيث لا يعلم مقداره على الحقيقة إلا الله تعالى، ثم ثني بثانيهم في الوجود و هو " إبراهيم عليه الصلاة و السلام ، ثم ذكر أولاده على ترتيبهم، و الاساط يحتمل أن يراد بهم أولاد يعقوب عليه الصلاة و السلام أنفسهم و قباتلهم، و يكون المعنى حينتذ: و أنبياء الأسباط، و يكون بما استعمل في حقيقته و مجازه، و يكون شاملا لجميع أ أنبياه 10 بني إسرائيل، ثم صرح ببعض من دخل منهم في العموم فبدأهم بآخرهم بعثا

<sup>(؛)</sup> من التوراة ، و في الأصل : بانوا ، و في ظ : ، مانو ، و لا يتضح في مد . (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: موات (م) فيظ: انظروا (٤) سقط من ظ. (o) زید مایین الحاجزین من ظ و مد (٦) فی ظ و مد: اول (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: هم (٨) من ظ و مد، و في الأصل: يجمع - كذا (٩) في

ظ: فبدأ يهم .

و هو عيسي عليه الصلاة و السلام الذي هو أحد نبي أهل الكتابين، و ختم الآية بأحدا أصحاب الكتب منهم ، و هو جده المشهور بالنسبة إليه ، فإن اليهود يقولون لعيسي عليه الصلاة و السلام: يا ان داود"! لأن أمه من ذريته، و ختم الآية بأول ني أهل الكتابين موسى عليه الصلاة و السلام الذي " آخر آجر" تبني" على الإسلام، فانتقله المنتمون إلى أتباعه، و وتسط أخاه ه هارون عليه الصلاة و السلام بين اثنين من أهل البلاء: أيوب و يونس ، و اثنين من أهل الملك ـ و أحدهم صاحب كتاب - و هما " سلمان و داود ؛ وكل ذلك إشارة إلى أنه لا فرق في كيفية الإيحاء بجوما إلى الأنبياء بين متقدمهم و متأخرهم، سواء كان من بي إسرائيل أو من غيرهم، و سواء منهم من أوتى الملك و من لم يؤته، و من أتى اكتاب و من لم يأت؟ ١٠ و من لطائف هذا الترتيب أن المخصوصين بالذكر في الآية الأولى بعد دخولهم في العموم أحد عشر أسماء. الاسباط أحدها، و المشهور بالكتب سادسا لصاحب، و هو العد الذي كان فيه الخلق، فلعل ذلك إشارة إلى أن الله لا يحب العجلة ، فكما أنه لم يعجل في إنشاء الحلق، فكذلك ١٥

<sup>(</sup>١) منظ و مد ، و في الأصل: بحسب - كذا (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: ادم (٣ - ٣) من ظ ، و في الأصل: به تبني ، و في مد: آخر تبني - كذا . (٤) من ظ ، و في الأصل: وانظر ، و لا يتضح في مد (٥) في ظ: آخرهم . (٦) من ظ و مد ، و في الأصل: هم (٧) في ظ: اوتي (٨) في ظ: الغد . (٩) في ظ: فلذلك .

لم يعجل بانزال الكتب التي بها قوامهم' و بقاؤهم دفعة ، بل أنزلها منجمة تبعا لمصالحهم و تثبيتا لدعائمهم، و من لطائفه أنه تعالى بدأ المذكورين، و ختمهم باثنين من أولى العزم اشتركا فى أن كلا منهما أهلك من عانده كنفس واحدة بالإغراء، ترهبيا لهؤلاء الملبسين على أهل الإسلام بالباطل ه المدغين أنهم أتباع، و وسط بينهم و بين بقية المسمين عموم النبيين و المرسلين، و لعله آخر الرسل ليفهم ' أن كل' من عطفوا عليه مرسل، و لأن رتبة النبوة قبل رتبة الرسالة ، بمعنى أنها أعم منها .

و لما سرد أسماء من دخل في العموم بدأهم بأشرفهم ثم بالأقرب إلى هذا النَّى الكريم فالأقرب من المرتبين على حسب ترتيب الوجود، ١٠ إشارة إلى أنه سن به في الوحي سنة آباته و إخوانهم و ذرياتهم ــ والله أعلم.

و لما كان معظم رسالة نبينا صلى الله عليه و سلم بشارة و نذارة ، قال مبينا أنهم مثله في ذلك كما كانوا قبله في الوحي، لأن المقصود من الإرسال لجيم الرسل جمع الخلق بالبشارة و النذارة: ﴿ رَسُلًا ﴾ أي جعلناهم رسلا ، و بجوز أن يكون بدلا من " رسلا " الماضي ، و أن يكون ١٥ حالاً ، حال كونهم ﴿ مبشرين و منذرين ﴾ ثم علل ذاك بقوله : ﴿ لئلا يكون ﴾ أي لينتني أن يوجد ﴿ للناس ﴾ أي نوع مَنْ فيه قوة النوس ٩٠

(١) في ظ: الموالم (١) في ظ: المدعنين (١) في ظ: المتبسين (١-١) من ظ و مد، و في الأصل: أنه كلا (ه) من مد، و في الأصل وظ: سره (٦) من مد ، و في الأصل: المرسلين ، و في ظ : المرتبتين \_ كذا (٧) من ظ و مد ، وفي الأصل: آبايهم (٨) في ظ: لينبغي (٩) من مد ، و في الأصل و ظ: البوس • (۱۲۸) و ا

و لما كانت الحجة قد تطلق على مطلق العدر و لو كان مردودا، عبر بأداة الاستعلاء فقال: ﴿على الله حجة ﴾ أى واجبة القبول على الملك الذى اختص / بحميع صفات الكال فى أن لا يعذب عصاتهم ؟ و لما كان المراد استغراق النفى لجميع الزمان المتعقب للارسال أسقط الجار فقال: ﴿ بعد ﴾ أى انتفى ذلك انتفاء مستغرقا لجميع الزمان الذى ٥ يوجد بعد إرسال ﴿الرسل ﴾ و تبليغهم للناس، و ذلك على "أن وجوب" معرفته تعالى إنما يثبت الماسمع، و أما نفس المعرفة و النظر و التوحيد فطريقها العقل، و فالمعرفة متلقاة و من العقل، و الوجوب متلق لا من الشرع و النقل .

و لما كان ذلك ربما أوهم أنه ربما امتنع عليه قبل ذلك سبحانه 1. أُخَذُ بحجة أو غيرها ' قال مزيلا لذلك : ﴿ وكان الله ﴾ أى المستجمع لصفات العظمة ﴿ عزيزا ﴾ أى يغلب كل شيء و لا يغلبه شيء ' فهو قادر على ما طلبوه ، و لكنه لا يجب عليه \* [شيء - ' ] ، لأنه على سبيل اللجاج و هم ' غير معجزين ﴿ حكيها ه ﴾ أى يضع الاشياء في أتقن مواضعها ، فلذلك رتب أمورا لا يكون ' امعها لاحد حجة ' و من حكمته ١٥ أنه لا يجيب المتعنت .

<sup>(</sup>۱) فى ظ: القدر (۷) من مد، وفى الأصل وظ: الجارة (۲-۳) من ظ ومد، وفى ظ: القدر (۲) من مد، وفى الأصل: تثبت، وفى ظ: نثبت. (۵-۵) فى ظ: بالمعرفة ملقاه (۲) من مد، وفى الأصل وظ: الوجود (۷) فى ظ: يتلقى (۸) زيد فى ظ: أنه (۹) من ظ ومد، وفى الأصل: اليه (۱۰) زيد من ظ ومد، وفى الأصل: اليه (۱۰) زيد من ظ ومد (۱۱) فى ظ: لاحد معها.

و لما لم يبق سبحانه لهم شبهة، و استمروا على عنادهم، أشار تعالى إلى ما تقديره: إنهم لا يشهدون الكا عند اتضاح الأمر، فقال: (لكن) الى و مع ما قام من البراهين على صدقك و كون كتابك من عند الله فهم لا يشهدون بذلك [ لكن \_ " ] ﴿ الله ﴾ أى الذي له الأمر كله ه فلا كفوء له ﴿ يشهد ﴾ أى لك ﴿ بِمَا الرِّل اللِّك ﴾ 'أى من' هذا الكتاب المعجز الذي قد' أخرس الفصحاء و أبكم البلغاء، وفيه هذه الاحكام الصادقة لما عندهم و هم يريدون الإضلال عنها ، فشهادته \* يبلاغته و حكمته بصدق الآتي به هي شهادة الله لأنه قائله ، و لذلك علل بقوله: ﴿ انزله بعلمه ع ﴾ أي عالما بانزاله على الوجه المعجز مع كثرة المعارض ١٠ ظم يقدر [ أحد و لا يقدر - ٦] على إحداث شيء فيه من تغيير ٧ و لا تبديل و لا زيادة و لا نقصان و لا معارضة ﴿ وَ اللَّـٰنَكُةُ ﴾ أيضا ﴿ يشهدون ١ ﴾ بذلك الانهم كانوا \*حضورا لإنزاله\* وأمناء على من كان منهم على يده ليبلغه " \_ كما قال تمالى " فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالت ربهم" " و هذا خطاب ١٥ للعباد على حسب ما يعرفون .

<sup>(1)</sup> فى ظ: ذلك (٧-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) زيد من مد (٤) سقط من ظ (٥) من ظ و مد، و فى الأصل: لشهادته (٦) زيد من ظ و مد (٧) فى ظ: مغير (٨-٨) فى ظ: مغير (٨-٨) فى ظ: حضور كذلك (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: لتبليغه (١٠) سورة ٧٧ آية ٧٧ و ٨٧ .

و لما كان ربما أفهم نقصا نفاه بقوله: ﴿ و كَنَى بَاللَّهِ ﴾ أى الذى له الكمال كله ﴿ شهيدا أَ ﴾ أى و كنى بشهادته فى ذلك شهادة عن شهادة غيره، وذلك الآنه أزله سبحانه شاهدا بشهادته ناطقا بها لإعجازه بنظمه و بما فيه من علمه من الحكم و الاحكام و موافقة كتب أهل الكتاب، فشهادته بذلك هي شهادة الله، و هي لعمرى لا تحتاج إلى ه شهادة أحد غيره.

و لما بين سبحانه أنه أقام الآدلة على صحته بالمعجزات، فصار كأنه شهد بحقيقته، كان أنفع الآشياء اتباع ذلك بوصف من جحده في نفسه و صد عنه غيره زجرا عن مثل حاله و تقبيحا لما أبدى من ضلاله فقال: ( ان الذين كفروا ) أى ستروا ما عندهم من العلم بصدقه بما ١٠ دل عليه "من شاهد" العقل و قاطع النقل، من اليهود و غيرهم ( و صدوا عن سبيل الله ) أى الملك الآعلى الذي " لا أمر " لآحد معه بأنفسهم و باضلال غيرهم بما يلقونه من الشبه من مثل هذه و قولهم كذبا: إن في التوراة أن شريعة موسى عليه الصلاة و السلام لا تنسخ، و قولهم: إن الآنبياء لا يكونون إلا من أبناء هارون و داود عليهما الصلاة و السلام ١٥ (قد ضلوا ) أى عن الطريق الموصل إلى مقصودهم في حسده و منع

<sup>(1)</sup> من مد ، و في الأصل و ظ : بشهادة (ع) في ظ : ما (ع) في ظ : بشهادته .

<sup>(</sup>٤) من ظومد ، وفي الأصل: عن (٥) من ظومد ، وفي الأصل: جعد .

 $<sup>(\</sup>gamma - \gamma)$  من ظ و مد، و في الأصل: شاهد مِن  $(\gamma - \gamma)$  في ظ:  $(\gamma - \gamma)$  من

ظ ومد، وفي الأصل: تلقونه.

ما يراد من إعلائه ﴿ صَلَا بعيدا م ﴾ أى لأن أشد الناس صَلالا مبطل يعتقد أنه محق ، ثم محمل غيره على مثل باطله ، فصاروا محيث لا يرجى طمم الرجوع إلى الطريق النافع ، لا سيما إن ضم الي ذلك الحسد ، لأن داه الحسد أدوأ داه ؛ ثم علل إغراقهم فى الصلال باصلاله لهم التاديهم في التحو إليه نقيصة النفس من الظلم بقوله وعيدا لهم : ﴿ إن الذين كفروا ﴾ أى ستروا ما عندهم من نور العقل ﴿ و ظلموا ﴾ أى فعلوا كفروا ﴾ أى ستروا ما عندهم من نور العقل ﴿ و ظلموا ﴾ أى فعلوا أى بحلاله ﴿ ليغفر لهم ﴾ أى لظلمهم ﴿ و لا ليهديهم طريقا ﴿ ﴾ أى لتضييعهم ما أتاهم من نور العقل و منابذتهم ؛ [ ثم - أ ] ته كم بهم بقوله :

١٠ ﴿ الْا طريق جهم ﴾ أي بما تجهموا مَنُ \* ظلموه \* ٠

و لما كان المعنى: فانه يسكنهم إياها، قال: ( خلدين فيهآ ) أى لأن الله لا يغفر الشرك، و أكد ذلك بقوله: ( ابدا ) و لما كان ذلك مع ما لهم من العقول أمرا عجيبا قال تعالى: ( و كان ذلك ) أى الأمر العظيم من كفرهم و ضلالهم و عذابهم ( على الله يسيراه ) ال أي - 1 إلانه قادر على كل شيء .

و لما وضح بالحجاج معهم الحق، و استبان بمحو شبههم كلها من و وجوه كثيرة الرشدُ ، و أوضح فساد طرقهم، و أبلغ فى وعيدهم ؛ أنتج

(A) من ظ و مد ، وفي الأصل: لا يغفرك (٩) زيد من ظ .

.

1004

<sup>(1)</sup> في ظ: حكم (7) سقط من ظ (م) في ظ: بحسدهم (ع) زيد من ظ و مد .

<sup>(</sup>ه) من ظ و مد، و في الأصل : بمن (٩) في ظ : ظلمو ا (٧) في ظ : يسئلهم .

ذلك صدق الرسول و حقيقة ما يقول، فأذعنت النفوس، فكان أنسب الأشياء أن عمم سبحانه في الخطاب لما وجب من اتباعه على وجه العموم عند بيان السبيل و نهوض الدليل، فقال مرغبا [مرهبا-]: (يابها الناس) أي كافة (قد جآءكم الرسول) أي السكامل في الرسلية الذي كان ينتظره أهل الكتاب لرفع الارتياب ملتبساه (بالحق) أي الذي يطابقه الواقع، و ستنظرون الوقائع فتطبقونها على ما سبق فيها من الاخبار، كائنا ذلك الحق (من ربكم) أي المحسن اليكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن اتبعتم رسوله قبلتم إحسانه، فتمت نعمته عليكم، و لهذا البيكم، فإن البيكم، فيكم، فيكم البيكم، فيكم ال

و لما كان انتقدير بما أرشد إليه السياق توعدا لهم: إن تؤمنوا ١٠ يكن الإيمان ﴿ خيرا لَكُم \* ﴾ ، عطف عليه قوله: ﴿ و ان تكفروا ﴾ أى تستمروا على كفرانكم ، أو تجددوا كفرا ، يكن الكفران شرا لكم أى خاصا ذلك الشرا بكم ، و لا بضره من ذلك شيء ، و لا ينقصه من ملكه شيئا ، كما أن الإيمان لم ينفعه شيئا و لا زاد فى ملكم شيئا ، لأن له الغى المطلق ، و هذا معنى قوله: ﴿ فَانَ لَنّه ﴾ أى الدكامل العظمة ١٥ أما فى السموت و الارض \* ﴾ فأنه من إقامة العلة مقام المعلول ، و لم يؤكد بتكرير " ما " و إن كان الخطاب مع المضطربين " ، لان و لم يؤكد بتكرير " ما " و إن كان الخطاب مع المضطربين " ، لان من الأصول : عم ( ) في طاقط ومد ( ) في الأصول : عم ( ) في طاقل المنافق المنافق

<sup>(</sup>۱) في الأصول : عم (۲) زيد من ظ ومد (۳) في ظ : الرسالة (٤) من ظ ومد ، وفي الأصل : الارتباط (ه) من ظ ومد ، وفي الأصل : لا يطابقه (٦) من ظ ومد ، وفي الأصل : الشيخ (٧) في ظ : المضطرين .

قيام الأدلة أوصل 'إلى حد' من الوضوح' بشهادة الله [ما-"] لا مزيد عليه، فصار المدلول به ' كالمحسوس.

و لما كان التقدير: فهو عنى عنكم، و [له-] عبيد غيركم لا يعصونه ، و هو قادر على تعذيبكم باسقاط ما أراد من السماء، و خسف ما أراد من الأرض و غير ذلك، وكان تنعيم المؤالف و تعذيب المخالف و تلقى النصيحة بالقبول دائرا على العلم و على الحكمة التي هي نتيجة العلم و القدرة قال: ﴿ و كَانَ الله ﴾ أي [الذي-] له الاختصاص التام بجميع قال: ﴿ و كَانَ الله ﴾ أي [الذي-] له الاختصاص التام بجميع مفات الكال أزلا و أبدا مع أن له جميع الملك ﴿ عليما ﴾ أي فلا يسع ذا لب أن يعدل عما أخبر به من أن أمر هذا الرسول حق إذ ^ هو لم يخبر به إلا عن تمام العلم ، و لا يخفي عليه عاص و لامطيع ^ دحكيما ه ﴾ فلا يتبغي لعاقل أن يضبع شيئا من أوامره لانه لم يضعها إلا على كال الإحكام ، فهو جدير بأن يحل المخالفه أن انتقام ١٠ و يثيب ١٠ من أطاعه بكل إنعام .

و لما اقتضى السياق الأكمل فيما سبق إتمام أمر عيسى عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱-1) سقط ما بين الرقين من ظ (γ) في ظ: الوضوع (γ) زيدكى تستقيم العبارة (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: وهو (γ) زيد من ظ و مد (γ) من ظ و مد، و في الأصل و ظ: اذا ، ظ و مد، و في الأصل و لا يعصون (٨) من مد، و في الأصل و ظ: اذا ، (٩) من ظ و مد، و في الأصل: لا يطيع (١٠) زيد بعده في ظ: اى (١١) من مد، و في الأصل: و في الأصل: بمخالفته ، و في ظ: لمخالفة (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: الانتقام (١٠) من مد، و في الأصل: ينبت ، و في ظ: تتبب .

و السلام إذ كان الـكلام في بيان عظيم جرأتهم و جفاءهم، و كان ١ ما فعلوا معه أدل دليل على ذلك، و كان كل من أعدائه و أحبابه قد ضل في أمره ، و غلا في شأنه اليهود بخفضه ، و النصاري برفعه ؛ اقتضى قانون العلم و الحكمة المشار إليهما بختام الآية السالفة بيان ما هو الحق من شأنه و دعا. الفريقين [ إليه - ' ] فقال: ﴿ يَأْهِلِ الكُتِبِ ﴾ [ أي - ' ] عامة ه ﴿ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنُكُم ﴾ أي لا تفرطوا في أمره ، فتجاوزوا بسبيه حدودً ٣ الشرع و قوانين العقل ﴿ و لا تقولوا على الله ﴾ أي الملك الاعلى الذي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لغير رشدة، فقد أغرق في الباطل، فانه لو كان كذلك ما وقفت أمه للدوام على الطباعات، و لا ظهرت ١٠ عليها عجائب الكرامات، و لا تكلم هو في المهد، و لا ظهرت على لسانه / ينايع الحكمة، و لا قدر على إحياه الموتى ، و ذلك متضمن لأن الله تعالى 001 العليم الحكيم أظهر٬ المعجزات على يد من لا يحبه، و ذلك مناف للحكمة، فهو كذب على الله بعيد عن تنزيهه، و من قال: إنه الله أو ان الله ، فهو أبطل و أبطل، فانه لو كان كذلك لما كان حادثًا و لما احتاج إلى الطعام ١٥ و الشراب و ما ينشأ عنها، و لا قدر أحد على أذاه و لشتت الحاجة إلى الصاحبة للإلة، فلم يصلح الالهية، وذلك أبطل الباطل.

و لما ادعى اليهود أنه غير رسول ، و النصارى أنه إله ، حسن تعقيبه بقوله : ﴿ الْمَا الْمُسْيِحِ ﴾ أى المبارك الذي هو أهل لآن يمسحه الإمام (١) في ظ : كانوا(٢) زيد من ظ (٣) سقط من ظ (٤) من ظ ومد ، و في الأصل : اعظم (٥) من ظ و مد ؛ و في الأصل : يمحسه .

بدهن القدس، لما فيه من صلاحية الإمامة، و هو أهل [أيضا- ] لأن يسح الناس و يطهرهم. لما له من الكرامة؛ و لما ابتدأ سبحانه بوصفه الأشهر، و كان [قد \_ '] يوصف به غيره بينه بقوله: ﴿ عيسى ﴾ ثم أخبر عنه بقوله: ﴿ ابن مريم ﴾ اتصل بها اتصال الأولاد بأمهاتهم، لا يصح نسبته للبنوة الى غيرها، وليس هو الله و لا ابن الله - كا زعم النصارى ﴿ رسول الله ﴾ لا أنه لغير رشدة - كما كذب اليهود •

و لما كان تكوّنه بكلمة الله من غير واسطة ذكر، حمل نفس الكلمة فقال: (وكلمته ج) لانه كان بها من غير تسبب عن أب بل، كونا خارقا للعوائد (القيهآ) أى أوصلها على [علو \_'] أمره و عظيم قدرته إيصالا العوائد (الله مريم) و حصلها فيها، و زاده تشريفا بقوله: (و روح) أى عظيمة نفخها فيما تكوّن في مريم من الجسد الذي قام بالكلمة، لا بمادة من ذكر، و الروح هو النفخ في لسان العرب، وهو كالريح الا أنه أقوى، بما له من الواو و الحركة المجانسة لها، و لغلبة الروح عليه كان يحيى الموتى إذا أراد، و أكمل شرفه بقوله: ( منه د ) أى و إن كان العرب مو النافخ ، و إذا وصف شيء بغاية الطهارة قيل النور دوح، لا سيما إن كان به حياة في دين أو بدن .

۲۵ و ۱۳۰) و ا

<sup>(</sup>۱) زید من ظ و مد (۲) فی ظ : اتصالا (۲) فی ظ : بالنبو ة (٤) فی ظ و مد: کذبت (۵) زید بعده فی ظ : کل (۲) فی ظ : حصل (۷) فی ظ : از ده – کذا (۵) فی ظ : یکون (۹) من ظ و مد ، و فی الأصل « و » (۱۰) فی ظ : کالفریح (۱۱) سقط من ظ (۱۲) فی ظ : تتل ـ کذا.

و لما أفصح هذا الحق سبب عنه قوله: ﴿ فَامَنُوا بِاللَّهِ ﴾ أى الذى لا يعجزه شى، و لا يحتاج إلى شى، ﴿ و رسله في ﴾ أى عيسى عليه الصلاة و السلام و غيره عامة ، من غير إفراط و لا تفريط ، و لا تؤمنوا ببعض و لا تكفروا ببعض ، فإن ذلك حقا هو الكفر الكامل \_ كما مر .

و لما أمرهم باثبات الحق [نهاهم - '] عن التلبس بالباطل فقال: ه (و لا تقولوا) أى فى أمر عيسى عليه الصلاة و السلام ( ثلثة ' ) أى استمروا أبها اليهود على التكذيب بما يقول فيه النصارى، و لا تقولوا انها اليهود على التكذيب بما يقول فيه النصارى، و ارجعوا أبها إنه متولد من أب و أم لغير رشدة - المقتضى للتثليث، و ارجعوا أبها النصارى عن التثليث الذى تريدون به أن الإله بثلاثة و إن ضممتم الباله أنه إله واحد، لأن ذلك بديهى البطلان، فالحاصل أنه نهى كلا ١٠ عن التثليث و إن كان المرادان به محتليف ين ، و إيما العدل فيه أنه ان مريم، فهما اثنان لا غير، و هو عبد الله و رسوله و كلمته و روح منه .

و لما نهاهم عن ذلك بصيغة النهى صرح به فى مادته مرغبا [مرهبا-'] فى صيغة الآمر بقوله: ﴿ انتهوا ﴾ أى عن التثليث الذى نسبتموه الى الله بسببه ، و عن كل كفر ، و قد أرشد سياق التهديد إلى أن النقدير: ١٥ إن تنتهوا يكن الانتهاء ﴿ خيرا الكم ا ﴾ .

و لما نغى أن يكون هو الله ، كما تضمن قولهم ، حصر القول فيه سبحانه فى ضد ذلك ، كما فعل فى عيسى عليـه الصلاة و السلام فقال:

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) سقط مر ظ (٣) في ظ : لا يقولوا (٤) من ظ و مد ، وفي الأصل : خير (٧) في ظ : خير (٧) زيدت الواو بعد في ظ .

( انما الله ) أى الذى له السكمال كله ؛ و لما كان النزاع إنما هو فى الوحدانية من حيث الإلهية ، لا من حيث الذات قال : ( الله واحد ) أى لا تعدد فيه بوجه .

و لما كان المقام عظيما زاد في تقريره ، فنزهمه عما قالوه فقال :

ه (سبخنة ) أي تنزه و "بعد بعدا" عظيما و علا علوا كبيرا" ( ان )
أي عن أن ( يكون له و لد ، ) أي كما قلتم أيها النصاري! فان ذلك
يقتضي الحاجة ، و يقتضي التركيب و المجانسة ، فلا يكون واحدا ؛ ثم
علل ذلك بقوله : ( له ) أي لانه إله واحد لا شريك له [ له - ٢ ]
علل ذلك بقوله : ( له ) أي لانه المقام له فقال : ( و ما في الارض )
ه ر ما في السلموات ) / و أكد لأن المقام له فقال : ( و ما في الارض )
و لا إلى شيء متحيز فيهما ، و لا يصح بوجه أن يكون بعض ما يملكه
المالك جزءا منه و ولدا له ، و عيسي و أمه عليهما الصلاة و السلام
من ذلك ، و كل منهما محتاج إلى ما في الوجود .

و لما كان معنى ذلك أنه الذى دَّرِهما \* و ما فيهما ، لأن الأرض ١٥ فى السماء ، وكل سماء فى التى فوقها ، و السابعة فى الكرسى ، و الكرسى فى العرش ، و هو ذو العرش العظيم لا نزاع فى ذلك ، و ذلك هو وظيفة الوكيل

1009

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: متنزعة \_ كذا (٢-٢) من مد، وفي الأصل: بعده الدا، وفي ظ: بعده حدا \_ كذا \_ (٣) من مد، وفي الأصل وظ: كثيرا.
(3) تقدم في الأصل على ه اي عن، و الترتيب منظ و مد (٥) منظ و مد، وفي الأصل: تقتضي (٦) زيد من مد (٧) زيد بعده في ظ: الى (٨) في ظ: دبرما.

' بالحقیقة لیکنی' من وکله کل' ما بهمه ؛ کان' کأنه قبل : و هو الوکیل فیهما و فی کل ما فیهما فی تدبیر مصالحکم ، فبنی علیه قوله : ( و کنی بالله ) أی الذی أحاط بکل شی، علما و قدرة ( و کیلائم ) أی یحتاج بالیه کل شی، ، و لا یحتاج هو' إلی شی، ، و إلا لما کان کافیا .

و لما كان الوكيل من يقوم مقام الموكل، و يفعل ما يعجز عنه ه الموكل، وكان الله تعالى لا يعجزه شيء، ولا يحتاج إلى شيء، وكان عيسى عليه الصلاة و السلام لا يدّعي القدرة على شيء إلا بالله، وكان يحتاج إلى النوم و إلى الأكل و الشرب و إلى ما يستلزمانه ، صع أنه عبد الله فقال سبحانه دالا على ذلك: ﴿ لَنْ يَسْتَنَكُفُ ﴾ أي يطلب ويريد أن يمتنع و يأبي و يستحيى و يأنف و يستكبر ﴿ المسيح ﴾ أي الذي ١٠ [ادعوا- ٧] فيه الإلهية، وأنفوا له مر العبودية لكونه خلق من غير ذكر، و لكونه أيضا يخبر ببعض المغيبات، و يحيى بعض الأموات، و يأتى بخوارق العادات ﴿ إنَّ ﴾ أي من أن ﴿ يَكُونَ عبداً لله ﴾ أي الملك الأعظم الذي عيسي عليه الصلاة و السلام من جملة مخلوقاته، فانه من جنس البشر في الجملة و إن كان خلقه خارقا لعادة البشر ﴿ وَلَا المُلْـَـٰتُكُمْ ﴾ ١٥ أى الذين ٩ هم أعجب خلفًا [منه في كونـهم ليسوا من ذكر ولا أثى

<sup>(1-1)</sup> في ظ: الحقيقة لتكفي (٢) سقط من ظ (٩) من مد، وفي الأصل و ظ: من (٤) سقط من ظ و مد، و في الأصل: ياتي (٦) في مد: يتنحى (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٨) في ظ: بعض (٩) من ظ و مد، و في الأصل: الذي . ظ و مد، و في الأصل: الذي .

و لا ما يجانس عنصر البشر، فسكانوا لذلك أعجب خلقا . ' ] من آدم عليه الصلاة و السلام أيضا، و هم لا يستنكفون بذلك عن أن يكونوا عبادا لله و لما كان التقريب مقتضيا في الأغلب للاستحقاق، و كان صفة عامة للملائكة كال : ( المقربون ' ) أي الذين هم في حضرة القدس ، فهم أجدر بعلم المغيبات و إظهار الكرامات، و جبرئيل الذي هو أحدهم كان سببا في حياة عيسى عليه الصلاة و السلام، و قد ادعى بعض الناس فيهم الإلهية أيضا، و بهذا طاح استدلال المعتزلة بهذه الآية على أفضلية الملك على البشر بأن العادة في مثل هذا السياق الترقى من الادني إلى الأعلى بعد تسليم مدعاهم، لكن في الحلق لا في المخلوق .

را و لما أخبر تعالى عن خلص عباده بالتشرف بعبوديته أخبر عمن يأبي ذلك، فقال مهددا محذرا موعدا: ﴿ و من يستنكف ﴾ أى من الموجودات كلهم ﴿ عن عبادته ﴾ و لما كان الاستنكاف قد يكون بمعني مجرد الامتناع لاكبرا، قال مبينا للراد من معناه هنا: ﴿ و يستكبر ﴾ أى يطلب الكبر عن ذلك و يوجده ، لأن مجرد الامتناع لا يستلزمه ، و لما كان الحشر عاما للمستكبر و غيره كان الضمير في ﴿ فسيحشره ﴾

و لما 100 الحسر عاما المستخبر و عيادته ، و لا يستحسن عوده على عائدا على العباد المشار إليهم بعبداً و عبادته ، و لا يستحسن عوده على . مَنْ ، لان التفصيل يأباه ، و التقدير حيثذ: فسيذلهم لانه سيحشر العباد

<sup>(1)</sup> زيد من ظو مد (٧) من ظومد ، و في الأصل: الملائكة (٩) سقط من ظر (٤) زيدت الواو بعده في الأصل ، ولم تسكن في ظومد فحذ فناها (٥) في ظ: لم ني (٦) في ظ: لم ني (٦) في ظ: لا تحسن .

07.1

﴿ الله جميعاً ﴾ أي المستكبرين و غيرهم بوعد لا خلف فيه لان الكل يموتون، و من مات كان مخلومًا محدثًا تطعمًا ، و من كان مقدورًا على ابتدائه و إفنائه كانت القدرة على إعادته أولى ، و الحشر: الجمع بكره . و لما 'عم بالحشر' المستكبرين وغيرهم جاء التفصيل إلى القسمين فقال: ﴿ فَامَا الذِّينَ الْمَنُوا ﴾ أي أذَّعنوا لله تعالى و خضعوا له ﴿ وَ عَمَلُوا هُ الصَّلَحَت ﴾ تصديقًا لإقرارهم بالإيمان ﴿ فيوفيهم اجورهم ﴾ أي التي جرت العادات بينكم أن يُعطَوُها و إن كانوا في الحقيقة لا يستحقونها، لان الله تعالى هو الذي وفقهم لها، [ فهي - " ] فضل منه عليهم ﴿ وَ يِزيدهم ﴾ أي بعد ما قضيت به العادات ﴿ من فضله ٤ ) أي شيئًا لا يدخل تحت الحصر لأنه ذو الفضل العظيم ﴿ واما الذين استنكـفوا ١٠ / و استكبروا ﴾ أي طلبوا كلا من الإباه و الكبر ﴿ فَيَعَدْبُهُمْ عَدَابًا البِّهَا ﴿ ﴾ أى بما وجدوا من لذاذة الترفع؛ و الكبر، وآلموا بذلك أولياء الله ﴿ وَ لَا يَجِدُونَ لَهُم ﴾ أي حالاً ولا مآلا ﴿ مَنْ دُونَ الله ﴾ الذي لا أمر لاحد معه ﴿ وليا ﴾ أي قريبا يصنع معهم ما يصنع القريب ﴿ وَلَا نَصِيرًا هُ ﴾ أي و إن كان بعيدًا، و في هذا أتم زاجر \* عما ١٥ قصده المنافقون من موالاة أهل الكتاب، و أعظم نافي لما منّوهم إياه مَا لَمُم ۚ [ و \_ ^ ] زعموا من المنزلة عند الله، المقتضية لأن يقربوا (١-١) في ظ: اعم بالحر (٢) من ظ ومد ، وفي الأصل: العادة (٣) زيد من ظ و مد (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : الترافع (٠) من مد ، و في الأصل وظ : زاجرا (٦) من ظ و مد ، و في الأصل : يمنوهم (٧) في ظ : لم (٨) زيدت الواوكى تستقيم العبارة. من شاؤا، و يبعدوا من شاؤا، و هو من أنسب الأشياء لحتام أول الآيات المحذرة منهم '' او كنى بالله وليا ا و كنى بالله نصيرا '' .

و لما أزاح شبه جميع المخالفين من سأتر الفرق: اليهود و النصارى و المنافقين، و أقام الحجة عليهم، و أقام الآدلة القاطعة على حشر بميع المخاوقات ، فثبت أنهم كلهم عبيده ؛ عمّ في الإرشاد لطفا منه بهم فقال :

( بنايها الناس ) أي كافة أهل الكتاب و غيرهم .

و لما كان السامع جديرا بأن يكون قد شرح صدرا بقواطع "
الأدلة بكلام وجيز جامع قال: ﴿قد جآءكم برهان ﴾ أى حجة نيّرة
واضحة مفيدة لليقين التام، وهو رسول مؤيد بالأدلة القاطعة من المعجزات.
وغيرها ﴿ من ربكم ﴾ أى المحسن إليكم بارساله أ الذي لم تروا قط إحسانا
إلا منه .

و [ لما \_ Y ] كان القرآن صفة الرحمن أنى بمظهر العظمة فقال: (و انزلنآ) أى بما لنا من العظمة و القدرة و العلم و الحكمة على الرسول الموصوف، منتها ( البكم نورا مبيناه ) أى واضحاً فى نفسه موضحاً لغيره، و مو هذا القرآن الجامع باعجازه و حسن بيانه بين تحقيق النقل و تبصير العقل، فلم يبق لاحد من المدعوين به نوع عذر، و الحاصل أنه سبحانه لما خلق اللآدمى عقلا و أسكنه نورا لا يضل و لا يميل مها جرد،

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظ  $(\gamma)$  من ظ و مد ، و في الأصل : المنافقون .  $(\gamma)$  سقط من ظ (3) في ظ : خير (3) من ظ و مد ، و في الأصل : فقواطع .  $(\gamma)$  في ظ : باحسان  $(\gamma)$  زيد من ظ و مد (3) من ظ و مد ، و في الأصل :  $(\gamma)$  من ظ و مد ، و في الأصل : الادمى عقل .

و لكنه سبحانه حقّه بالشهوات و الحظوظ و الملل و الفتور ، فكان فى أغلب أحواله قاصرا إلا الانبياء عليهم الصلاة و السلام و من ألحقه سبحانه بهم ؛ أزل كتبه بذلك العقل مجردا عن كل عائق ، و أمرهم أن يجعلوا عقولهم تابعة [له- ] منقادة به ، لانها مشوبة ، و هو مجرد لا شوب فيه بوجه .

و لما أشار في هذه الآيــة إلى الرسول الأصغي و النبي الأهدى، المجبول على هذا العقل الأقوم الأجلى، و الكتاب الأتم الأوفى ، الجارى على هذا القانون الأعلى، الوافى تعبيره الوجيز بأحكام الأولى و الآخرى، الكَفْيلُ سياقه و ترتيب آياته بوضوح الأدلة و ظهور" الحجج؛ أخذ يقسم المنذرين فقال تعالى: ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ الْمَنُوا بَاللهِ ﴾ أي الذي اتضح ١٠. أنه "لا أمر" لأحد معه في ذاته و صفياته و أفعاله و أحكامه و أسمائه بما دل عليه قاطع البرهان ﴿ و اعتصموا به ﴾ أي جعلوه عصاما لهم في الفرائض التي هي من-أعظم مقاصد هذه السورة، يربطهم ويضبطهم عن أن يضلوا بعمد الهدى، و يرجعوا من الاستبصار إلى العمي، لأن العصام هو الرابط للوعاء أن يخرج شيء مما فيه، و صيغة الافتعال تدل ١٥ على الاجتهاد في ذلك، لأن النفس داعية إلى الإهمال المنتج للضلال ﴿ فسيدخلهم ﴾ أي بوعد لا خلف فيه، و لعل السين ذكرت " لتفيد ^

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و مد (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : متوبة (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : متوبة (۲) في ظ : و مد ، و في الأصل : ظهر (۲) في ظ : تقسيم (۵-۵) في ظ : لا من (۲) في ظ : فربطهم (۷) من ظ ، و في الأصل و مد : ذكر (۸) في ظ : مفيدا .

مع تحقيق الوعد الحثِّ على المثارة و المدارمة على العمل إشارة إلى عزة ما عنده سبحانه ﴿ في رحمة منه ﴾ أي ثواب عظيم هو برحمته لهم، لا بشيء استوجبوه، وأشار إلى البرعلى ما تقتضيه أعمالهم لوكانت لهم بقوله: ﴿ و فضل \* ﴾ أي عظيم يعلمون أنه زيادة ، لا سبب لهم ه فيها ﴿ و يهديهم ﴾ أى في الدنيا و الآخرة ﴿ اليه صراطا ﴾ "أي عظيما واضحا جداً ﴿ مستقيما ﴿ ﴾ أى هو مرشد قومه، كأنه الطالب لتقويم نفسه، فهو يوصلهـم لا محالة إلى وعده بما يحفظهم في سرهم و علنهم، يستجلي أنوار عالم القدس في أرواحهم و توفيقهم لاتباع ما هدت إليه مر أمر الفرائض و غيرها، فقد أتى - كما ترى - بأما المقتضية ` ١٠ / ١٠ للتقسيم لا محالة، و أتى / بأحد القسمين المذكورين في الآية التي قبلها، و وصفهم بالاعتصام بألله في النصرة و قبول جميع أحكامه في الفرائض وغــــيرها، وافقت أهويتهـم أو خالفتها "، تعريضا بالمنافــقين الذين والوا غيرهم، و بالكافرين الذين آمنوا بيعض وكفروا ببعض، و ترك القسم الآخر و هو قسم المستنكفين و المستكبرين، و وضع موضعه حكما ١٥ من أحكام الفرائض المفتتح بها السورة <sup>٨</sup> التي هي من أعظم مقاصدها من غير حرف عطف، بل بكال الاتصال، فقال منكرا عليهم تكرير السؤال

(۱۲۲) عز

<sup>(1)</sup> في ظ: يتتضيه (۲) من ظ و مد ، و في الأصل: تعلمون (۳-۳) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: لانه (٥) من ظ و أمد ، و في الأصل: لانه (٥) من ظ و أمد ، و في الأصل: الاتباع (٦) سقط من ظ (٧) في ظ: خالقها – كذا (٨) من مد ، و في الأصل و ظ: الصورة – كذا .

عن النساء و الأطفال بعد شافي المقال، مبينا أنه قد هدى في ذلك كله بماً عندك من الكرم و الجود و السخاء ما انغلق عليهم أمره و انبهم ا لديهم سره من حكم الكلالة ، و للاعتناء بأمر المواريث قال إشارة إلى أن الله لم يمكل أرما إلى غيره: ﴿ قبل الله ﴾ أي الملك الأعظم ه ﴿ يَفْتَيْكُمْ فَى الْكُلَّـٰلَةِ \* ﴾ و هو من لا ولد له و لا والد؛ روى البخاري في التفسير عن العراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة و' آخر آية نزلت ' يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلُّلة "؛ 'و قال الأصبهاني عن الشعي: اختلف أبو بكر و عمر رضي الله عنها في الكلالة "، فقال أبو بكر: هو ما عدا الوالد، و قال عمر: ما عدا الوالد أو الولد ، ثم قال عمر: إني لاستجى ١٠ من الله أن أخالف في أبا بكر رضى الله عنه ؛ ثم استأنف قوله: ﴿ انْ امرقًا علك ﴾ أى و هو موصوف بأنه ، أو حال كونه ﴿ لِيس له وليس له أيضا والد، فان كان له أحدهما لم يسم كلالة و قد ينت ذلك السنةُ ؛ قال الاصبهاني : و ليسا بأول حكمين بُسِينَ أحدهما ١٥ بالكتاب و الآخر بالسنة ، و هو قوله عليه الصلاة و السلام : ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلا ولى عصبة ذكر ، و الآب أولى من الآخ ،

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ: ما (٧) كذا، ولا يطرد الانفعال من هذه المادة ٠

<sup>(</sup>٤) في ظ: في ( ٥- ٥ ) سقط ما بين الرقين من مد ( ٦- ٦) من ظ و مد ، و في الأصل : والد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : خالف .

(و) الحال أنه (لَهُ اخت ) أى واحدة من أب شقيقة كانت أو لا، لانه سيأتى أن أخاها يعصبها، فلو كان ولد أم لم يعصب ( فلها نصف ما ترك و هو ) أى و هذا الآخ الميت (يرثهآ ) أى إن ماتت هى و بق هو ، جبع مالها ( ان لم يكن لها ولد ) أى ذكرا كان أو أثى م \_ كا مر فى عكسه، هذا إن أريد بالإرث جميع المال، و إلا فهو يرث مع الأثى كما أنها هى أيضا ترث مع الأثى – كما يرشد و إليه السياق أيضا و دون النصف .

و لما بين الأمر عند الانفراد أتبعه بيانه عند الاجتماع، وقدم أقله فقال: ﴿ فَانَ كَانَا ﴾ أى الوارثتان ببيان السياق لهما و إرشاده البهما و ولما أضمر ما دل عليه السياق، و كان الخبر صالحا لأن يكون: صالحتين، أو صغيرتين، أو غير ذلك ؟ بين أن المراد - كما يرشد إليه السياق أيضا \_ مطلق العدد على أى وصف اتفق فقال: ﴿ اثنتين ﴾ أى من الاخوات للا ب شقيقتين كانتا أو لا ﴿ فلهما الثلثين ما ترك ﴾ فان كانتا شقيقتين كان لكل منهما ثلث، و إن اختلفتا كمان للشقيقة النصف على الله من الأب فقط السدس تكلة الثلثين.

و لما بين أقل الاجتماع أتبعه ما فوقه فقال: ﴿ و ان كانو آ ﴾ أى () زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ ومد فحذنناها (م) في ظ: ان. (م-م) من ظومد، وفي الأصل: والدا حكذا (ع) من ظ ومد، وفي الأصل: تريد (ه) من ظ ومد، وفي الأصل: يريد (ه) زيد في ظ: واحد (٧) من مد، وفي الأصل وفي الأصل .

077/

الوراث ﴿ اخوة ﴾ أى مختلطين ﴿ رجالًا و نسآ. فللذكر ﴾ أى منهم ﴿ مثل حظ الانثيين ﴾ و قد أنهى سبحانه ما أراد من بيان إرث الإخوة لآب، فتم بذلك جميع أحوال ما أراد من الإرث، و هو على وجازته کما تری - یحتمل مجلدات ـ و الله الهادی ، و وضع هذه الآیـهٔ هنا ۳ - كما تقدم \_ إشارة منه [ إلى \_ ' ] أن من أبي توريث النساء و الصغار ه الذي تكرر ٦ الاستفتاء عنه فقد استنكف عن عبادته و استكبر و إن آمن مجميع ما عداه من الأحكام، و من استنكف عن حكم من / الأحكام فذاك هو الكافر حقاً، كما أن من آمن ببعض الانبياء وكفر ببعض فهو الكافر حقاً، وهذا مراد شياطين أهل الكتاب العارفين بصحة هذه الأحكام، الحاسدين لكم عليها، المريدين لضلالكم منها لتشاركوهم . ( في الشقاء الذي وقع لهم لما بدلوا الاحكام المشار إليهم بعد ذكر آيات الميراث و ما تبعها من أحوال النكاح بقوله " يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم" و قوله " و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما " ثم المصرح بهم في قوله " الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتب يشترون الضللة و يريدون ان تضلوا السبيل و الله اعلم باعدائكم " ١٥ و لذلك - و الله أعلم - ختم هذه الآية بقوله: ﴿ يبين الله ﴾ أى الذى

(1) من مد، و في الأصل و في ظ: الوارث (٢) من ظ و مد، و في الأصل: يتحمل (٣) في ظ: هناك (٤) زيد من ظ و مد (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و مد، و في الأصل: يتكرو (٧) زيد في ظ: من ، و العبارة من بعده إلى "من آمن" ساقطة منه (٨) في ظ: لصلاتكم (٩) من ظ و مد، و في الأصل: الشق.

أحاط بـكل شيء قدرة وعلما (لكم) أي 'و لم يكلكم في هذا البيان إلى بيان غيره ، و قال مرغبا مرهبا: ﴿ ان ﴾ أى كراهة ' أن ﴿ تضلوا ' و الله ﴾ ` أى الذى له الكمال كله ' ﴿ بكل شيء عليم } ) أى فقد بین لکم بعلمه ما یصلحکم بیانه محیا و مماتا دنیا و أخری ، حتی جعلکم ه على المحجة البيضاء في مثل ضوء النهار ، لا يزيغ عنها منكم إلا هالك ، وَ الْحَاصِلُ أَنْ تَأْخِيرِ هَذَهِ الآيةِ إِلَى هَنَا لِمَا ۖ تَقَدَمُ مِنْ أَنْ تَفَرَيقَ القُولُ فيها تأباه؛ النفوس و إلقاءه شيئا فشيئا باللطف و التدريج أدعى لقبوله، وللاشارة إلى شدة الاهمام بأمر الفرائض بحعل الكلام فيها في جميع السورة أولها و أثنائها و آخرها ، و التخويف من أن يكون حالهم كحال ١٠ المنافقين في إضلال أهل الكتاب لهم بالقاء الشبهة و أخذهم من الموضع ٢ الذي تهواه نفوسهم، و مضت عليه \* أوائلهم، و أشربته قلوبهم، و الترهيب من أن يكونوا مثلهم في الإنمان ببعض و' الكفر ببعض ، فيؤديهم ذلك إلى إكمال الكفر، لأن الدين لايتجزأ · بل من كفر بشي. منه كفر به جميعه، و من هنا ظهرت مناسبة آخر هذه السورة لأولها، لأن أولها ١٥ مشير إلى أن الناس كلهم كشيء ' واحد ، و ذلك يقتضي عدم الفرق' بينهم إلا فيما شرعـه الله ، و آخرها مشير إلى ذلك بالتسوية بين النساء (١-١) موضع الرقين في ظ: الذي له الحكال (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (م) في ظ : كما (ع) في ظ : ياباه (ه) في ظ : اخرتها (٦) في ظ : بالشبه .

۵۳۲ (۱۳۳) و الرجال

ظ (م) في ظ: كما (ع) في ظ: ياباه (ه) في ظ: اخرتها (٦) في ظ: بالشبه .
(٧) من ظ ومد ، و في الأصل: المواضع (٨) من ظ ومد ، و في الأصل: عليهم .
(٩) سقطت الواو من ظ (١٠) في ظ: شيء (١١) في ظ: العرف - كذا .

و الرجال في مطلق التوريث بقرب الارحام وإن اختلفت الانصباء، فكأنه قيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، و خلق منها زوجها ، و بث منهها رجالا كثيرا و نساه ، و سوى بينهم فيما أراد من الأحكام فانه من استكبر – و لو عن حكم من أحكامه – فسيجازيه ٢ يوم الحشر ، و لا يجد له من ٢ دون الله ٢ ناصرا ، و لا يخني ٥ عليه شيء من حاله ، و ما أشد مناسبة ختامها باحاطة العلم لما أ دل عليه أولها من تمام القدرة، فكان آخرها دليلا على أولها لأن ممام العلم مستلزم لشمول القدرة؛ قال الإمام: و هذان الوصفان هما اللذان بها ثبتت الربوبية و الإلهية و الجلال و العزة ، و بهما يجب على العبد أن يكون مطيعاً للا ُوامر و النواهي منقاداً ليكل النّكاليف\_ انتهى · و لختام <sup>٧</sup> أول ١٠ آية ٧ فيها بقوله " ان الله كان عليكم رقيبا " أى و هو بكل شي من أحوالكم وغيرها عليم، فلا تظنوا أنه يخني عليه شيء و إن دق، فليشتد حذركم منه و مراقبتكم له ^، و ذلك أشد شيء مناسبة لأول المائدة -و الله الموفق بالصواب، و إليه المرجع و المآب ٠٠

<sup>(1)</sup> في ظ: الارجا (٧) في ظ: متجارته \_ كذا (٧-٧) في ظ و مد: دونه .
(3) في ظ: بما (٥) في ظ: لانها (٦) في ظ: تستازم (٧-٧) في ظ: او انه \_ كذا (٨) سقط من ظ (٩) و إلى هنا ينتهى الجزء الأول من الأصل و مد، فقد زيدبعده في الأصل : « تم الجزء الأول من تناسق الدرر في تناسب الآي و السور \_ لعلامة الإسلام الشيخ برهان الدين إبراهيم البقاعي » ، و زيد في مد : « تم الجزء الأول من كتاب الدر في مناسبة الآي و السور \_ تأليف الشيخ الإمام العلامة منبع الغرائب و مظهر العجائب إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط =

= ابن على بن أبى بكر البقاعى الشافى ـ طيب الله ثراه و جعل الجنة مقره و مأواه . . . ( و بعد ذلك وردت أسطر من الناسخ لم نقدر على قراءتها لعدم اتضاحها ) وكان الفراغ من ذلك النقل بعد العصر من يوم الثلاثاء سادس عشر شوال سنة سبعين و سبائة ، وحسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، و صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا عدو آله و صحبه و سلم تسلما كثيرا دائما ! يتلوه إن شاه الله تعالى الجزء الثانى من أول سورة المائدة » .

. . . . .

. . . .

\* \* \*

## خاتمة الطبع

تم بمنه تعالى و حسرب توفيقه طبع الجزء الخامس من تفسير " نظم الدرر في تناسب الآيات و السور " للشيخ العلامة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم إن عمر البقاعي الشافعي رحمه الله يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذيئي الحجة سنة ١٣٩٢ هـ = ٢٢ يناير سنة ١٩٧٣ م ٠ و قلد اعتنى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح دائرة المعارف العثمانية الإخ الفاضل السيد محمد عمران الاعظمي العمري (الحامل شهادة أفضل العلماء من جُمَامعة مدراس) و عني بتنقيحه السيد حبيب الله القادري صدر المصححين ثَمَّ راقم هـذه الخاتمـة تحت إشراف الآديب الفاضل الفضيـلة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف وعميدها ـ أبقاه الله لحدمة العلم و الدين! و يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى من أول سورة المائدة . و فى الحتام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و أصحابه أجمعين، و آخر دعولنا ان الحمد قه رب العلمين .

محمد عظيم الدين غفر له (كامل الجامعة النظامية) نائب صدر المصححين بدائرة المعارف